ار على الوروكي الكوائي الوروكي السِناد مترسس المِبامعة بغداد

لحن أن المحالة المحال

الجزء الخامس

حـول ثورة العشـرين

#### مقسدمة

ان هذا الجزء يبحث في الثورة العراقية التي حدثت في عام ١٩٢٠ وهي التي سميت ب و ثورة العشرين ، و والواقع ان هذه الثورة صدرت حولها دراسات ومؤلفات كثيرة تفوق بكثرتها ما صدر حول أي حدث آخر من تاريخ العراق الحديث ، والملاحظ أن معظم الدارسين لهسذه الثورة من الكتاب العرب اتخذوا في كتاباتهم اسلوب و التمجيسد ، و الحماس ، ، حيث رأيناهم يميلون الى التأكيد على الجوانب الحسنة من الثورة ، ويبالغون فيها ، بينما هم يغضون النظر عن الجوانب السيئة أو يحاولون تبريرها ،

ان المنهج الذي أسير عليه في هذا الجزء هو نفسه الذي سرت عليه في الاجزاء السابقة ، والذي سوف أسير عليه في الاجزاء اللاحقة ، وهو ذكر الاحداث كما وقعت من غير تحيز لها ، أو عليها ، مع الاخذ بنظسر الاعتبار طبيعة المجتمع الذي وقعت فيه تلك الاحداث ،

لا أكتم القارىء اني ترددت طويلا في اصدار هذا الجزء لاني أعلم ان هذا المنهج سوف يثير امتعاض الكثيرين من القراء الذين اعتادوا على منهج « التمجيد » و « الحماس » ، فليس من الهين عليهم ان يروا منهجا آخر ينتبع في دراسة ثورة العشرين ، وربما اتهموني بخيانة الوطن أو التحيز للاستعمار ، وهي تهمة فظيعة كما لايخفي !

لا أنكر ان نورة العشرين تستحق التمجيد ، وتستحق أن يفتخر بها العراقيون ويطنبوا في الثناء عليها والتغني بمحاسنها ، ولكني مع ذلك أعتقد أن ليس من المصلحة الوطنية أن نظل نواصل التمجيد للثورة دون ان نقف قلبلا لنستخلص مافيها من عبر اجتماعية .

ان تورة العشرين هي كأي حدث بشري آخر لابد أن تحتوي

على المحاسن والمساوي، معاً • وقد آن الأوان ـ فيما أرى ـ لأن نضع هذه الثورة على منضدة التشريح العلمي فندرسها دراسة موضوعية مسسن مختلف جوانبها الحسنة والسيئة •

اننا أدركنا الكثيرين من رجال الثورة وقادتها ، وخالطنا بعضهم ، وقد صار معظمهم وزراءاً ونواباً وأعياناً وموظفين في العهد الملكي الغابر، فوجدناهم لايختلفون عن غيرهم من العراقيين اختلافا كبيرا ، وقسسد يصح أن أقول انهم كانوا كغيرهم من الناس يسعون وراء مصالحهم في هذه الدنيا ، وتغريهم مغرياتها ، وليس من المعقول انهم كانوا في ايام الثورة من طبيعة أخرى ،

أرجو من القارىء ان لا يعد هذا القول انتقاصا من قيمة رجال الثورة والواقع ان جميع الذين قاموا بالثورات في تاريخ العالم كانوا أمنالهم في طبيعتهم البشرية ، فلم يحط ذلك من قدرهم وقد كشفت الدراسات الحديثة عن الكثير من أسرار الثورات وأسسرار رجالها ، فوجدناهم بشرا لهم مناقبهم كما أن لهم مثالبهم ولم يخلق الله بشرا معصوما من النقائص والاخطاء على أي حال!

### مناقشة مع ناقد :

قرأت مؤخرا في معجلة « العجامعة » التي تصدرها جامعة الموسسل مقالة لأحد النقاد يشبعب فيها المنهج الذي أسير عليه في دراسسة المعجم العراقي بوجه عام • فهو يعتبره مضرا بالجماهير اذ هو يؤدي الى تنبيط عزيمتها وفتور همتها • وهو يقول في ذلك مانصه : « ان المواطنين في معظم البلدان يتعصبون لأوطانهم بصورة مبالغ فيها ، بل أن قسما كبيرا منهم يتحسب لوطنه أو لجماعته التي ينتمي اليها حتى وان كانت قضيتهم باطلة » • وبعد أن يأتي الناقد بمثلين على ذلك من الانعزاليين اللبنانيين ومن الصهاينة يقول : « وفي ظروف عصيبة كالتي نعيشها في الفترة الراهنة ومن الصهاينة يقول : « وفي ظروف عصيبة كالتي نعيشها في الفترة الراهنة

وملاحظة التراخى الذي يسود المنطقة العربية امام المؤامرات المتلاحقـة للامبريالية ، ألا يتطلب منا ذلك أن نتعصب لحب الوطن الذي يتعرض لابشع أنواع الاستعمار الاستيطاني ؟ فهل سنكون بدويسين إن نحسن تعصبنا في ردع تلك المؤامرات • إن هذا التعصب ـ وهنا لم يعد مسهن المناسب تسميته بالتعصب \_ سواء كان على شكل كلام أو فعل • انه سوف لا يكون من باب خداع النفس او المغالطة على جماهير الشعب • انه بمثابة المحرك والموقظ لها • ففي كثير من الاحيان تحتاج الجماهير الى من يبادر بتوعيتها • وحينتُذ ِ تأخذ هي بنفسها زمام المبادرة ، •ويستند الناقد في رأيه هذا على ما قاله نديم البيطار عن طبيعة الجماهير وهو: ان « قابلية الادراك في الجماهير محدودة جدا ، والانفتاح الفكري فيها معدوم وهي تتميز بميل الى النسيان الشديد ، • ثم يضيف الناقد الى ذلك قائلا : « وان كان هناك نوع من التحدث بصراحة أمام الجماهير فيجب أن لا يكون ذلك على حساب تثبيط عزيمتها وفتور همتها • ان القائد أو المثقف عندما يتحدث بصراحة أمام الجماهير يجب أن لايركز على السلبيات فقط بحيث يبدو الهدف من صراحته هو الطمن أو النيل من شعبه • ان تلك الصراحة المرة تشبه قضية الطبيب الذي يفاجيء مريضه باصابتسه بمرض مستعص ، فالطبيب في هذه الحالة يعرض المريض الى انتكاسة نفسة تزيد حالة المريض سوءًا ٠٠ ،(١)

اني اتفق مع الناقد في اننا يجب أن لانركز على الجانب السلبي في دراستنا الاجتماعية ، ولكن الذى يبدو من مقالته أنه يريد أن نركز على الجانب الايجابي فقط بحيث نترك الجانب السلبي تركا تاماً ، وهذا هو ما أخالفه فيه ، فاذا كانت الجماهير كما وصفها البيطار ذات قابليسة

<sup>(</sup>۱) مؤید الیاس بکر (حول لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث) مجلة « الجامعة » ـ في عددها الصادر في تشرین الاول ۱۹۷۳ •

محدودة جدا للادراك وانفتاحها الفكري معدوم ، فهل يجوز لنا أن نثير الحماس فيها ثم نتركها لتأخذ بنفسها زمام المبادرة ، أعتقد ان ذلك سيؤدي بنا الى أوخم العواقب ، ولدينا من تاريخنا القريب شواهد على ذلك مازالت ذكراها حية في أذهاننا ،

اذا جاز للناقد تشبيه منهجي بالطبيب الذي يصارح مريضه بأمسر مرضه المستعصي فيعرضه بذلك الى انتكاسة نفسية تزيد مرضه سوءاً ، فانه قد يجوز لي كذلك تشبيه منهجه « الحماسي » بالطبيب الذي يترك مريضه جاهلا مرضه ويسمح له بالحركة والأكل كما يشاء قائلا له : « ان صحتك على خير مايرام » • لا أنكر ان هذا الاسلوب قد ينفع المريض اذا كان مرضه وهمياً أما اذا كان المسرض حقيقيساً فان ذلك قد يؤدي به الى الهلاك •

انبي لست أدعو الى ترك منهج « الحماس » تركا مطلقاً » ولكنسي لا أحب ان يكون هو المنهج الوحيد الذى نتبعه بحيث نهمل المنهج الآخر الذي هو قوام الحياة الحديثة • فكل من هذين المنهجين لسه وظيفته في الحياة • وأود في هذه المتاسبة أن أعيد ما كنت قد قلته في الجزء الاول من هذا الكتاب وهذا نصه :

« اننا في هذه المرحلة المتأزمة من تأريخنا فسي أشد الحاجة الى التوازن بين دافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا ، فليس من الخسير أن يسيطر الحماس على تفكيرنا دوماً ، كما أنه ليس من الخير أن تخلو قلوبنا من الحماس ! ، (٢) .

<sup>(</sup>٢) علي الوردي ( لمحات اجتماعية ) ـ بغداد ١٩٦٩ ـ ج١٠ص ٣١٨ ٠

# الفصل الاول

# حسول تعليل الثورة

دأب بعض كتابنا عند شرحهم أسباب نورة المشرين أن يؤكدوا على أمرين اثنين : أولهما ان الاحتلال الانكليزي كان ظالماً قاسياً الى درجة لاتطاق ، والثاني ان الشعب العراقي شعب أبي لا يقبل الضيم ولا يحب المخضوع لحكم الاجانب ، ثم يستنتجون من ذلك ان ثورة العشرين هي اذن محتومة ولابد أن تحدث من جراء تفاعل هذين السبين ،

والملاحظ في هؤلاء الكتاب انهم صادوا « يتزايدون » في وصف الظلم الذي حل بالعراق في عهد الاحتلال ، كل منهم يريد أن يبز الآخر في وصف فظاعة الظلم وتعديد صوره • ولعلي لا أعدو الصواب اذا قلت ان المبالغة في وصف الظلم الانكليزي أصبحت عندهم من امارات الوطنية، فالكاتب الذي يحب وطنه يجب في نظرهم أن يصب اللعنات على الانكليز ويطنب في وصف ظلمهم « الفادح » على العباد ، أما من لا يفعل ذلك فلابد أن يكون من عملاء الاستعمار سوالعياذ بالله!

### نماذج :

أنقل فيما يلي نماذج من هذا النوع من الكتابة اقتطفتها من كتابات رضا الشبيبي وعبدالرزاق الحسني وكاظم المظفر وعبدالشهيد الياسري ، لكي يطلع القاريء على المنهج الذي سار عليه هؤلاء الكتاب في تعيسين أسباب الثورة ، واني حين أذكر هؤلاء الاربعة لا أقصد أنهم وحدهم الذين اتبعوا هذا المنهج ، فالواقع ان معظم الذين كتبوا عن الثورة مسن العرب ساروا عليه قليلا او كثيراً ، ولكني انما اقتصرت على ذكر أربعة منهم لأنى اعتبرت كتاباتهم نماذج تمثل الآخرين ،

# يقول الشبيبي :

د ٠٠٠ من رأيي أن الثورة العراقية الكبرى في الثلاثين من حزيران سنة ١٩٢٠ وليدة عاملين خطيرين أولهما الضغط والاستغلال الاقتصادي واستنزاف جهود العاملين في ميدان الزراعة خاصة ــ والعراق قطر زراعي قبل كل شييء \_ والاستيلاء على مواردها بأبخس الاثمان وردها بعسد استخدامها في الصناعة الحديثة لتصريفها في أسواق هذه البلاد بأغلى الاثمان ، وهذا هو جوهر الاستعمار الحديث • من هذه الناحية أدرك العراقيون ان حياتهم الاقتصادية مهددة بضرب من الضنك والفقر المدقم والاعواز ، ولهذا تأثرت بهذا العامل طبقة الزراع والفلاحين قبل غيرها حتى حفزها هذا التأثير البليغ لأن تكون في طليعة القائمين بتلك الثورة المجيدة بل كانت في مقدمة من بذل وضحى في سبيل مقاومة ذلك الضغط والاستغلال • ولم يكن لهؤلاء الثوار الريفيين البواسل بد من مسلاذ يلوذون به ويغزعون اليه في سبيل تسويغ الانتفاضة واقامة الحجة على شرعية هذه الحركة ، فوجدوا ذلك العون والملاذ في عدد غير قليل من العلماء الأعلام المجاهدين وخصوصاً علماء النجف وكربلاء في ذلك الحين وفي مقدمتهم الشيخ المجاهسد محمد تقى الشميرازي وشميخ الشريعة الاصفهاني والشيخ مهدي الخالصي تغمدهم الله برحمته ، تؤازرهم طبقة مثقفة من شباب الأسر العلمية المعروفة في النجف ، فأفتـــوهم يضرورة الدفاع عن الشرف والكرامة وعن الحقوف العامة وعن حوزة الفضيلة والديسن ٠

ه أما العامل الثاني في اندلاع الثورة فهو ذلك الضغط السياسي أو الحجر على الافكار والحيلولة بين ابناء البلاد وبين التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم واختيار حكامهم وحكوماتهم بملء ارادتهم ، ثنم للمحاولات التي بذلتها السلطة لفرض نوع من السيطرة

الاستعمارية المباشرة على العراق • وقد تأثر بهذا العامل الثاني ابنسساء المدن والحواضر أكثر من غيرهم • ولذلك بادر قادة الرأي في جملة من أمهات المدن الى تنسيق جهودهم وتنظيمها لمقارعة الاستعمار في أعقساب الحرب العالمية الاولى والمطالبة بحقوقهم الطبيعية في تقرير المصير •• • (1)

### ويقول الحسنى:

و و و و الم تم للانكليز الاستيلاء على العراق ، وظهرت بسوادر سياستهم الخرقاء ، وأنزلوا بالعراقيين ضروب الظلم والارهاق ، بست العراقيون شكاواهم من سوء سياسة السلطة المحتلة الى العلماء ، وأشعروهم يأتهم يفضلون الموت على الحياة ، تحت هذا النوع من سيطرة المحتل وما زالوا يراجعون العلماء ، ويؤكدون لهم على قدرتهم على مكافحسة الحجيوش البريطانية و و عتى اتفق الطرفان وأيد كل منهما الآخر على المشروع في مقاتلة الناصبين ، أضف الى ذلك ان العرب مطبوعون عسلى الاخلاق الكريمة ومن جملتها الشمم والاباء وعدم الصبر على الظلم وعلى تعسف الحكام ، فكانوا يستهونون الموت في ساحة الشرف والنضال على حياة الذل والهوان ، فجاءت فتاوي العلماء الاعلام بامتشاق الحسمام في وجه هسذا الظلم ومحسارية الاستبدداد محفسزاً لهممهم ومهيسجاً في شعورهم ، و ، (٢) ،

### ويقول المظفر:

« مده ما إن استقر المقام بسلطات الاحتلال البريطاني في العراق ، حتى تولت ادارتها السياسية اصدار البيانات والاوامر التي هيمنت بواسطتها على مقدرات البلاد الاقتصادية لتعويض ما فقدته بريطانيا من الخسائر في

<sup>(</sup>۱) عبدالله فياض ( الثورة العراقية الكبرى ) ... بغداد ١٩٧٤ ... ص م ٦٠٠٠ ... ٧ ٠ ... ٦

<sup>(</sup>۲) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ... صيدا ۱۹۷۲ ... ص ۸۷ ۰

الارض العراقية • فأستنزفت جهود الفلاحين المدقمين ، وهم أكثرية الشعب الكادح ، وأثقلت كواهلهم بأنواع الضرائب والرسوم • ثم استولت على موارد البلاد الزراعية ، وتولت نهبها نهياً حثيثاً جاثراً الى الحـــد الذي بلفت فيه الضرائب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتسلال ٠٠٠ واحتكرت الادارة الانكليزية في الوقت نفسه أقسسوات الشعب العراقي فكانت تشتري هذه الاقوات في زمن الموسم بأثمان يخسة ، ثم تعود تبيعها بعد الموسم بأثمان عالية ، الأمر الذي ادى الى حدوث منجاعة عامة • اسا احتياجات الجيش الانكليزي المرابط في أرض العراق فكانت سلطات الاحتلال تؤمَّنها عن طريق المصادرة والسلب في كثير من الاحيان ، أو فرض الاسعار المخفضة ، باستصدار الاعلانات والتشريعات ، وما أهون اسدارها • يضاف الى ذلك أعمال السخرة التي تفرض على جموع السعب الكادح من أفراد العشائر وسكان المدن البؤساء • وتقوم أعمال السخرة على تنظيف الجداول وحفر الانهار وتعييد الطرق ومد خطوط السكك الحديد • ومن القيود التي فرضتها الادارة الانكليزية على البلاد الاستيلاء المباشر على وسائط النقل بلا تعويض ، واشخال العقارات ببدل ايجـــار ضئيل ، أو بلا بدل في بعض الاحيان ، ثم تقييد حريات الناس كمنع السفر وعقد الاجتماعات وأصدار الصحف ونحو ذلك من الحريات العامسة • وأخيرا التعديات المتواصلة التي يقوم بها الجنود الانكليز على السكان الآمنين ، وسوء تصرف الحكام السياسيين الذين نصبتهم الادارة البريطانية والسياسية الخرقاء التي تسير عليها هذه الادارة في اشاعة الفرقة بسين العشائر من جهة ، واثارة الاحقاد والضغائن بين الطوائف الدينية مسن الجهة الاخرى ٠٠٠ واذا أضفنا الى كل هذا سياسة الارهاب والبطش التي سارت عليها الادارة البريطانية ، واستعمال القوة الغاشمة في كــــل صغيرة وكبيرة ، وامتهان الحكام السياسيين لكرامات الناس ، لم يساورنا

المحب اذا ما رأينا لهيب الثورة يندلع في شتى أنحاء العراق ٠٠٠ ، (٣). ويقول الياسرى :

• ••• وفي أثناء هذه الحرب دخل الانكليز العراق ، وأعلنوا انهم جاؤوا محررين لا فاتمحين ، جاؤوا ليطردوا الاتراك من هذه البـــلاد ، ويحرروها من سيطرتهم ، ويمنحوها الاستقلال ، ولما ثبتت أقدامهــــــم وتوطدت أركانهم ، وحكموا البلاد حكما تاماً ، قلبوا للعراقيين ظهـــر المجن ، وعامسلوا أحرارهم وزعماءهم بكل قسوة وشدة وفظاظسة ، وأخذوا يسلطون عليهم موظفيهم العسكريين المتهورين الجهلة الذيسن لا يعرفون العراقيين الآ أنهم أعداء للانكليز يجب اخضاعهم واذلالهم والازدراء بهم والتنكيل بزعمائهم وقادتهم • فأمن هـؤلاء الحــكام المستهترون بالاستهانة بحقوق المواطنين والتلاعب بمقدراتهم وفسرض الضرائب الثقيلة عليهم ، وأصبحوا لا يتورعون من أعمال العنف والبطش، متوخين بذلك أذلال الشعب العراقي واحتقاره وان يستسلم للحسمكم البريطاني العسوف ، ولكن هذا الشعب لم يطق الاستمراد على هذا الذل، فقد خُلُق حراً ، وعاش على حب الحرية ، فضاقت نفسه الابية ذرعـــاً بهذه الوحشية الانكليزية وراح أبناؤه يقومون بالاتصالات ويعقدون الاجتماعات ، بتوجيه من العلماء والمراجع الدينية ، ولا يخفى ماهم عليسه من نفوذ كلمتهم في الاوساط العشائرية واحترامها لفتاواهم ، فأخذ كـــل واحد منهم حسب امكانياته واختصاصاته يقوم بما يحتمه عليه الواجسب الديني والوطني والقومي ، لبث الدعوة للقيام بالثورة وطرد الانكليــــز الغاصبين من البلاد ، فألهبوا النفوس حماساً وملأوا القلوب على الانكليز حقداً وغيظاً وانتقاماً ، ولم يمض على هذه الحال بضعة أشهر الآ والتهت

 <sup>(</sup>٣) كاظم المظفر ( ثورة العراق التحررية ) - النجف ١٩٧٢ - ج١ ص
 ١ - ٣ - ١

أول شرارة للثورة في بطاح الرميثة ٠٠٠ ، (١) .

### اسلوب خطابی:

قد يصبح القول إن هذا الكلام المذكور آنفاً هو أقرب الى أسلوب الشعر والخطابة منه الى الموضوعية والمنهج العلمي • انبي لا انكر أنسه أسلوب حسن اذا كان المقصود منه اثارة الحماس الوطني في أفئدة الناشئة الجديدة ، انما هو لا يصلح ان يكون اسلوباً للبحث العلمي الذي ينبغي أن يكون من نمسط آخر •

يستطيع أي كاتب او شاعر اذا امتلك ناصية البيان أن يأتي بالمناقب والمثالب كما يشاء • وهذا ما كان يفعله الكتاب والشعراء عندما يحبون شيئاً أو يبغضونه ، اذ نراهم يقلبون المثلبة الى المنقبة ، أو المنقبة الى مثلبة ، حسبما توحي به عواطفهم الجياشة • ولهذا كان من السهل عليهم تفسير أحداث التاريخ حسب رغبتهم ، اذ هم يختلقون الاسباب او يبالغون فيها بأسلوبهم « الرنان » ويحسبون أنهم جاؤوا بالقول الفصل الذي لا يجوز أن يختلف فيه اثنان •

اني أعجب حقاً حين أقرأ ما كتبه الكتاب عن مظالم الاحتسلال الانكليزي ومثالبه ، كالحجر على الافكار وتقييد الحريات العامة والمصادرة والنهب واستنزاف جهود الفلاحين والسخرة واذلال العراقيين واضطهادهم، والواقع اني أدركت في طفولتي عهد الاحتلال ، وكنت أسمع النساس يتحدثون عنه ويقارنون بينه وبين العهد التركي ، ولست أدري كيسف أوفق بين هذا الذي كنت اسمعه من الناس وما كتبه هؤلاء الكتاب ،

لست أريد ان ادافع عن عهد الاحتلال ، فهو لم يكن خالياً من المظالم والمثالب \_ كما سنأتي اليه \_ ولكن الذي أعرفه معرفة وثيقة ان الاتراك هم

<sup>(</sup>٤) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) ... النجـف الا بالماري ) ... النجـف ١٩٦٦ ... ص ١١ - ١٢ ٠

الذين لجأوا الى المصادرة والنهب ، أما الانكليز فكانوا على العكس من ذلك يشترون الحبوب وغيرها من المواد المحلية بأسعارها السائدة في السوق ويدفعون أثمانها نقداً ، وقد أدى ذلك الى ظهور تضخم نقدي هائل لم يشهد العراق مثله من قبل له كما سنأتي اليه ،

أما من حيث الحجر على الافكار وتقييد الحريات العامة فلو قارنا في ذلك بين ما فعله الانكليز وما فعله الاتراك ـ ولا سيما في العسسهد الحميدي ـ لرأينا فرقاً كبيراً • وهذا أمر معروف لا حاجة بنا الى ذكره أو التوسع فيه •

ان عداءنا للانكليز يجب ان لا يكون سبباً لتشويه الحقائق • فلقد ذهب الانكليز ولكن الحقائق تبقي ، وأصبح من الواجب علينا ان نسجل الحقائق كما هي لكي نستمد منها العبرة • أما اذا يقينا نصطنع الحقائق لأنفسنا كما نشتهى فان ذلك قد يؤدي الى أفدح الضرر في نهاية المطاف •

#### تعليل آخر:

في الوقت الذي يحاول فيه بعض كتابنا تعليل الثورة بأسلوبهم الخطابي على النحو الذي ذكرناه ، نرى كتاباً آخرين ، وهم في الغالب من خصوم الثورة من البريطانيين وغيرهم ، يحاولون تعليلها بأنها امتداد للمعارك التي كانت العشائر العراقية تقوم بها ضد الحكومة التركية بين كل حين وآخر ، فهم يعتبرون الثورة كالمعارك السابقة نوعاً من التمرد على النظام والقانون والحضارة ، فالعشائر العراقية في رأيهم تعادي كل حكومة مهما كان نوعها ، اذ هي بطبيعة تراثها البدوي تعيل الى الفسزو والنهب وفرض الاتاوة ، وهي حين تجد الحكومة تحول بينها وبين ما تريد لابد أن تشعر بالعداء لها وتحاول التمرد عليها كلما سنحت لها الفرصة بذلسك !

ان الطبيعة الفوضوية المشاغبة التي اتصف بها أهل العراق معروفة تعاماً لدى المطلعين على شؤون الشرق الاوسط من الساسة الاوربيين وان عدم رغبة العراقيين فينا ليس بالأمر الجديد فهم لا يحبون أي شكل من أشكال الحكومة يمنعهم من مواصلة غرائزهم الموروثة في التمرد على القانسون واقتراف الجرائم العنيفة (٥) .

في رأيي ان هؤلاء الكتاب الحانقين قد جانبوا الصواب كما جانبه اولئك الكتاب الخطابيون • كل منهما يحاول ان يخرج الثورة من اطارها الطبيعي ليدخلها في اطار من صنعه • وقد ضاعت الحقيقة بسيين هذين الفريقين كما ضاعت لحية الزوج المسكين بين زوجتيه « حانة » و « مانة » \_ كما تقول به القصة الشعبية الشائمة •

لا شك عندي ان التراث البدوي كان عاملا مهماً من عوامل ثورة العشرين على نحو ما كان في المعارك العشائرية السابقة ، وقد يصح أن أقول أن الكثير من العشائر حاربت في أثناء ثورة العشرين بنفس الروح التي كانت تحارب بها الحكومة في العهد التركي و ولكنا مع ذلك يجب أن لا ننسى ان ثورة العشرين تميزت بخصائص جملتها تختلف اختلافا كبيراً عن المعارك السابقة و وأقصد بذلك أن العامل البدوي لم يكن العامل الوحيد في ثورة العشرين ، على نحو ما يقول به خصوم الثورة ، بل ان مناك عوامل اخرى كان لها أثرها الفعال في تلك الثورة و وفيما يلي أذكر أهم الخصائص التي تميزت بها ثورة العشرين : ...

اولا: لم يشهد العراق في العهد التركي أية معركة اشترك فيها أهل المدن مع العشائر • فقد كان هناك نوع من النفور أو الاحتقار المتبادل بين العشائر وأهل المدن ، ولكن هذا النفور اختفى في أثناء ثورة العشرين ،

<sup>(5)</sup> Lyell (Ins and Outs of Mesopotamia) - London 1928 - p. 198 - 194.

ولاسيما في الغرات الاوسط ، وقد تعاون الفريقان في الثورة تعاوناً يلفت النظر بـ كما هـــو معروف .

ثانيا: لم يكن للمعارك السابقة أية صبغة دينية الا نادرا ، وأم يحدث أن أفتى علماء الدين بتأييد تلك المعارك على وجه من الوجوه ، أما في ثورة العشرين فقد أفتى العلماء بتأييدها واعتبروها جهاداً في سبيل الله ، وأنفقوا عليها كثيراً من الحقوق الشرعية التي كانت تردهم ، وقد ساهم بعض العلماء في الثورة فعلا حيث رأيناهم بسين المحاربين في جبعة القتال يحثونهم على الجهاد ،

ثالثا: لم تكن مفاهيم « الوطنية » و « الاستقلال » وأمثالها مالوفة لدى العراقيين في الماضي ، غير أنها أصبحت متداولة بينهم في أثناء تسورة العشرين يلهجون بها ويهتفون لها • ومن الممكن اعتبار ثورة العشرين المدرسة الشعبية الاولى التي علمت العراقيين تلك المفاهيم ، وكانت البداية للوعي الوطني الذي أخذ ينمو بعد ذلك بمرور الايام •

وابعا: لم يحدث لاية معركة من المعارك السابقة ان امتدت في انحاء المراق بمئل ذلك النطاق الواسع الذي امتدت به ثورة العشرين • يقول عنها أمين الريحاني ما نصه: « • • • انه لأعجب ما حدث في العراق بعد الاحتلال الانكليزي • • هو ذا بلد لاصحافة فيه تذكر، ولا طرق مواصلات حديثة صالحة ، ولا قيادة ، تعمه الثورة فتربط أطرافه بعضها ببعض في أقل من شهر ، ثم تستمر أشهراً وهي تزداد قوة وهولاً • حتى أن العاصمة بغداد كادت تسقط في حوزة الثائرين (٢) • • • » •

يمكن القول على أي حال ان ثورة العشرين هي أول حدث في تاريخ العراق يشترك فيه العراقيون بمختلف فتاتهم وطبقاتهم ، فقد شوهدت فيها العمامة الى جانب الطربوش ، والكشيدة الى جانب اللغة القلعية ، والعقال الى جانب الكلاو ، وكلهم يهتفون : « يسحيى الوطن ! » +

<sup>(</sup>٦) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ــ بيروت ١٩٥١ ــ ج٢ ص ٣٦٢ ــ ٣٦٣ .

# الفصل الثاني

# من اسباب الثورة

يمكن القول ان معظم العراقيين \_ ولا سيما أهـل المدن منهم \_ استقبلوا الاحتلال الانكليزي عند أول دخوله عليهم بالابتهاج والترحيب ، وذلك لشدة ما عانوه من الحكومة التركية خلال فترة الحرب من مشاق وبلايا وآلام ، حدثني أحد المسنين عن تلك الايام فقال : اننا كنا في بداية الحرب نجتمع في المساجد ندعو الله ان ينصر المسلمين على الكفار ، فقد كنا حينذاك تحت تأثير حركة الجهاد التي كانت في إبانها ، ولكنسا في أواخر الحرب صرنا ندعو الله ان يهلك الاتراك وينصر الانكليز عليهم استناداً على القول المأثور : « الكفر يدوم والظلم لا يدوم » •

قد يواجهنا هنا سؤال: اذا كان معظم العراقيين قد استقبلوا الاحتلال الانكليزي بالابتهاج والترحيب ، فكيف تحولوا الى التذمر منه خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنتين أو الثلاث حيث قاموا بتلك الثورة الكبرى !؟

لكي نستطيع النجواب على هذا السؤال يحب أن نعلم ان التحول من الابتهاج الى التذمر ليس بالامر النادر في تاريخ الشعوب ، وقد يصح القول انه أمر طبيعي يقع للفرد في حياته اليومية كمثل ما يقع للشعوب ، فالانسان قد يشكو أحياناً من وضع هو فيه حتى اذا أتبح له ان ينتقل الى وضع آخر يجد أن الوضع الجديد ليس خالياً من العيوب كما كسان يتصوره ، انما هي عيوب من نوع آخر غير النوع الذي كان يعانيه في وضعه القديم ،

ان هذا هو ما حدث فعلا في العراق في عهد الاحتلال البريطاني • فان الكثيرين من الذين ابتهجوا بالاحتلال في اول أمره أخذوا بمسرور الايام يدركون ان الحكم الجديد الذي أنقذهم من مظالم الحكم التركي

وأسوائه لا يخلو هو أيضا من مظالم وأسواء خاصة به ، وبذا أخذ التذمر ينتشر بينهم تدريجيا • يقول لونكريك : « ان الاشهر التي تلت الهدنة ساد فيها الارتياح والثقة • وسرعان ما أعقبها تجمع عوامل التذمر والاضطراب، وكان ذلك بشكل خفى في البداية ثم أخذ يظهر علانية ، (١) •

مما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الظلم هو كغيره من الظواهسر الاجتماعية ليس أمراً مطلقاً بل هو نسبي له ارتباط وثيق بالظسسروف الاجتماعية والنفسية التي يعيش فيها الناس • فرب عمل يمتبر في زمن ما عادلا بينما هو في زمن آخر قد يمتبر ظالماً ، ورب حاكم يعده مجتمعه من أعدل الحكام ، فاذا انتقل الى مجتمع آخر وقام بنفس الاعمال التي اعتاد أن يقوم بها في مجتمعه الاول نفر الناس منه وكرهوه ، وربما الروا عليه •

سنحاول في هذا الفصل ، وبعض الفصول التالية ، دراسة العوامل التي ساعدت على نسوء التذمر من الاحتلال الانكليزي ، وعلى نموه وانتشاره تدريجيا ، حتى أدى أخيرا الى نشوب الثورة المسلحة ، ولست أدعي ان هذه الدراسة قد أصابت كبد الحقيقة ، بل هي محاولة مني قد تخطى، وتصيب ، وكل ما أرجوه هو ان تكون هذه الدراسة حافزاً لدراسيات أخرى يقوم بها باحثونا بأسلوب غير الاسلوب الذي عهدناه ،

### الفرق بين نظامين :

من أهم عوامل التذمر في رأيي هو ان العراقيين شهدوا في عهسد الاحتلال نظاماً للحكم لم يكونوا قد تعودوا عليه من قبل فضجروا منه وصار ضجرهم يزداد بمرور الايام •

الواقع اننا لو قارنا بين نظام الحكم التركي ونظام حكم الاحتلال لوجدنا فرقاً كبيراً • فلو استثنينا فترة الحرب \_ وهي فترة قصيرة نسبياً \_

<sup>(1)</sup> Longrigg (IRAQ, 1900 to 1950) - Londom 1956 - P. 99.

لوجدنا الحكومة التركية طيلة المدة التي حكمت فيها العراق تسير عسلى أسلوب في الحكم يمكن أن نسميه به « الحكم السائب » ، اذ هي اعتادت أن تترك الناس يفعلون ما يشاؤون ولا تتدخل في شؤونهم الا فيما يخسس جباية الضرائب ، وكان لسان حالها يقول : « ادفعوا لي الضريبة وافعلوا ما شئتم فلا شان لي بكم » ، ولهذا خربت البلاد واندثرت ترع الري وتكررت الاوبئة وشاعت الغزوات والمعادك القبلية كما شاع قطع الطرق وفرض الاتاوات ، مما أدى الى انتشار قيم البداوة بين الناس وذبول الحضارة لديهم ،

اعتاد العراقيون على هذه الحياة وألفوها حتى أصبحت في نظرهم كأنها هي الحياة الطبيعية التي لايمكن أن يكون هناك شيء آخر غيرها و فكانوا يحلون مشاكلهم بأنفسهم دون اللجوء الى الحكومة ، فاذا قتسل منهم أحد عمدوا الى الاخذ بثأره على الطريقة البدوية ، واذا تنازع منهم اثنان ذهبا الى مختار المحلة الاعالما الديني لكي يفصل بينهما وقد وصل الحال بالناس الى درجة أنهم كانوا يستنكفون من الشكوى الى الحكومة عند وقوع اعتداء عليهم ، فالشكوى الى الحكومة تنتبر في نظرهم دليلا على الضعف ، باعتبار ان القوى الشجاع هو الذي يأخذ ثأره بنفسسه ولا يعتمد على غيره فيه و أعرف شخصاً مات عن عمر طويل ناهسسز التسمين ، وكان قبل موته يفتخر بأنه لم يدخل السسمراي – أي دار الحكومة مد طيلة عمره و

أضف الى ذلك ان الموظفين في العهد التركي كانوا متساهلين في تطبيق الانظمة والقوانين تحت تأثير الرشوة والوساطة ، وكان النساس يحمدون للموظف قبوله للوساطة ويعدون ذلك من مناقبه ، وكثيراً مساكانوا يمدحون موظفاً لأنه أنقذ مجرما من العقاب على أثر رجاء مسسن وسيط ، فتلك شهامة تقدر في نظرهم ،

فلما جاء عهد الاحتلال شهد الناس فيه نظاما للحكم غير مستساغ • انهم وجدوا فيه صرامة شديدة في تطبيق القوانين والانظمة ، وقل تأثير الرشوة والوساطة وحلت محلهما الخشونة وقلة المبالاة بمشاعر الناسس ومكانتهم الاجتماعية • يحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذكراته عما شاهده في عهد الاحتلال حيث قال : انهم يهينون المراجعين بصورة لم يسبق لها مثيل في العهد التركي ، فكانوا يضربون كل شخص يخالف نظام السير في الشوارع ، وفي الجسر بوجه خاص ، بصورة قاسية جداً • ويذكر القصاب أسماء نفر من أعيان بغداد نالهم ضرب الجنود الانكليز كعبدالرحمن أفندي الجميل وياسين باشا الخضيري وأمين القصاب عكما يذكر القصاب قصة شاهدها بنفسه على الجسر وهي ان قافلة من الزوار الايرانيين كانسوا يعبرون الجسر على أقدامهم وهم يقودون خيولهم اطاعة للاوامر التي صدرت بمنع الركوب ، ولكن واحداً منهم ظل راكباً لأنه كان مقطـــوع الساقين ، وعندما رآء الجندي الانكليزي أخذ يضربه بعصاء الغليظة بشدة فصاح رفاقه : « ناخوشا » ، أي مريض ، غير أنه لم يكف عن الضرب حتى ألقاء عن ظهر البغلة ، واضطر رفاقه ان يحملو. على اكتافهم وعبروا به الجسر ، وصار المارة يبدون أسفهم من فعل هذا الجندي الشرس (٢) .

وكذلك يحدثنا محمد طاهر العمري عما شاهده في عهد الاحتلال فيقول: ان عهد الاحتلال أحدث انقلاباً عجيباً في الطبقات الاجتماعية حيث أصبح المحترم ذليلا والذليل محترماً ، ذلك ان الانكليز قربوا بعسض الاشتخاص من العوام فقلدوهم المناصب الحكومية ، وصارت الدوائر غاصة بالهنود والادمن وبعض الأذلاء من الناس ، ولما كان العراقيون قد تعودوا منذ زمن بعيد على احترام الاشراف وذوي النسب الرفيع فقد ساءهسم

<sup>(</sup>۲) عبدالعزیز القصاب ( من ذکریاتی ) ــ بیروت ۱۹۹۲ ــ ۱۹۸ ــ ۱۹۹ ـ ۱۹۹

جلوس الأذلاء على الكراسي وتقلدهم المناصب • فأذا أردت ان تراجع الحاكم لحاجة لك يجب أن تتنظر مدة غير قليلة ، وقد لا تسلم آنذاك من اهانة القواسين والشرطة • وإذا سُمح لك بالدخسول الى غرفة أحد الموظفين الهنود وجدته ينقر بأصابعه على آلة كاتبة لم تشهد مثلها من قبل ، فتقف أمامه دون أن يرفع رأسه ، وهو حين يرفع رأسه لا يفهم كلامك ، فتحتاج الى مترجم ، وقد تحاول افهامه بالاشارات ، فيصرفك بقولسه : مگون • أضف الى ذلك ان حكومة الاحتلال استخدمت زمرة من صعاليك العرب والعجم في أمود الشرطة وألبستهم السراويل القصيرة التي لسم يألفها العراقيون ، وأقامتهم في الشوارع والازقة ، كما فرضت على المارة أن يسيروا في الجهة اليسرى من الشارع ، فاذا سار أحد المارة في الجهة اليمنى سهوا فوجىء بلكمة ينزلها عليه شرطي أو بضربة سوط يلفحه بها أحد جنود الانضباط العسكري • وقد ينضرب بالسياط كذلك بعسض الراجعين للدوائر من جراء عدم قيامهم عند مرور الحاكم بهم ، أو عدم ادائهم التحية له كما ينبغي • وكثيراً ما يسمع المراجمون شتائم لم يعرفوها من مثل « بلاد فكن » و « بلاد فول » (٣) •

ومن الطرائف التي رواها لي أحد المسنين عن عهد الاحتلال ان الناس اعتقدوا يأن الغرض من القبعة التي يلبسها جنود الاحتلال هـــو لكي تحجب عنهم السماء ، أما السراويل القصيرة فهي لاشاعة الفحش بين الناس .

### تتاتج التضخم النقدي:

حدث في عهد الاحتلال ـ وخاصة في بدايته ـ تضخم نقدي عجيب لم يشهد العراق له مثيلا من قبل ٠ وقد نشأ هذا التضخم من جراء ما بذله

الانكليز من أموال في شراء ما تحتاجه اليه جيوشهم من أطعمة وفي بناء الثكنات والقناطر وتعييد الطرق ومد السكك الحديدية وغير ذلــــك ٠

يقول الشيخ رضا الشبيبي : « كان الانكليز كلما تقدموا شبراً في العراق وتغلغلوا فيه تزداد كمية النقود لأن جنودهم وعمالهم ينفقون عن سعة ٠٠٠ هذا فضلا عن ان الانكليز ومستخدميهم السياسيين كانوا ينثرون الاصفر الرنان على قبائل العرب لاغراض معلومة » (3) . .

انتفع من هذا التضخم كثير من الناس حيث جنوا اجوراً وارباحاً لم يكونوا يحلمون بها من قبل ، فقد كان يكفي أحدهم أن يحمل مقداراً من السلع البسيطة او المواد الغذائية على وعاء في يده ويدور به في أماكن تجمع العمال او الجنود ليحصل من ذلك على الربح الوفير ، وقد نسال شيوخ العشائر واصحاب البساتين والتجار والمتعهدون والمضاربون من ذلك حصة الاسد ، وظهر بينهم عدد كبير من أغنياء الحرب الذين صاروا يلعبون بالمال لعباً ويبذرونه في شهواتهم تبذيراً يلفت النظر ، وكتسرت المراقص والحانات ودور القمار والمباغي لتبتلع القسط الاكبر من هذا المال،

ولكن هذه المنافع التي جناها قسم من الناس تقابلها مضار أصابت القسم الآخر منهم + فقد ارتفعت أسعار الحبوب ارتفاعاً فاحشاً كاد يؤدي الهم مجاعة في بغداد + فقد كان سعر طغار الحنطة في الحلة في العهد التركي يتراوح بين ٨ و ١٠ ليرات ، فارتفع في عهد الاحتلال الى مائية ليرة (٥) + وفي بغداد ارتفع سعر الطغار الى ١٢٠ ليرة (٦) + وحدثني أحد شيو خالمسخاب: ان طغار الشلب كان سعره في العهد التركي يتراوح بين الليرة الواحدة والخمس ليرات ، فصار في عهد الاحتلال يتراوح بين ٣٥ و ٥٠ ليرة ٠

<sup>-</sup> السنة الخامسة ... العدد التاسع ... السنة الخامسة ... (٤) مجلة « البلاغ » الكاظمية ... العدد التاسع ... البلاغ » الكاظمية ... 1978 - P. 220.

<sup>(</sup>٦) مجلة « البلاغ » الكاظمية ــ العدد التاسع ــ السنة الخامسة • - ٢١ ــ

حاول الانكليز مساعدة الفقراء في بغداد ، ففتحوا تلائة مخاذن لتوزيع الطحين على الناس بالبطاقات : أحدها في الرصافة ، والثاني في الكرخ ، والثالث في الكاظمية ، وكانت تلك أول مرة يشهد الناس فيها نظاما للتموين بالبطاقات ، وصار الفقراء يتهافتون على مخازن التوزيع في زحام شديد وتكالب ، وشوهد بعض الاغنياء يتزاحمون معهم ، وكانت الشرطة تدفع المتزاحمين لتنظيمهم وتضربهم بالعصا وهم يتصارخون ،

كتبت المس بيل في رسالة لها عقب اعلان الهدنة في شهر تشريسن الثاني ١٩١٨ تقول: لست أدري ماذا يفكر أصدقائي المسلمون بعد انتصارنا على الانراك • أعتقد أنهم يشعرون في أعماق قلوبهم بالارتياح لمراهنتهم على الحسان الرابح ، أما علما، الدين فلابد أنهم يشعرون بالمرارة لما أصاب سيف الاسلام من انكسار ، ولكن الجميع يشاركون في الامل بأننا سوف نعطيهم الرفاء في المستقبل •

ثم تروي المس بيل في هذه المناسبة ماذكره لها البستاني البغدادي الذي يعمل في حديقتها حيث قال لها: « صاحب ، في أيام الترك كان هناك رخص في الاسعار ، ولكنا لم يكن لدينا نقود ، أما الآن فقد أصبحت الاسعار غالية ، ولكن انظري الى الاجور التي نحصل عليها ، ، وتعلق المس بيل على كلام هذا الرجل قائلة : « وهكذا أدركوا ان مستوى الاجور قد زاد كثيرا على مستوى تكاليف الميشة ، (٧) .

تغلن المس بيل ان ما قاله البستاني لها على سبيل النزلف يمثل رأي الناس جميعا ، وهذا خطأ منها يدل على جهلها بطبيعة البشر ، وبطبيعة الناس العراقيين بوجه خاص ، فمن طبيعة الناس انهم اذا نالوا النخير والشمر في عهد من العهود تناسوا النخير وركزوا اهتمامهم على الشر وصاروا يجأرون بالشكوى منه ، وهذا هو ما حدث فعلا في عهد الاحتلال ، فان اكثر الناس

<sup>(7)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell ) - London 1961 - vol. 2, P. 100.

نسوا ضخامة الاجور او الارباح التي صاروا يجنونها وأخذوا يصبون جام غضبهم على الغلاء وعلى من جاء بالغلاء!

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان محصول الضرائب في عهسه الاحتلال زاد ثلاثة أضعاف عما كان عليه في العهد التركي كما أشارت اليه جريدة و المانجستر غارديان و البريطانية (٨) و ولا شك ان هذه الزيادة تثير التذمر لدى دافعي الضرائب و ولا سيما شيوخ العشائر و فهم ينسون الارباح المفرطة التي جنوها بسبب ارتفاع أسعار الحبوب و بينما هم يتذمرون من زيادة الضرائب عليهم و انهم يعتبرون الارباح رزقا ساقه الله اليهم و أما المضرائب فهي تؤخذ منهم ظلما واعتسافا و

وهناك ناحية أخرى من التضخم أدت الى زيادة التذمر بين الناس ، هي أن التضخم أغرى التجار أن يزيدوا من استيراد البضائع الاجنبية زيادة مفرطة ظناً منهم ان حالة الازدهار ستدوم لهم ، ولما حل عام ١٩٧٠ تبين لهم ان ما استوردوه كان اكثر مما ينبغي، حيث كان السوق متشبعا بالبضائع، كما أن الحكومة أخذت تقلص من نفقاتها على أثر تقليص جيوشها في العراق، فأدى ذلك الى افلاس الكثير من التجار (٩) .

### السياسة العشائرية:

ان العداء بين الحكومة والعشائر كان في المهد التركي شديدا وكثيرا ما كانت المعارك الدامية تنشب بينهما ، فيكون النصر للحكومة تارة وللعشائر تارة أخرى ، ولهذا سارت الحكومة التركية على سياسة تشمجيع النزاع والتنافس بين العشائر لكي لا يتفقوا ضدها ، على طريقة « فرق تسد » ، وكان من نتائج هذه السياسة أن كثرت المنازعات والمعارك بين العشسائر ،

<sup>(</sup>٨) هنري فوستر ( تكوين العراق ) ــ ترجمة عبد المسيح جويدة ــ بغداد ١٦٣ ــ ص ١٩٤٦ ــ من العراق ) Atiyyth ( op. cit. ) - P. 222.

واضطرب الأمن ، وشاع قطع الطرق وفرض الاتاوة ، ولما قامت الحرب الاولى وتراخت سيطرة الحكومة عن بعض المناطق أصبح المسافرون والتجار مضطرين ان يدفعوا الاتاوة لدى كل مسافة قصيرة يقطعونها والا تعرضوا للنهب أو القتل ، ففي منطقة صنيرة على الفرات بالقرب من أم البعسرور لا يتجاوز طولها العشرين ميلا كانت هناك سبعة مواضع لجباية الاتاوة من المسفن (١٠٠) ، اذ كان كل موضع مخصصا لعشيرة معينة ، وكانت كل عشيرة تفرض الاتاوة لقاء السماح للسفينة بالمرور ،

عندها احتل الانكليز العراق ساروا على سياسة أخرى تجاء العشائرى هي سياسة توحيد العشائر بدلا من تشتيتها • وقد اتبعوا في ذلك الطريقة التي اتبعها السر روبرت ساندمان في بلوجستان عام ١٨٧٥ • ومؤدى هذه الطريقة اختيار شيخ واحد في كل منطقة من مناطق العراق ، أو كل عشيرة كبيرة فيه ، وتدعيم هذا الشيخ بالمال وبالنفوذ ، وبالسلاح عند الحاجة ، لكي يكون مسؤولا عن الأمن والنظام في منطقته • وبذا تنشأ منفعة متبادلة بين الانكليز وهذا الشيخ المختار ، فهم من جانبهم يحصرون السلطة في يسده ، وينفضلونه على منافسيه في المعاملة ويحففون عنه عبء الضرائب ، وهو من جانبه يقوم بتنفيذ ما يأمرونه به ويحمي مصالحهم (١١) •

ان هذه السياسة العشائرية أفادت الانكليز من ناحية وأضرت بهم من ناحية أخرى و فهي وطدت سيطرتهم على الريف العراقي و وزادت من الانتاج الزراعي انما هي من الناحية الاخرى جعلتهم مكروهين من قبسل عدد كبير من شيوخ العشائر و فهم قد أرضوا بهذه السياسة شيخا واحدا في كل منطقة المبنما هم أغضبوا الكثيرين فيها و فليس من الهين على شيوخ

<sup>(10)</sup> Lyell (Ins and Outs of Mesopotamia) - London 1923 - P. 221 - 222.

<sup>(</sup>١١) زكي صالح ( مقدمة في دراسة العراق المعاصر ) ـ بغداد ١٩٥٣ ـ ص

المنطقة أن يروا واحدا منهم قد أصبح السيد المطلق فيها يأمر وينهى من غير رادع • ولا بد لهم من أن يتساءلوا ممتعضين : لماذا فُضَلَ هذا الرجــــل عليهم ، وبأي شيء هو أحسن منهم ؟!

ومما زاد في الأمر سوءاً ان الانكليز في اختيارهم بعض الشيوخ لـم يراعوا القواعد المتعارف عليها في وراثة المشييخة • فالرئاسة العامة في العشيرة الكبيرة تنحصر حسب العرف العشائري في سلالة الرئيس الاكبر ، ولا تذهب الى أخوته أو أبنائهم الا نادرا ، ولكن الانكليز اختاروا للرئاسة العامة من أبدى لهم امارات الصداقة والولاء ، أو كانت له سابقة اتصال بهم في العهد التركي ، بغض النظر عن مقامه الحقيقي في عشبرته •

ولقد اتضح للانكليز ضرر سياستهم هذه عند اندلاع ثورة العشرين ولقد آيرلاند: ان الكثيرين من الشيوخ الذين شاركوا في الثورة كانت خصومتهم موجهة نحو الشيوخ المقربين الى الانكليز أكثر مما كانت موجهة نحو الانكليز أنفسهم ، فهم قد وجدوا في الثورة أملا يرفع عنهم كابوس أولئك الشيوخ وكابوس الحكومة التي تؤيدهم (١٢) .

## العدالة المكروهة:

كان بعض الحكام البريطانيين يفتخرون بأنهم يتوخون العدالة والمساواة في أحكامهم فلا يفرقون بين الصغير والكبير أو بين الرئيس والمرؤوس ويقول الكابتن مان الذي كان معاون حاكم سياسي في أم البعرور في رسالة إلى صديقة له مؤرخة في ١٨ حزيران ١٩٢٠: ان الادارة البريطانية أضعفت تعسف الشيوخ الى حد كبير جدا ، فأن أفقر فرد في العشميرة يستطيع الآن ان يقدم عريضة ضد شيخه لقاء فلوس قليلة وهو واثق ان شكواه سينظر

<sup>(</sup>۱۲) آیرلاند ( العراق ) ـ ترجمة جعفر خیاط ـ بیروت ۱۹۶۹ ـ ص ۱۹۱ ·

فيها ، ان الفلاحين لاينظرون الآن الى شيوخهم كما كانوا ينظرون اليهم في الماضي (١٣) .

كان الانكليز يظنون ان هذه السياسة تؤدي الى زيادة حب الناس لهم ، وما دروا أنها قد تؤدي أحيانا الى عكس ما يظنون • وقد أدرك الاتراك ذلك منذ زمن قديم فكانوا يتحيزون في أحكامهم نحو رئيس العشيرة لانهـــم يعلمون أن رضا رئيس العشيرة عنهم أنفع لهم من رضا أفرادها الصغار • فاذا غضب الرئيس عليهم غضبت العشيرة كلها معه • أما الفرد الصغير فلا يؤثر غضبه الا ضمن نطاق محدود •

يقول محمد طاهر العمري في هذا الشأن: ان الحكام البريطانيين كانوا يستقدون ان الملاكين يظلمون الفلاحين وأهل القرى الذين يعملون في الراضيهم ، فكانوا يسمعون شكوى الفلاحين دون ان يهتموا بأقوال الملاكين، مع العلم ان الفلاحين كثيرا ما كانوا يظلمون الملاكين وينصبون حقوقهم ولهذا صارت طبقة الملاكين في مقدمة المستائين من الحكم الانكليزي ، بينما لانجد أحدا من الفلاحين أو من الطبقتين السفلى والوسطى راضيا عن هذه الاحوال (١٤) .

### رعونة بعض الحكام:

ان الحكام السياسيين ومعاونيهم الذين تولوا مناصب الحكم في ألويسة العراق وأقضيته كانوا من الضباط الشبان ، فكان معظمهم برتبة « ميجر » او « كابتن » أي رائد او نقيب • ولم يكن سوى القليل منهم من اجتاز الاربعين من عمر م ، وكان الكثيرون منهم يقل سنهم عن الثلاثين (١٥٠) •

<sup>(18)</sup> Mann ( Administrator In The Making ) - London 1921 - P. 286 - 287.

<sup>(</sup>١٤) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ... ج ٣ ص ٦-٧٠

<sup>(</sup>۱۰) آیرلاند (المصدر السابق) ـ ص ۱۹۶۰

لاننكر ان بعض هؤلاء الشبان كانوا مؤدبين مجاملين ، ولكن البعض الآخر منهم كانوا على درجة غير قليلة من الرعونة او الفظاظة ، ويجب أن لانسى أن بعضهم كانوا قبل مجيئهم الى العراق يعملون فى الهند وقسد اعتادوا هناك على اسلوب في معاملة الرعية يلائم طبيعة المجتمع الهندي انماهو لا يلائم طبيعة المجتمع العراقي ، ومن يقرأ ما كتبه أحدهم وهو الكابتن لايل يجد واضحا أنه وأمثاله كانوا يؤمنون بما يسمونه « رسالة الرجل الابيض » يجد واضحا أنه وأمثاله كانوا يؤمنون بما يسمونه « رسالة الرجل الابيض » في تمدين الشعوب ، فالعراقيون في نظرهم متوحشون وهم في حاجة الى أن يحكمهم البريطانيون مائة سنة على الاقل لكي يتعلموا كيف يحكمون انفسهم (١٦٠) .

"تروى عن هؤلاء الحكام قصتان متشابهتان لهما دلالة في هذا الشأن احداهما حدثت في بعقوبة والثانية في عفك وخلاصة القصة الاولى كما رواها طالب مشتاق في مذكراته: أن أحد شيوخ العشائر كان جالسا ذات يوم عند الحاكم السياسي في بعقوبة وبينما كانا يتجاذبان أطراف الحديث دخل كلب الحاكم الى الغرفة واقترب من الشيخ وأخذ يتشمم طرف عباءته وثب الشيخ مذعورا وصاح: «عوذة عوذة!» فاستغرب الحاكم من ذلك وسأل الشيخ: «ماذا جرى ؟ لماذا جفلت؟ انه كلب مؤدب لايؤذي أحدا بحضوري » • فأجابه الشيخ: «أنا لست بخائف منه ، ولكنه نبص ياحضرة الصاحب و وجه الشيخ : «أنا لست بخائف منه ، ولكنه نبص ياحضرة الصاحب نبس نجس ، أنه أنظف منك و و و و الشيخ : « لا »

أما القصة الثانية فقد رواها لي عبود الهيمص ، وخلاصتها ان صكبان أبو جاسم رئيس عشيرة البدير كان جالسا في أحد الايام عند الكابتن ويب

<sup>(16)</sup> Lyell ( op. cit. ).

<sup>(</sup>۱۷) طالب مشتاق ( أوراق أيامي ) ـ بيروت ١٩٦٨ ـ ج١ ص ٩١ ٠

حاكم عفك ، فدخل الى الغرفة كلب ويب واقترب من صكبان وسساد يتشمم طرف عباءته ، فانتهره صكبان وأبعده ببخشونة ولما سأله ويب عن سبب هذه الخشونة أجابه : « انه نجس » ، فرد ويب عليه قائلا « انه أنظف منك لاني أغسله بالصابون في كل يوم مرتين » ، فغضب صكبان من هذا القول غضبا شديدا ونهض يريد الخروج وهم يشتم ويب قائلا : « ألعن أبوك وأبو الانكريز كلهم! تريد تتميجر بجعبي! » ، ولم يتحمل ويب هذه الاهانة منه وأمر بتوقيفه ، ولكن القصة أصبحت من بعد ذلك متداولة على افواه الناس ، واتخذها خصوم صكبان نبزاً له ، وقال شاعرهم في ذمه بيتاً اشتهر بين العشائر هو : « خل چلبه ويب تلك شيبه » ،

يبدو ان بعض الحكام البريطانيين لم يكونوا يدركون مغبة بعسض العبارات التي يخاطبون بها شيوخ العشائر ، أو لعلهم كانوا لطيشهم لايهتمون بذلك ، فالكلب لديهم حيوان عزيز مدلل ، وهم لايدرون ان من ابشسع الشتائم التي تُوجه الى الفرد العراقي أن يقال له « كلب » أو « ابن كلب » .

ان الفرد العراقي بوجه عام ، والفرد العشائري بوجه خاص ، يعتز بكرامته الشخصية اعتزازا مفرطا ، وهو لايتردد ان يجازف بحياته ويتعرض للموت ثأرا لكرامته ، وتعلك احدى القيم التي ورثها الفرد العراقي مسن البداوة ، وقد كان الحكام الاتراك يعرفون ذلك فيه ويدارونه ، خصوصا في معاملة شيوخ العشائر ، فهم كانوا يعلمون ان الشيخ قد يعلن العصيان عليهم لمجرد اهانة تموجه اليه ، ان الاهانة في المجتمع العشائرى تصم بالعار الرجل وأولاده من بعده كما تصم عشيرته أيضا ،

### اليجر ديلي:

في وأي الجنرال هالدين ان المعاملة الفظة التي كان الحكام البريطانيون يعاملون بها العشائر ، وقلة الخبرة في الحكم لديهم ، كانت من أهم أسباب ثورة العشرين (١٨) • ولكن المس بيل لاتوافق هالدين على رأيه هـــذا ، وهي تقول ان هذا الرأي لايصدق الا على اثنين من الحــكام فقط (١٩) ، أحدهما الميجر ديلي الذي كان يحكم الديوانية ، والثاني الكولونيل ليجمن الذي كان يحكم الرمادي .

تسترف المس بيل ان الميجر ديلي قد ساعد بمعاملته الفظة على اشعال نار الثورة (٢٠) ، وقد أيد ويلسون هذا الرأي في ديلي من بعض الوجوء ، فقد كتب في رسالة له مؤرخة في ٢٤ نيسان ١٩٧٠ يقول مانصه : « ان ديلي يسبب لي بعض القلق ، فهو قدير للغاية ولكنه صلب وصلابته أكثر مسايتحملها العرب الذين هم في حاجة الى معاملة أقل عدالة واكثر وداً ، (٢١) .

الواقع ان القصص التي تروى عن فظاظة ديلي كثيرة ، وهي لاتخلو من مبالغة طبعا ، غير أنها لاتخلو من حق أيضا ، يروي فريق المزهر الفرعون : ان ديلي أصدر أوامره بأن كل خيال يأتي الى الديوانية يبجب أن يترجل عن ظهر حصائه قبل وصوله الى البلدة بخمسمائة متر ، وان يخلع عقاله ويسير مشيا على الاقدام ، وقد غضب ديلي مرة على أحد رؤساء عفك فحكم عليه بغرامة مقدارها ٢٥ كيلو من الروبيات ، فاضطر الرجل أن يذهب الى السوق ويأتي بكيس الروبيات يحمله على كتفه ، وكان ديلي اذا استدعى اليه بعض رؤساء العشائر الكبار لامر من الامور تركهم ينتظرون مقابلته يوما او عدة أيام ، واذا سمع لاحدهم أخيرا بالدخول عليه تركه واقغا بينما هسوينظر في الاوراق التي بين يدبه ، ثم يرفع عينه متسائلا : « انت شاسمك ؟

<sup>(18)</sup> Haldane (Insurrection In Mesopotamia) - Edinburgh 1922 - P. 20 - 21.

<sup>(19)</sup> Burgoyne (cp. cit.) - vol. 2, P. 168.

<sup>(20)</sup> Loc. cit.

<sup>(21)</sup> Atiyyah ( op. cit. ) - P. 348.

لویش جای ؟، (۲۲) .

اتبع ديلي في ادارة منطقته نظاما شديدا جدا لم يكن الناس قد ألفوه من قبل • فهو مثلا قد منع التبول والتغوط في طرقات الديوانية ، وفرض الغرامة على من يخالف أمره • حدثني مكي السيد جاسم : ان رجلا معمما من الذين يحترفون قراءة التعزية الحسينية كان يعيش في الديوانية في تلك الايام اسمه الشيخ هادي ، وكانت له حديقة صغيرة ملاصقة لبيته لها سياج منخفض وحدث في أحد الايام ان ديلي مر بالقرب من الحديقة راكبا حصانه ، فشاهد الشيخ هادى يتبول في الحديقة ، فلما عاد الى دائرته أرسل حاجبه فشاهد الشيخ هادي ، ولما دخل الشيخ عليه قال له معنفا : « أنت شيخ مادى ليش تصير شيخ مطي ، ، ثم فرض عليه غرامة قدرها عشر روبيات ، فدفع الشيخ الغرامة صاغرا ،

ومن الجدير بالذكر ان الميجر ديلي نقل بعد انتهاء الثورة السي البحرين ، ولكنه لم يترك عادته القديمة حيث صاد يعامل الناس هناك بمثل ماكان يعاملهم في العراق ، وقد زار أمين الريحاني البحرين في عام ١٩٢٧، بعد زيارته للعراق ، فكتب يصف ديلي بأنه من الذين يسودون صحيفة بريطانيا في الشرق، ومن الضباط الذين لايصلحون لغير المخدمة العسكرية، اذ هم لا يفهمون العرب ولا يحبونهم ولا يعطفون أقلل العطف على قضيتهم ، ويذكر الريحاني أنه عندما كان في العراق حدثه أحد الموظفين البريطانيين عن ديلي وسوء طريقته ، فلما ذهب الى البحرين تحققت لديه صحة ،ا قاله هذا الموظف البريطاني ، حيث سمع الناس يتحدثون عنه ، بما فيهم الوطني والاجنبي والصغير والكبير ، وكلهم مجمعون على أن ديلي كان يقاوم كل فكرة اصلاح في البحرين غير التي تكون له فيها الكلمة

<sup>(</sup>٢٢) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص ٤٥٥ ٠

الاولى والاخيرة ، ولا يرى حقا في غير القوة ولا عدلا في عير سياسك العسف والاستبداد (٢٣) ، ومما يلفت النظر ان الريحاني كان قد ذكر اسم ديلي صراحة في الطبعة الاولى من كتابه « ملوك العرب » ، ولكنه حذف الاسم في الطبعة الثانية معتذرا بان الحكومة البريطانية قد عينت رجلا آخر في البحرين بدلا عنه ، فانتفى الغرض من ذكر اسمه ،

### الكولونيل ليجمن:

لايقل الكولونيل ليجمن عن زميله ديلي في الفظاظة ، وربما زاد عليه في حدة الطبع وسرعة الغضب ، يحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذكراته عن اول مقابلة له مع ليجمن وذلك في ١٩ كانون الاول ١٩١٨ ، وكان القصاب يومذاك قائمقاما من قبل الاتراك في قضاء الزيبار ، وقد وصل ليجمن الى مركز القضاء ومعه ١٥ خيالا من الجنود الانكليز ، ولما ترجل عن حصانه قال للقصاب : « امسك حصاني » ، فرفض القصاب أن يفعل ذلك ، فوكزه ليجمن بالعصا على ظهره وقال له : « ياخائن » ، فصاح القصاب في وجهه : « انبي لست خائنا ، انبي القائمقام » ، فقال ليجمن : « كلكم خونة » ، ويقول القصاب : ان ليجمن عند اجتماعه به في المسرة الثانية اعتذر له عما بدر منه وكلفه بأن يبقى قائمقاما في القضاء (٢٤) ،

تصف المس بيل ليجمن بان الناس كانوا يبغضونه بعمق ، وتروي عن صديقها « فتوح » أنه كان متأكدا من ان ليجمن سوف يُقتل ، وهي قد أخرت ويلسون بذلك (٢٥) .

لقد قُنتل ليجمن في ١٢ آب ١٩٢٠ على نحو ما تنبأ به فتوح ، فقد

<sup>(</sup>۲۳) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ... بيروت ١٩٥١ ... ج٢ ص ٢٧٠ ... ٢٧١ •

۱۸۸ \_ ۱۸۷ ص \_ ( المصدر السابق ) عبدالعزيز القصاب ( المصدر المسابق ) عبدالعزيز المسابق ) عبدالعزيز المصدر ( المصدر المصدر المصدر ( المصدر المصدر المصدر ( المصدر المصدر المصدر ( المصدر

وجه الى ضاري شيخ زوبع اهانة لم يتحملها فأوما الى ابنه أن يقتله ــ كما سنأتي اليه في فصل قادم •

وتذكر المس بيل ان ليجمن كان قد وجه الاهانة كذلك الى عجيل الياور شيخ شمر ، مما دفع الشيخ عجيل أن ينضم الى الثورة على الانكليز بعد ماكان مواليا لهم ، كتبت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٢١ آب ١٩٢١ – اي بعد مرور سنة على الثورة – تقول : ان عجيل الياور زارها عدة مرات ، وقد سألته ذات مرة عن السبب الذي جعله ينضم الى الثورة ، فكان جوابه ان السبب هو اهانة ليجمن له ، وذكر لها كيف ان ليجمن استدعاه الى دائرته في الموصل ، ولما اداد الكلام أمره ليجمن بالسكوت وقال له انه يشبه المرأة ، وانه – أي ليجمن – سوف لايعترف له بأيسة وقد عدت الى عشيرته ، ثم قال عجيل للمس بيل : « خاتون ، انا شيخ عرب ، وقد عدت الى عشيرتي ، وماذا يمكن ان أفعل غير ذلك ؟ ، ، وتعلق المس بيل على هذا الجواب قائلة : « اني صد قت بما قال ، وهذا هو الكولونيل بيجمن بالضبط ، (٢٦) .

<sup>(26)</sup> Ibid vol. 2, P. 287.

## الفصل الثالث

# دور الموجهين

ان للموجهين تأثيرا كبيرا جدا على الجماهير من الناحية السياسية ، ففي مقدورهم اثارة الجماهير على السلطة ، وفي مقدورهم تهدئتهم تحوها ونقصد بالموجهين اولئك الذين يملكون زمام توعية الجماهير وتلقينهم عن طريق وسائل الاعلام المختلفة ، او عن طريق الاشاعات وأحاديث المجالس وغيرها ، ويمكن أن نعد منهم : رجال الدين والوعاظ والخطباء والشعراء والمؤلفين والكتاب والمعلمين والقصاصين والمنكتين وكل ذي مقدرة على تنميق الكلام ، وقد أدرك السلاطين القدامي أهمية الموجهين ، ولاسسيما رجال الدين والشعراء والمؤلفين ، فكانوا يقربونهم ويبذلون لهم العطاء والجوائز المغرية ، فنشأت بذلك منفعة متبادلة بين الفريقين : أولئك يبذلون الاموال ، وهؤلاء يدعون للسلطان بدوام البقاء ، ويعدونه ظل الله فسي الارض ، وينشدون في مدحه القصائد « العصماء » !

عندما احتل الانكليز بغداد في آذار ١٩١٧ حاولوا بكل جهدهم اجتذاب الموجهين اليهم ، وبذلوا لهم الاموال ، فنجحوا في بعضهم وأخفقوا في البعض الآخر ، فمن أوائل الاعمال التي قاموا بها في هذا السبيل أنهم أصدروا جريدة « العرب ، وناطوا تحريرها بالباحث اللغوي المعسروف الأب انستاس ماري الكرملي ، وخصصوا الاجور المغرية لكل شاعر أو كاتب ينشر فيها شئا ، فأقبل الشعراء والكتاب المعروفون ينظمون وينثرون لها ، ولكنهم كانوا ينشرون نتاج قرائحهم بتواقيع مستعارة لأنهسم كانوا يخشون من عودة الاتراك الى بغداد فينتقمون منهم ، كتبت المس بيل في يخشون من عودة الاتراك الى بغداد فينتقمون منهم ، كتبت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٢٧ تموز ١٩١٧ تقول : انها حاثرة من وضع الادباء الذين هم الآن من أعز أصدقائها ، فهم كانوا في عهد الاتراك يكتبسون

المقالات العنيفة ضد الانكليز ، وهم الآن يكتبون المقالات العنيفة ضد الاتراك، وهي لاتجد تفسيرا مقنعا لذلك ، فالكلمات عند الشرقيين هي مجرد ألفاظ لاتعني شيئا ، فقد يقولون اليوم شيئاً وينقضونه غدا ، وهم لايتركون هذه العادة أبداً . (١)

المشكلة التي واجهها الانكليز في عهد الاحتلال هي أنهم لم يتمكنوا من اجتذاب فئتين من الموجهين هما : الملائية والافندية • وهؤلاء كانـوا أقدر على اثارة الجماهير من الشعراء والكتاب •

#### الافنديـة:

نعني بالافندية الاشتخاص الذين كانوا موظفين أو ضباطا في العهد التركي وفهم في المغالب فقدوا مناصبهم في عهد الاحتلال وصاد الكثير منهم بلا مورد واضطروا الى رهن بيوتهم أو بيع ما يملكون عكما أصبحوا من رواد المقاهي يبثون فيها الدعايات والاشاعات المناوئة للاحتلال ويبشرون الناس بقرب عودة الاتراك الى العراق و

أعطتنا المس بيل. وصفا للافندية في عهد الاحتلال حيث قالت مانصه : 
و • • • كانت شروط الهدنة التي عُقدت مع القائد التركي تنص على ان جميع الاشخاص الذين ولدوا في البلاد العربية وكانوا في خدمة الدولة المشمانية ، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين ، يجب أن يسمع لهم بالعودة الى أوطانهم • وكان عدد من هؤلاء رجالا رافقوا الاتراك عند تقهقرهم أمام جيوش الجنرال مود المظفرة بمحض اختيارهم، وكان المفروض أن لايحمل مؤلاء شعورا ميالا الى استمرار السيطرة البريطانية مهما كان مقسداد التساهل الذي تبديه في الحكم ، • يضاف الى ذلك أن جهاز الادارة التركي كان مبنياً على تعدد الوظائف الصغيرة التي كانت تستوعب جماعة كبيرة من الموظفين الصغار نسبيا الذين لا يليقون لها مطلقا • وكان عدد من هؤلاء

<sup>(1)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol. 2, P. 62-68.

قد فر مع الجيش التركي بعد احتلال بغداد ، فا عطوا وظائف من دون عمل في ولاية الموصل ريثما يتم استرداد العاصمة ، ولذلك وجدنا الدوائر العامة في الموصل مشحونة بأشخاص يتقاضون رواتب حكومية من غير أن تكون لهم وظائف معروفة ، وعندما ظلوا عاطلين عن العمل ، واكثرهم غير لائق للوظيفة ، عادوا الى بغداد فكو نوا نواة للتذمر والعداء ، (٢) ،

الواقع ان الافندية كانت لهم مقدرة غير قليلة على اثارة الناس واشاعة التذمر فيهم ، فهم كانوا يطالعون الصحف ولهم اطلاع سابق على شؤون السياسة العالمية وعلى بعض المعلومات الجغرافية والتاريخية ، لاشك ان معلوماتهم كانت سطحية محدودة ولكنها كانت تنعد في ذلك الزمان علماً عظيماً بالمقارنة الى ما كانت عليه جماهير الناس من أمية مستفحلة ، ولهذا كان الناس يفتحون أفواههم اعجابا عندما يتحدث الافندي اليهم عن الثورة الفرنسية ونابليون ، أو عن جبال الألب ونهر الدانوب ، أو غير ذلك من المعلومات الحديثة ، وقد استغل الافندية هذه الميزة التي يملكونها فأخذوا يصولون ويجولون في بث الدعاية المناوئة للاحتلال وفي تحريض الناس على الثورة ،

كان الانكليز يعلمون بما يجري في المقاهي من نشاط للافندية معادي لهم • ومن يقرأ رسائل المس بيل يجد أنها كانت كثيرة الاهتمام بأحاديث المقاهي ، فقد كان لها صديق « عربنجي » من أهل حلب اسمه « فتوح » يرتاد المقاهي وينقل للمس بيل مايدور فيها من أحاديث مثيرة .

يبدو على أي حال ان الانكليز لم يكونوا يدركون مبلخ الضرر الذي سيصيبهم على أيدي الافندية ، فهم كانوا ينظرون الى الافندية نظرة ازدراء واستخفاف ، ولهذا تركوهم يفعلون ما يشاؤون ، ولم يكتشسف

 <sup>(</sup>۲) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق الحديث ) ــ ترجمة جعفر الخياط ــ بيروت ۱۹۷۱ ــ ص ۳۸۵ ــ ۳۸۲ .

الانكليز مغبة خطئهم هذا الا بعد انتهاء الثورة ، حيث صاروا يغدقون عليهم الوظائف ، فاسكتوهم ، لقد كان الواجب عليهم أن يغملوا ذلك منذ بداية الاحتلال ، ولو فعلوه لازالوا به عاملا مهما من عوامل الثورة ،

#### الملائسة:

نعني بالملائية رجال الدين ، وهم فريقان : شيعة وسنيون ، وقد أشرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب الى بعض الفروق الاجتماعية بين هذين الفريقين ، فالملائي السني يشبه أن يكون موظفا حكوميا اذ هو يعتمد في معاشه على الحكومة ، وينقل من مكان الى آخر بأمر منها ، وقست تنزاد وظائفه ومخصصاته أو تقلل حسب رغبة الحكام أو مبلغ رضائهم عنه ، أما الملائي الشيعي فهو يستمد معاشه من جماهير الناس ، وكلما ازداد اقبال الناس عليه واعجابهم به ازدادت بذلك موارده ، وهو لذلك يكون وثيق الصلة بالعامة يتحسس بأحاسيسهم ويميل الى الوقوف الى جانبهم ضد حكامهم ، انه قد يضطر الى مجاراة العامة في خرافاتهم وعاداتهم الموروثة ولكنه في الوقت نفسه لايسمح بوقوع الظلم عليهم (٣) ،

حاول الانكليز في عهد الاحتلال اجتذاب الملائية اليهم بكل وسيلة ممكنة ، فنجحوا مع السنيين نجاحا غير قليل ، ولكنهم اخفقوا مع الشيعة ، يعزو ويلسون في مذكراته عداء الملائية الشيعة للانكليز الى نفورهم من أية حكومة منظمة ، فهو يقول في ذلك : « ان ملائية كربلا والنجف والكاظمية هم باستثناء البعض منهم يعادون جهرا أية حكومة دنيوية منظمة مهما كان نوعها ٠٠٠ انهم يدركون بجلاء أن وجود ادارة قديرة ومنظمة تنظيما جيدا يؤدي الى تحسين مع التربية الحرة سوف يؤدي خلال مدة غير طويلة الى هدم نفوذهم والى تهديد ما يحلمون به من اقامة حكومة دينية ، فهم لا يملكون من النظر البعيد ما يجعلهم يدركون به من اقامة حكومة دينية ، فهم لا يملكون من النظر البعيد ما يجعلهم يدركون

۸۱ ص ۳۶ ملي الوردي ( لمحات اجتماعية ) ــ بغداد ۱۹۷۲ ــ ج۳ ص ۸۱ ٠
 ۳۳

ان هذا هوالاتجاه العام الذي يشمل العالم كله والذي لا مفر منه و انهم حالفوا الحركة الوطنية في أشد صورها رجعية ، وأيدوها بنفوذهم في أوسساط الجماهير الجاهلة ، فقد وجدوا فرصتهم في الضرب على أوتار التعصب الديني ٠٠٠٠ » (3) .

اني أخالف وبلسون في رأيه هذا ، فالملائي الشيعي لايملك مثل هذا التفكير المستقبلي الذي ينسبه ويلسون اليه ، ان الملائي هو كغيره من الناس صنيعة الظروف التي يعيش فيها ، وهو لاينظر في الأمور الا من خلال المفاهيم والقيم السائدة في محيطه ،

حاول الانكليز اجتذاب الملائية اليهم عن طريق التحبب اليهم ومنحهم مبالغ كبيرة من المال سرا ، ولكنهم وجدوا ان معظم الملائية رفضوا قبول تلك المبالغ ، ولم يقبلها منهم سوى نفر قليل هم الذين كان العامة يحتقرونهم ويطلقون عليهم اسم « علماء الحفيز » (\*)

يقول الشيخ رضا الشبيبي في مذكراته حول مجيء السر رونالسد ستورز وأصحابه الى النجف في أيار ١٩١٧ ما نصه : « وقد حمل حؤلاء قدرا جسيما من الدراهم ناوين توزيعه على جماعة المعممين المتصدرين في النجف ، ولكنهم كانوا يرسلون بعض أعوانهم الى القوم طالبين بالحساح أن يزورهم المعممون ، ولو بأن يتناذل الانكليز الى زيارتهم أولا ، فسا أجاب أحد من المعممين الى ذلك ، ولا وصل اليهم أحد ٥٠٠ وكانت معهم أوراق أرادوا ختمها من المعممين الذين يصطنعونهم ، بعضها في الاوقاف وتعيين الولى عليها وغير هذا ، فلم يتهيأ لهم ما أرادواه ه ، (٢) .

<sup>(4)</sup> Wilson ( Loyalties ) - London 1986 - vol. 2, p. 258.

<sup>(</sup>٥) ان لغظة الحفيز مأخوذة من لفظة أوفيس الانكليزية التي تعنى الدائرة الحكومية • وكان العامة يشيرون بهذه اللفظة الى العسلة الوثيقة بين علماء الحفيز والحكومة ، أي أنهم كانوا يعتبرونهم عملاء للحكومة أو جواسيس لها •

<sup>(</sup>٦) مجلة البلاغ الكاظمية ـ العدد التاسع ـ السعة الخامسة ٠

ان الملائي يعلم علم اليقين ان قبوله أي مبلغ من الانكليز سسوف يؤدي الى هبوط سمعته بين الناس ، ومعنى هذا ان خسارته في الامد البعيد ستكون اكثر جدا من الربح العاجل الذي يجنيه من الانكليز • ومسسن الجدير بالذكر ان التضخم النقدى الذى حدث في تلك الايام جعل الاموال تنصب بغزارة على الملائية ، فأصبحوا بذلك في غنى عن الاموال «الخبيثة» التي تأتى من الانكليز •

الواقع ان الملائي كان في تلك الايام يشعر بأنه كلما ازداد في ابتعاده عن الانكليز وفي اعلان بغضه لهم ازدادت مكانته بين الناس ارتفاعا وكشر المعجبون به والمقلدون له • ان الاحتقار الذي كان العامة يكنونه لعلماء والمحفيز ، جعل معظم الملائية يتجنبون كل ما يشم منه رائحة التقرب الى الانكليز أو التعاون معهم • ولعلني لا أغالي اذا قلت ان بعض الملائبة صاروا يتظاهرون بشدة العداء للانكليز لكي يثبتوا للناس أنهم بعيدون كل البعد عن و الحفيز » و أنهم علماء دين حقيقيون لاتغريهم الدنيا بمغرياتها •

ومما يلفت النظر في هذا الصدد ان العامة في الوقت الذي كانوا فيه يحتقرون علماء « المجفيز » كانوا لا يحتقرون الرؤساء والوجهاء الذيسن يتفربون الى الانكليز ، وربسا ازدادوا لهم احتراما • فالسامة كانوا يميزون بين رجل الدين وغيره من الناس ، اذكانوا يفترضون في رجل الدين أمور دينه وعبادته فلا يدنس نفسه بأقذار الدنيا ، أما غيره من الناس فله حكم آخر •

مما أذكر من أيام طفولتي في الكاظمية أن رئيس بلديتها السيد جعفر عطيفة كان شديد الولاء للانكليز قوي الصلة بهم ، وكثيراً ما كانت المس بيل تزوره في بيته أو في بستانه كما أشارت اليه في رسائلها • وقد لوحظ أن مكانته الاجتماعية كانت تزداد ارتفاعا كلما ازدادت صلته بالانكليز وثوقا • ولكن الناس كانوا في الوقت نفسه ينبذون أي عالم ديني يسمعون أن له صلة بالانكليز ولو كانت بريئة ، ففي ١٩٣٠ آذار ١٩٢٠ قامت اللس بيل بزيارة للمجتهد المعروف السيد حسن الصدر في بيت ابنه السيد محمد في الكاظمية ، وكانت زيارة مجاملة جرت فيها أحاديث عابرة عن المكتبات والبلشفية ومناخ سامراء كما ذكرته المس بيل في احسدى رسائلها(٧) ، ولكن الناس ما كادوا يسمعون بتلك الزيارة حتى صاروا يتقولون عنها الاقاويل ، وانتشرت الاشاعات تقول بان السيد حسن قبض من الانكليز أموالا طائلة ، وانتهز الخصوم الفرصة فأطنبوا في ذلك وبالغوا كما هو ديدن الخصوم دائما ، وندم السيد حسن على قبوله لتلك الزيارة المنحوسة !

### تعاون الافندية والملائية:

حصل في عهد الاحتلال تعاون وثيق بين الافندية والملائية ، وكان لهذا التعاون أثره الكبير في التقارب الطائفي الذي ظهر بوضوح في أيام الثورة ، فقد كان من الظواهر الاجتماعية المألوفة في عهد الاحتلال حضور الافندية الحمجالس الملائية ، وتقبيل أيديهم ، والجلوس بين أيديهم باحترام وخشوع ، ان الافندية أدركوا ما للملائية من نفوذ قوي وكلمة مسموعة في أوساط العامة ، وشعروا بأنهم يجب أن يتعاونوا مع الملائية لكي تكون دعايتهم المناوئة للاحتلال أشد تأثيرا وأوسع نطاقا ،

يحدثنا على البازركان \_ وهو من أفندية بغداد \_ عن صلاته الوئيقة بعلماء الكاظمية وكثرة زياراته لهم ، فيقول : « والحقيقة انني في تلك الايام كنت كثير التردد على قصبة الكاظمية لزيارة بعض الاخوان أمثال السيد محمد مهدي الصدر نجل حجة الاسلام السيد اسماعيل الصدو وبقية اخوانه الحجة الشيخ عبدالحسين آل ياسين وأنجاله الفضلاء وغيرهم من العلماء والفضلاء و وفي ذات يوم قال لي السيد محمد مهدي

<sup>(7)</sup> Bel' (Letters of Gertrude Bell ) - London 1947 - P. 898-894.

الصدر اثر كلمة لي في مجلسهم أحثهم فيه على المطالبة في انهاء الاحتلال وتأسيس حكومة وطنية - أن الشيخ محمد رضا نجسل المرزا تقي الشيرازي جاء من سامراء أمس الى الكاظمية للاطلاع على الحركة الوطنية في بغداد والكاظمية وقسد زاره بعض اخواني فكاشسفهم برغبته في الاتصال بزعماء الحركة ودعاتها والقائمين بها والمشرفين على نشاطها ، فقلت للسيد الصدر : سأحاول زيارته غدا ، وفي اليوم الثاني استصحبت معي السيد باقر السيد احمد سركشك وذهبنا الى الشيخ محمد رضا نجل آية الله الشيرازي لزيارتسه ولتزويده بالمسلمات التي جساء من اجلهسسا لمعرفسة نواياه فعلمست منه أنه جاء للاطلاع على أعمال البغداديين الوطنية وهي الاجتماعات والقاء الخطسب والمطالبة بالاستقلال وانه سيعود الى سامراء ليخبر والده بالأمر ، وبعسد عشرة أيام قدم الى الكرخ السيد محمد على بحر العلوم فذهبت لزيارته عشرة أيام قدم الى الكرخ السيد محمد على بحر العلوم فذهبت لزيارته وقد زودته بمعلومات كافية حول نشاط أهل بغداد ، ، (^)

كان الافندية يلتقطون الاخبار السياسية من الصحف العراقيــــة والمخارجية ، أو من بعض المصادر الاخرى التي هم أقدر على الاتصال بهاء فيوصلون تلك الاخبار الى الملائية ، ويقوم الملائية من جانبهم بنشرها في اوساط الجماهير بغية اثارتهم على الانكليز ،

وهنا يجب أن نذكر أن هذا التعاون بين الافندية والملائية لم يدم بعد الثورة طويلا • فلما تأسست الحكومة العراقية جاء الافندية الى الملائية يرجون منهم أن يتركوا النضال قائلين ان الغاية من النضال قد حصلت وزال السبب الذي كانوا يناضلون من أجله ، ولكن الملائية أبوا ان يستجيبوا لرجاء الافندية • ومن هنا بدأ الخلاف بين الفريقين ، وهو الخلاف الذي انتهى بنفي المجتهدين من العراق في عام ١٩٢٣ – كما سنأتي اليه بتفصيل في المجزء القادم من هذا الكتاب •

<sup>(</sup>٨) على البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ... بغداد ١٩٥٤ ... ص ٧٧ ... ٧٠

#### تأثير الوعود البريطانية:

المعروف عن السياسة البريطانية انها أغدقت الوعود الخلابة على العرب خلال الحرب ، وكان من أشهر تلك الوعود بيان ، مود ، الذى صدر عقب احتلال بغداد والذى تضمن العبارة المشهورة : « اننا جثناكم محررين لافاتحين » ، والواقع ان هذه الوعود لم تكن الا اسلوبا مسسن أساليب الدعاية السياسية التى استخدمتها بريطانيا في الحرب قاصدة بها اجتذاب العرب الى جانبها وتنفيرهم من الاتراك ، وما درت أن هذه الوعود ستستخدم سلاحا ضدها بعد الحرب ،

كان بعض السياسيين والعسكريين البريطانيين قد أدركوا ما ينتج عن تلك الوعود من عواقبسيئة لهم ، وعارضوا اعلانها، ولكن معارضتهم لم تلق آذانا صاغية ، لان الحكومة البريطانية كانت في أثناء الحرب تريد أن تكسب النصر بأي ثمن ، أي انها كانت كالغريق الذي يتشبث بأي شيء يتيسر له من أجل النجاة ولا يبالي بما يحدث بعد ذلك .

آخر تلك الوعود هو التصريح البريطاني الفرنسي الذي صدر في المترين الثاني ١٩٦٨ ـ أي بعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة ـ وفيه العبارة التالية : « ان الغاية التي ترمي اليها كل من فرنسا وبريطانيا العظمى في خوض غمار الحرب في الشرق من جراء أطماع المانيا هي تحرير الشعوب التي طالما رزحت تحت أعباء استعباد الاتراك تحريراً تلماً نهائياً ، وتأسيس حكومات وادارات وطنية تستمد سلطتها من رغبة السكان الاصليين ومعض اختيارهم ٠٠٠ ، ٠

كان هناك هدفان سياسيان من اصدار هذا التصريح ، أولهما تهدئة السوريين الذين امتعضوا من حركات فرنسا في بيروت ، والثاني احداث تأسير على الوف الامريكي في مؤتمر الصلح وخاصة الرئيس ودرو ويلسون (١) • ومعنى هذا ان بريطانيا عند اصدارها التصريح كانت مهتمة

<sup>(9)</sup> Atiyyah (IRAQ) - Beirut 1978 - P. 178.

بأمور بعيدة عما يجري في العراق ، وهي بذلك غفلت عما يمكن ان يكون للتصريح من تأثير في داخل العراق .

كتبت المس بيل حول تأثير التصريح على الرأي العام العراقى تقول:

« ان نشر التصريح البريطاني الفرنسي ، مهما يمكن ان تكون له من أهمية سياسية في خارج العراق ، كان ضرورة يؤسف لها في العراق ، فمع أنه جاء مكررا للنوايا التي كانت قد اذيعت على العراقيين عند احتسلال بفداد فانه تميز عنها بميزة هامة واحدة ، هي أن البيان الاول جاء في وقت كانت مصائر الحرب محفوفة بالشك الى الدرجية القصوى ، ولهذا فقد اعتبره الناس حيلة عسكرية ، أما هذا التصريح فقد جاء بعد انتصار الحلفاء ، مما أدى الى تصديق الناس به ، لقسد كان العراقيون قبل نشر التصريح قد أيقنوا بأن البلاد ستبقى خاضعة للسيطرة البريطانية المباشرة ، وكانوا بوجه عام قانمين بما يمليه عليهم حكم السيف بعد أن شهدوا نجاحنا في الحرب ، ولكن التصريح كشف لهم عسن احتمالات اخرى كان ينظر اليها في كل مكان تقريباً بقلق وتلهف ، وأتاح المياسي هي أقل استقرارا من غيرها واكثر تعصبا فرصية للدس السياسي هه ، و ، و ،

وتعترف المس بيل ان التأثير الذي أحدثه التصريح في الرأي العام العراقي قد حصل بواسطة الافندية • فهي تقول: ان تأثير الافندية المباشر كان فيما يبدو منحصرا في بغداد والكاظمية • غير أن المتطرفين منهم قصدوا بعقوبة والنجف ومنطقة الشامية فكان لهم بعض التأثير فيها • وتضيف المس بيل الى ذلك قائلة: ان تأثير التصريح ازداد شدة حينما نشرت وكالة رويتر أن الشريف فيصل ذهب الى مؤتمر الصلح ممثلا عن الدول العربية (١٠٠) •

<sup>(10)</sup> Wilson (op. cit.) - vol 2, P. 880.

اننا نتفق مع المس بيل في أهمية الدور الذى قام به الافندية في اثارة الحماهير ، ولكن أمرا واحدا غفلت عنه المس بيل في هذا الشأن وكان الاولى بها أن لاتغفل عنه ، هو ان الافندية ماكان في مقدورهم التأثير في الجماهير لو لم يؤيدهم الملائية في ذلك ويعاونوهم فيه • فمن الواضح ان الملائية كانوا أقوى نفوذا في أوساط العامة من الافندية ، ولو كان الافندية يعملون وحدهم في هذا المجال لما كان لهم ذلك التأثير الواسع النطاق •

#### تقلب الشيعراء :

كان بعض الشعراء قد ايدوا الاحتلال الانكليزي في بدايته وأطنبوا في مدحه ، كما أشرنا اليه ، غير أنهم لم يستمروا على ذلك طويلا ، فان اتجاء الرأي العام الذي صار ينمو ضد الاحتلال جعلهم يرون مصلحتهم في مسايرة هذا التيار ، فقد وجدوا ان الاجور التي يحصلون عليها من جريدة « العرب ، لاتكفي للتعويض عن الخسارة المعنوية التي تصيبهم من جراء مدحهم للاحتلال ، ولهذا أخذوا ينظمون القصائد في مدح « الوطن ، وفي الشكوى من ظلم الانكليز ،

كان الشاعر المشهور جميل صدقى الزهاوي قد ضرب الرقسسم القياسي في هذا التقلب • فهو كان قد مدح الانكليز قبل الحرب ، وعندما قامت الحرب أخذ يذمهم ويمدح الاتراك ، وفي عهد الاحتلال صاد يذم الاتراك ويمدح الانكليز ، ولما نشبت الثورة نظم قصيدة في رثاء شهداء الرميثة ، ولكنه عند مجىء كوكس الى العراق نظم قصيدة يرحب به فيها ويذم الثورة ذماً قيحاً (١١) •

<sup>(</sup>۱۱) يصبح القول ان معروف الرصافي لم يكن أقل من زميله الزهاوي تقلبا، غير أنه كان في تلك الايام خارج العراق • ولما عاد الى العراق سار في تقلبه سيرة زميله • وسنأتي الى ذلك بتفصيل في جزء قادم من هذا الكتاب •

ليس هذا بالامر العجيب ، فهو ديدن الشعراء منذ بداية أمرهم ، ان الشاعر كصاحب أية مهنة يريد أن يكسب رزقه بها او ينال المكانـــــة الاجتماعية ، ولا لوم عليه في ذلك اذ هو بشر يريد أن يعيش ، وليس من الانصاف أن تتوقع منه خلاف ما تتوقعه من غيره من البشر ، فالناس جميعا يركضون وراء الدنيا ، ولا يدلام الشاعر حين يركض معهم ، ولكن الذي يستحق اللوم هم اولتك المتحذلقون الذين يصفون الشاعر بأنه شمعــة تحترق لكي ينير السبيل للناس ، أو أنه الانسان المثالي الذي يذوب في سبيل الحق والحقيقة ،

وهنا يجب أن لانسى ان الشعراء على الرغم من تقلبهم لهم أثرهم الذي لايستهان به في أحداث التاريخ سلبا وايجابا • فهم في عهد السلاطين يخد رون السعوب بقصائدهم ، وهم في عهد الشعوب يثيرونهما على السلاطين • وقد رأينا ذلك واضحا في ثورة العشرين اذ ان الشعراء ساهموا فيها مساهمة فعالة ، فالقصائد الثورية التي ألقيت في أيام الثورة كانست كأنها القنابل موجهة على الانكليز – كما سنأتي اليه في حينه •

## الفصل الرابع

## دعايات من الخارج

في الوقت الذي كان فيه الافندية والملائية دائبين في بث الدعاية المناوئة للانكليز كانت هناك دعايات مناوئة أخرى تأتي الى العراق من الخارج فتتلاقح معها وينمى بعضها بعضاً .

من الجديس بالذكر أن الاقطار المجاورة للعراق كانت في تلك الفترة ذاخرة بالثورات أو الاحداث المثيرة ، ولهذا كانت منسع دعايات مناوئة تأتي الى العراق عن طريق الصحف والمنشورات المهربسة ، او المسافرين والزوار ، أو الدعاة المسللين أو غيرهم .

#### الدعاية من سوريا:

أهم تلك الاحداث من حيث تأثيرها على العراق هي التي حدثت في سوريا ، فقد كانت في سوريا حينذاك حكومة عربية يرأسها الامير فيصل بن الحسين ويتولى العراقيون الكثير من مناصبها العالية ، وكان هـولاء العراقيون يشعرون ان ليس لهم مستقبل في سوريا لان السوريين بدأوا ينادون بمبدأ « سوريا للسوريين ، فأخذ العراقيون يوجهون أنظارهم صحو وطنهم العراق يسعون للحصول على استقلاله ونيل المتاصب فيه ، وكان فيصل يؤيدهم في مسعاهم هذا ويساعدهم بالمال ،

صارت جهود العراقيين في سوريا تتسلل الى العراق بوسائل وصور مختلفة ، وكان الكثير من الافندية في العراق يعاونونهم في ذلك ، وأخذت الاشاعات تنتشر في العراق وهي تؤكد على قوة العرب في الحجاز وسوريا، وضخامة الجيوش التي لديهم ، وأنهم قادرون على اخراج الانكليز من العراق والحصول على استقلاله ،

ومما يلفت النظر ان هذه الاشاعات كانت تركز على دور الولايسات المتحدة ورئيسها ودرو ويلسون في مساعدة العرب في مؤتمر الصلح ، وتصف الرئيس ويلسون بانه نصير الشعوب المستعبدة (۱) و ولما ذهب فيصل الى مؤتمر الصلح في فرساى ، أخذت الاشاعات تؤكد على ان الرئيس ويلسون سوف يقف الى جانب فيصل في المؤتمر ، وأنه اكبر نصير له على تحقيق مطاليب العرب العادلة ، ونشطت في العراق من جراء ذلك حركة سرية لتنظيم المضابط وارسالها الى فيصل تحوله المطالبة بحقوق العراق نيابة عنهم (۱) .

كان حزب العهد في سوريا يصدر جريدة اسمها « العقاب » تتميز باسلوبها الحماسي المثير ومبالغاتها في أخبار العرب وانتصاراتهم ، وكانت هذه الجريدة تنهرب الى العراق مع بعض الجرائد السورية ، فتسد حاجسة العراقيين الى الاخبار المثيرة ،

لم يكن في العراق آغذاك سوى بعض الجرائد التي تصدرها السلطة، ولهذا كان العراقيون لايميلون الى قراءتها ، بل يميلون الى قراءة جريدة « العقاب ، والجرائد السورية الاخرى ، واصبحت قراءة تلك الجرائد في المجالس والمضائف من الامور المألوفة لدى الناس ، لاسيما في الفرات الاوسط ، حيث يقوم ، الملا ، بقراءة الجريدة فيصني اليه الحاضرون ويعلقون عليها ،

ذكرت التقارير البريطانية السرية: أن الرسائل كانت متبادلة بين العراقيين في سوريا وزعماء العتبات المقدسة ، وأن الجرائد والمنشورات كانت 'تهرب بانتظام من سوريا إلى العراق عن طريق النجف ، كما وصلت

<sup>(</sup>۱) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ... بغداد ١٩٢٥ ... ج٣ ص ٩٨ ٠

<sup>(</sup>٢) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ... بغداد ١٩٢٣ \_ ص ٧٦ ٠

رسائل من حلب الى الشيخ مهدي الخالصي والسيد محمد مهدي الصدر (٣) وحينما نشبت الثورة المصرية في آذار ١٩١٩ بزعامة سعد زغلول جاءت جريدة « العقاب » من سوريا وهي طافحة بأخبار تلك الثورة وأخبار زعيمها وكيف جرى فيها تخريب السكك الحديدية والمحطات ، وكيف كان المصريون يها جمون مدافع الانكليز بالعصا والحجارة ، فصارت هذه الاخبار متداولة بين الناس يلهجون بها في كل مكان ، يقول مهدي البصير: ان أخبار سعد زغلول والشعب المصري من جهة ، وأخبار الملك حبين وأنجاله في الحجاز وسوريا من الجهة الاخرى ، كانت حديث الخاص والعام في العراق وقلما خلا مجلس من ذكرها(٤) .

بلغت الدعاية الآتية من سوريا قمتها في آذار ١٩٢٠ وفي ٨ من هذا الشهر بويع فبصل في دمشق ملكا على سوريا ، وقد انتهز العراقيون الذين كانوا في دمشق تلك الفرصة فاجتمعوا وأعلنوا استقلال العراق وبايعوا الامير عبدالله ملكا عليه و ثم أرسلوا مع سعاة من البدو رسائل الى علماء الفرات الاوسط وشيوخ عشائره يخبرونهم بهذا النبأ و كما أرسلوا اليهم العلم ذا الالوان الاربعة الذي اتخذوه شعارا للعراق المستقل ، فكتب هؤلاء العلماء والشيوخ أجوبة لتلك الرسائل فيها تهنئة لفيصل وعبدالله على انتخابهما، وفيها ترحيب بعبدالله من رعاياه الموالين ، ولكن هذه الاجوبة وقعت في بد السلطة (٥) .

يعتقد أمين الريحاني ان الدعاية المناوئة للانكليز التي جـاءت الى العراق من سوريا كان يؤيدها الضباط الانكليز الذين كانوا مستخدمين

<sup>(8)</sup> Atiyyah (IRAQ) - Beirut 1978 - P. 829.

<sup>(</sup>٤) محمد المهدى البصير ( المصدر السابق ) ـ ص ٧٧ ٠

<sup>(</sup>٥) آيرلاند ( العراق ) ـ ترجمة جعفر الخياط ـ بيروت ١٩٤٩ ـ ص ٢٠١ ٠

لدى الحكومة السورية ، كما انها كانت مدعومة بالاموال الانكليزية ، فهو يقول حول ما جرى في العراق في عام ١٩٢٠: « فقد قام العراقيون و على ينادون بالاستقلال ويطالبون به ، وكان يحرضهم على ذلك الضباط العراقيون في الجيش العربي في سوريا ، ومن عاونهم من الموظفين الانكليز في الحكومة السورية ، أولئك الذين كانوا ناقمين على اخوانهم في العراق « خطتهم الهندية » في ادارة شؤون البلاد ، فالضباط العراقيسون اذن ، والموظفون الانكليز في الشام ، شجعوا العراقيين في نهضتهم ، وبنوا تلك الدعاية ، م وقد كانت هذه الدعاية من الوجهة الانكليزية جد محزنة ، الذ أن الفريق الواحد من سياسيي الانكليز لم يكن يعلم بما يفعل الفريق الآخر ، بل كانوا في حقيقة الحال يحملون بعضهم على بعض ، وكان العرب وحدهم الغانمين ، ومن فواجع الانكليز ، وبعضها يضحك ، ان الحكومة السورية ، التي كانت تستمد قوتها المالية من لندن ، أمسدت الوطنيين العراقيين بالمال ، أجل ، قد استخدم « الخيال الانكليزي » \_ يقصد الباون الانكليزي \_ لهرد الانكليز من العراق » (٢) .

### الدعاية من تركيا:

كانت الدعاية الآتية من تركيا تلي الدعاية السورية في قوتها واتساع نطاقها • ويجب أن لا نسى في هذا الصدد ان العراق كان فيه كثيرون يحبون الاتراك ويتمنون عودتهم ويبثون الاشاعات المؤيدة لهم ، وهم الذين أطلق عليهم لقب « كليورلر » أي عائدون • وقد حدث في النصف الثاني من عام ١٩٩٩ أن قام مصطفى كمال باشا بحركة انقاذ في تركيا ردا على الهزيمة العسكرية التي حلت بها ، فأنعشت هذه الحركة الآمال لدى الاتراك ولدى العراقيين المحبين لهم • وتسلل بعض الدعاة من تركيا الى العراق يبشرون الناس بان تركيا حية لن تموت وانها قادمة الى العسراق

۲۳ أمين الريحاني ( فيصل الاول ) \_ بيروت ١٩٥٨ \_ ص ٧٣ .
 ۲۸ \_

قريبا لانقاذه من ايدى « الكفار » وقد لقيت هذه الدعاية رواجا في العسراق تحت تأثير التذمر العام الذي انتشر بين العراقيين آنذاك •

كانت الدعاية العثمانية خلال الحرب وقبلها تحارب الدعوة القومية وتعتبرها دسيسة من الكفار لهدم الحخلافة الاسلامية والتفريق بين المسلمين، ولكنها الآن أصبحت تتعاون معها ، ولهذا رأينا دعاة الاتراك يعملون جنبا الى جنب مع دعاة الاستقلال والعروبة واعادة معجد الاجداد ، على أساس انهم جميعا يحاربون في جبهة واحدة ضد عدو مشترك .

زار النجف وكربلا في آذار ١٩٢٠ أحد الوجهاء العراقيين من الذين كانوا يتعاونون مع الاستخبارات البريطانية ، وعند عودته الى بغداد كتب تقريرا سريا عما شاهده في زيارته ، حيث قال : • خلال زيارتي لكربلاء قمت بزيارة العلماء الكبار والوجهاء فيها ، فكان معظم حديثهم يدور حول عودة الاتراك القريبة الى العراق ، ولكن ليس على الطريقة القديمة ، بل أن يكونوا مستشارين لحكم عربي حقيقي ، ان كل العلمساء والوجهاء مشغولون الآن في بث الدعاية المؤيدة للاتراك والعروبة معا ه (٧) .

كان العراقيون في أواخر العهد التركي قد أبغضوا ذلك العهد بغضا شديدا وتمنوا زواله ـ كما وأينا من قبل ـ ولكنهم الآن صاروا يبغضون العهد الجديد ويتمنون أن يأتي الاتراك لانقاذهم منه •

#### الدعاية من ايران:

ان حركة الجهاد المناوئة للانكليز التي قامت في العراق خلال الحرب كان لها أثرها البالغ في ايران ، فان الفناوى التي أصدرهما المجتهدون للجهاد لابد أن ينتقل تأثيرها الى ايران ، وقد بذل الالمان من جانبهم جهودا واموالا طائلة لترويج دعوة الجهاد في تلك البلاد ، وأشاعوا بين الايرانيين

<sup>(7)</sup> Atiyyah (op. cit.) - P. 880.

ان الشعب الالماني كله اعتنق الاسلام وان قيصر المانيا قد اعتنق الاسلام أيضا وسمى نفسه « الحاج وليم » (^) • وظهر في ايران حينذاك مغامس الماني اسمه ( فاسموس ) قام بدور فيها يشبه الدور الذي قام به لورنس في البلاد العربية (٩) •

ولما انتهت الحرب ظل العداء لبريطانيا قائما في ايران ، وحل البلاشغة محل الالمان في العمل على تنمية ذلك العداء ، وقد اشتد العسسداء لبريطانيا عندما ألغى البلاشفة في كانون الثاني ١٩١٨ الامتيازات القيصرية التي كانت لهم في ايران ، اذ ان ذلك جعل الايرانيين يطالبون بريطانيا بأن تفعل مثلما فعله البلاشفة من الغاء امتيازاتهم ، غير أن بريطانيا دفضت ان

تغمل ذلك مما ادى الى سقوط الوزارة الايرانية في تموز ١٩١٨ ، فحلت محلها وزارة جديدة برئاسة رجل معروف بصداقته لبريطانيا هو « وثوق الدولة » ، وأخذ هذا الرجل يعمل جاهدا لتدعيم الروابط بين بريطانيا وايران مما جعل الشعب الايراني يتذمر منه ومن بريطانيسا تذمرا شديد (١٠٠) .

عند انتهاء الحرب فتحت الحدود التي كانت مغلقة بين العراق وايران، فانثال الزوار الايرانيون يفدون الى العراق بأعداد كبيرة كأنهم ارادوا التمويض بذلك عن الحرمان الذي عانوه طيلة سنوات الحرب و ولا حاجة بنا الى القول ان الدعاية المناوعة لبريطانيا أخذت تأتي معهم الى العراق ورد في تقرير للاستخبارات البريطانية في العراق مؤرخ في ٧ آذار ١٩٢٠ ما يلي : ان اخبار الازمة في ايران كانت تصل الى العتبات المقدسة عسن طريق المطبوعات أو طريق الافواه ، وفي الحقيقة ان الاشاعات حول المقاومة طريق المطبوعات أو طريق الافواه ، وفي الحقيقة ان الاشاعات حول المقاومة

<sup>(8)</sup> Sykes (History of Persia) London 1958 - vol. 2, P. 448.

<sup>(</sup>٩) صدر في بريطانيا في عام ١٩٣٦ كتاب عنوانه « فاسموس لورنس الألل » لمؤلفه كريستوفر سايكس ، لم أعثر عليه مع الاسف • الألمان » لمؤلفه كريستوفر سايكس ، لم أعثر عليه مع الاسف • (10) Banani (Modernization of IRAN) - Stanford 1961 - P 85.

الوطنية في ايران كانت تروج في مختلف مناطق العراق (١١) • الدعاية البلشفية :

في ٧ تشرين الثاني ١٩١٧ قامت الثورة البلشفية في روسيا بقيادة لنين وكان من جملة الاهداف الرئيسة التي ركز البلاشفة جهودهم عليها هو محاربة الاستعمار ، فصاروا يساعدون كل حركة مناوئة للاستعمار في كل قطر في العالم ولا سيما في الاقطار المجاورة لهم ، ولهذا رأيناهم يساعدون الحركة الكمالية في تركيا ، كما ساعدوا الحركة المعادية لبريطانيا في ايران ، وأخذوا يرسلون دعاتهم ومنشوراتهم الى العراق وسوريا والحجاز وغيرها من الاقطار العربية والاسلامية ،

جاء دعاة البلشفية الى العراق في زى زواد وطلبة ايرانيين • فقد ورد فى تقرير للاستخبارات الانكليزية فى العراق: ان اخبار البلاشيغة ومنشوراتهم متداولة فى العبات المقدسة من بينها كتاب • مبادى والبلشفية » المطبوع في حلب ، وهي تلقى لدى السكان عطفا وتأييدا لما فيها من عداء لبريطانيا • وأشار التقرير كذلك الى ان المجتهد الكبير المرزا محمد تقي الشيرازي أصدر فتوى مفادها ان البلاشفة يجب اعتبارهم أصلحاء الاسلام (١٢) •

وكتب حاكم السليمانية الميجر صون في أوائل ١٩٢٠ يقول: ان اسم البلشفية ومبادءها أصبحت معروفة لسوء الحظ في منطقته ، وان جريدة كركموك هي أهم من يروج لهذه المبادى (١٣٠) • وقد ورد في تقريسسر للشرطة مؤرخ في ٢٠ آذار ١٩٢٠: ان جمعية تأسست في العراق باسسم « الجمعية البلشفية » (١٤٠) • وتقول المس بيل: « هناك أدلة تبرهن على أنه

<sup>(11)</sup> Atiyyah ( op. cit. ) - 828 - 829.

<sup>(12)</sup> Atiyyah ( op. cit. ) - 829.

<sup>(13)</sup> Wilson ( Loyalties ) - London 1986 - vol. 2, P. 155.

<sup>(14)</sup> Atiyyah ( op. cit. ) - P. 811.

كانت هناك جمعية متآمرة ، أسسها البلشفيك بالتعاون مع الوطنيين الاتراك ، وكانت منذمدة طويلة تتصل بالجمعيات العراقية السياسية المتطرفة لاستغلال الرابطة الدينية المشتركة بين الاتراك والعرب واحراج وضع البريطانيين في الشرق الاوسط » . (١٥)

ومن الجدير بالذكر ان ربيع ١٩٧٠ شهد احداثا ساعدت على رواج الدعاية البلشفية في العراق • ففى نهاية نيسان من ذلك العام استطاعت القوات البلشفية أن تدخل المدينة النفطية المهمة « باكسو » ، وطردت الانكليز منها • وفي منتصف أيار احتلت القوات البلشفية ميناء « انزلي » الايراني الواقع على بحر الخزر • فكانت هذه الانتصارات في نظر العراقيين دليلا على ضعف الانكليز تجاه البلاشفة (١٦٠) •

وفي الوقت نفسه انتشرت في أقطار الشرق الاوسط نسخ من « البيان البلشفي » وهو يتضمن نداءاً الى العرب بأن ينهضوا باسم الاسلام ، وفيه كذلك اشارة الى ان روسيا تعمل بكل طاقتها لمساعدة سكان الشرق من أجل ان يستعيدوا تقاليدهم الدينية وحريتهم ، وقد جاء في البيان مانصه : « فيا اليها المسلمون في الشرق أتراكا وعربا وهنودا وايرانيين ، يجب أن تساعدوا روسيا ، كما هي تساعدكم ، لكي يكون في مقدورها المحسول على حقوقكم ، (١٧) .

اضف الى ذلك ان مجموعة من العصابات ظهرت في تركيا آنذاك وهي خليط مؤلف من القرويين والمجرمين والجنود الفارين والوطنيين المتحمسين ، بقيادة رجل اسمه « أدهم ، كان قد اتخذ مقرم في كوتاهيه

<sup>(</sup>١٥) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ـ ترجمة جعفــر الخياط ـ بيروت ١٩٧١ ـ ص ٤٣٩ ٠

<sup>(16)</sup> Atiyyah ( op. cit. ) - P. 811.

<sup>(17) 1</sup>bid, P. 811 - 312.

واصدر جريدة مسحونة بالافكار البلشفية غير المهضومة (١٨) • وصارت هذه العصابات تشن الغارات المتلاحقة على الجيوش اليونانية التي تغلغلت في تركيا حينذاك ، كما اخذت تهاجم الانكليز في العراق عبر الحسسدود الشمالية ، وقد أطلق الانكليز عليها اسم « البلشفيك ، نبزاً لها •

### دور الوصل:

لعبت مدينة الموصل دورا بالغ الاهمية في تلك الفترة ، وذلك للاسباب التالمة :

اولا: كانت الموصل تضم بين سكانها نسبة عالية من الافندية ، وذلك لكثرة ماكان فيها من المدارس في العهد التركي ، فهي تأتي من حيث كثرة الافندية فيها بعد بغداد مياشرة .

ثانيا: ان موقع الموصل القريب من تركيا جعلها زاخرة بالدعايسة التركية ، كما انها كانت تضم جماعة كبيرة من محبي الاتراك ، وقد تأسست في الموصل جمعية سرية تعمل لحساب الاتراك كان من مؤيديها مصطفى الصابونجي الذي اشترى خمسمائة قطعة من السلاح استعدادا ليوم الثورة على الانكليز (١٩) .

ثالثا : كانت الصلات بين الموصل والعراقيين في سوريا قوية جدا لان كثيرا من اولئك العراقيين كانوا من أصل موصلي • وفي ٢٤ أيار ١٩١٩ ظهر في الموصل فرع لحزب العهد برئاسة رؤوف الغلامي ، وصار هذا الفرع واسطة فعالة بين العراق وسوريا ، فكانت جريدة « العقاب ، وبعض الجرائد الاخرى تتسلل اليه عبر منطقة الجزيرة ، ومن هناك تمهرب الى بغداد وبعض مناطق العراق الاخرى .

يمكن القول على اي حال ان الموصل كانت في تلك الآونة ملتقى

<sup>(</sup>۱۸) ارمسترونج ( مصطفی کمال ) ـ القاهرة ـ ص ۱۶۳ .

<sup>(</sup>١٩) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( ثورة تلعفر ) ... بغداد ١٩٦٩ ... ص ٢٧٤ ٠

نعلانه أبوأع من الدعاية هي الدعايات التركية والعربية والبلشفية، وقد اخدت هذه الدعايات تتعاون فيما بينها لمحاربة العدو المشترك و نستطيع أن نتبين هذا التعاون بين هذه الدعايات فيما كتبه رؤوف الغلامي معتمد حزب العهد في الموصل الى مركز الحزب في دمشق في ٣٠ تشرين الثاني ١٩١٩ • والى القارىء نبذة مما قال:

تقول المس ببل: في ٢١ نيسان ١٩٢٠ وصل الى الموصل أول دفعة من العراقيين الذين كانوا في سوريا ، فدشن وصولهم حلول فترة مليئة بالشغب والفتن في الموصل ، فقد عقدت الاجتماعات الوطنية وعلقت على المجدران في الليل الاعلانات المناوثة للبريطانيين وهي تحمل ختم جمعية المهد العراقية ، كما ازدادت الغارات على خطوط مواصلاتنا . . . (٢١).

<sup>(</sup>٢٠) جريدة « صدى الاحرار » – في عددها الصادر في ٣ نيسان ١٩٥٣ · (٢١) المس بيل ( المصدر السابق ) – ص ٤١٨ ·

## الفصل الخامس

## ثلاث شخصيات

بينما كانت العوامل التي أسلفنا ذكرها تعمل عملها في زيادة التذمر من الانكليز واثارة الناس عليهم حدثت أمور ثلاثة يمكن اعتبارها عوامل اضافية في هذا السبيل ، هي : (١) انتقال كوكس الى طهران وحلول آرنولد ويلسون محله في ادارة الحكم في العراق ، (٢) انتقال الجنرال ماكمون الى الهند وحلول الجنرال هالدين محله في قيادة القوات الانكليزية في العراق ، (٣) موت السيد كاظم اليزدي وحلول المرذا محمد تقسيسي الشيرازي محله في المرجعية الدينية لدى الشيعة ،

## ويلسون يخلف كوكس :

كان السر برسي كوكس يتولى منصب الحاكم السياسى العام في بداية الاحتلال ، ولكنه نُقل الى طهران في شهر نيسان ١٩١٨ ليكون وزيرا مفوضا لبريطانيا هناك ، فقام مقامه بالوكالة آرنولد ويلسون .

كان ويلسون حينذاك ضابطا في الرابعة والثلاثين من عمره ، وقد تساءل الناس في حينه : لماذا اختار الانكليز هذا الضابط الشاب ليخلف كوكس في حكم العراق مع وجود من هو أكبر سنا منه وأعلى رتبة بسين الضباط البريطانيين في العراق ؟!

يمكن القول ان ويلسون كان رجلا فذا من حيث نزاهته واخلاصه ودأبه على العمل ، ولما تولى الحكم في العراق صار يعمل ليل نهار لايبالي بحياة الترف (١) • وفي خلال سنتين استطاع ان يؤسس في العراق جهازا

<sup>(1)</sup> Mann ( Administrator In The Making ) - London 1921 - P. 148.

اداريا يُعد أفضل من الجهاز التركي من وجوء عديدة • ولكن عيسب ويلسون أنه لم يفهم المجتمع العراقي كما فهمه كوكس ، كما انه لم يفهم روح الزمن الذي عاش فيه •

قد يصبح القول ان ويلسون عاش في غير زمانه ، فهو لوعاش في القرن التاسع عشر حين كانت الامبراطورية البريطانية في أوج عزها لربما صار من أبطالها العظام ولكنه لسوء حظه عاش في وقت كانت فيه الحرب الاولى قد هزت العالم وقلبت الكثير من مفاهيمه الفكرية والسياسية ومشكلة ويلسون انه لم يتمكن من ادراك طبيعة هذا التحول بل ظل قابعا في قوقعته الذهنية التي نشأ عليها ، وأصر على البقاء فيها لا يريد أن يخرج منهسا •

كان ويلسون قد تخرج من الكلية العسكرية في عام ١٩٠٣ ، فعين موظفا سياسيا في الهند ، وهناك شاهد الفرق الشاسع بين الهنود والانكليز من حيث المستوى الثقافي والحضاري وصاد يؤمن ايمانا قويا بما يسمى بد « رسالة الرجل الابيض » في تمدين الشعوب ، انه أصبح متحمسا لمبدا « ملتون » الذي يقول « لا تدع بريطانيا تنسى رسالتها في تعليم الامم كيف تعيش » ، وعندما تولى الحكم في العراق صمم أن يكون ممدنا لهذا البلد ومنقذا له حسب وجهة نظره ، فهو كان يطمح ان يكون في العراق كما كان اللورد كرومر في مصر (٢) وهو الرجل الذي كان ويلسون يعتبره مؤسس الجهاز الادارى الحديث في مصر ومنقذها من الديون والتفسيخ ،

كان ويلسون يشمئز من سياسة الوعود والتملق التي اتبعتها بريطانيا مع العرب ، ويستهين بدعاتها من أمشال لورنس اذ يعتبرهم من المثاليين الذين يغلب عليهم الحيال والعاطفة ولا يفهمون الواقع ، ان العرب في رأي ويلسون : « عندهم الشعر بلا ريب وليس عندهم العمل » (٣) .

<sup>(2)</sup> Atiyyah (IRAQ) - Beirut 1978 - P. 170 - 171.

<sup>(</sup>۳) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ... بيروت ١٩٥١ ... ج ٢ ص ٣٦٨ ٠ دم

رأي ويلسون في العراقيين انهم كنيرهم من الشعوب المتخلفة غسير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم ، ولهذا وجب تدريبهم على حيساة الحرية قبل منحهم اياها (٤) • ان من الافضل للعراق في نظر ويلسون أن تؤسس فيه ادارة بريطانية حازمة من طراز الادارة القائمة في الهند ، ولا يسمح لاهل البلاد بالاشتراك في الحكم الا بتدرج بطيء جدا يستغرق سنوات عديدة • أما اذا تسلم أهل البلاد زمام الحكم بأيديهم حالا فان ذلك يعني شيوع الفوضى وانهياد نظام الحكم في البلاد (٥) •

كان ويلسون في بداية الامر يعتقد أن حكومته في لندن توافقه على آرائه هذه وتؤيده عليها ، بينما الواقع ان حكومته كانت حائرة في أمرها لاتدري ما تصنع اذ كان يتقاذفها اتجاهان أحدهما يدفعها نحو تحقيسق الوعود للعرب ، والآخر يدفعها الى العكس من ذلك .

ولما وصل الى ويلسون التصريح البريطاني الفرنسي في تشريسن الثاني ١٩١٨ أصابه الرعب منه واعتبره اساسا غير صالح لنظام الحكم في العراق (٦) وفي ١٩ منه أبرق ويلسون الى لندن ينتقد التصريح ويهاجمه حيث ذكر ان التصريح سيورطهم في مشاكل جسيمة كالمشاكل التي سبتها وعود مكماهون الى الشريف حسين ، ووصف التصريح بأنه نوع مسن الرياء السياسي الذي سيضع سلاحا ماضيا في أيدي الذين هم أقل الناس لياقة للسيطرة على مصائر شعب من الشعوب (٧) .

وفي الوقت الذي كان فيه ويلسون يعمل في العراق على هذا الاساس كان لورنس في لندن يعمل على أساس مناقض له اذ كان يدعو الى انشاء

<sup>(4)</sup> Wilson (Loyalties) - London 1935 - vol. 2, P. 193 - 194.

<sup>(</sup>٥) آيرلاند ( العراق ) ــ ترجمة جعفر خياط ــ بيروت ١٩٤٩ ــ ص الم

<sup>(6)</sup> Longrigg (IRAQ, 1900 to 1950) - London 1956 - P. 116.

<sup>(7)</sup> Wilson (op. cit.) - vol. 2, P. 104.

الائة دول عربية هي : (١) العراق الجنوبي برئاسة الامسيد عبدالله ، (٢) العراق الشمالي برئاسة الامير زيد ، (٣) سوريا برئاسة الامير فيصل على أن يكون لابيهم الملك حسين مركز معنوي في هذه الدول حيث يدعى السمه في المساجد وقد ابرقت الحكومة البريطانية بهذا الاقتراح السسى ويلسون تسأله عن رأيه فيه ، فأجاب ويلسون في ٢٠ تشرين الثاني ١٩١٨ ببرقية ذكر فيها : أن شيوخ ووجهاء الديوانية والرميثة والناصرية وقلعة سكر والحي والكوت كلهم قد أبدوا رغبتهم في الحكم البريطاني المباشر لايريدون غيره ، وفي اليوم نفسه ارسل ويلسون برقية أخرى قال فيها : أن تتويج أبناء الشريف ليس في مصلحة بريطانيا ولا مصلحة أهل العراق، والاقتصادية ، ثم ختم برقيته بقوله : ان الحكومة البريطانية اذا كانسست ترغب في رفاه أهل العراق وتقدر الروحية التي ينطوي عليها التصريح البريطاني الفرنسي فاني استحثها أن تستثني العراق ، تماما والى الابد ، من أي مشروع شريفي أو أي مشروع آخر يتصل به ٠٠ (٨) .

في صيف ١٩١٩ بدأت الحكومة البريطانية تشعر ان ويلسون لم يعد يصلح لحكم العراق ، وأخذت تفكر باعادة كوكس الى العراق ، ولكن كوكس لم يكن في ذلك الوقت قد انتهى من اداء مهمته في طهران فأرجأت الحكومة نقله الى فرصة اخرى ، وقد أحس ويلسون من جانبه ان حكومته غير راضية عنه ، ففي ١٥ ايلول كتب الى صديق له في لندن يقول : « يجب أن أعلم الآن اني غير محبوب لدى المسؤولين ، وان نظرتهم لي ستكون قريبا اكثر سوءاً ، ويبدو انهم مصممون على الانحطاط بهذه البلاد عن طريق بعض الترتيبات السياسية ، واني لا أنوي أن اتركهم يغملون ذلك بكل وسيلة ممكنة ، (٥) ،

۱۱٦ م م ۱۱۵ ( المصدر السابق ) م ص ۱۱٦ ( المصدر السابق ) م المدر (علی المدر (علی المدر ال

ومن الجدير بالذكر ان المس بيل التي كانت تتولى انذاك منصب السكرتبر الشرقي لويلسون كانت تخالفه في آرائه هذه وتبيل الى تأييد الدعوة الشريفية وقد أدى هذا الخلاف بينهما الى شيء من التوتـــر والشجار و كتبت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ١٤ حزيران ١٩٧٠ تقول: ان ويلسون غضب عليها في الاسبوع الماضي لانها أعطت بعسض المملومات الى أحد اصدقائها العرب ولم تكن تلك المعلومات مهمة ولكن ويلسون انفجر غاضبا وقال لها: ان حماقتها لايمكن احتمالها وانها يجب أن لا تنظر في أية ورقة في الدائرة بعد الآن و فاعتذرت المس بيل مما فعلت غير انه واصل انتهارها: وان ضررك يفوق ضرر أي شخص آخر في هذه الدائرة واني لو لم يكن قد تقرر نقلي من العراق لطلبت اخراجك من الدائرة منذ شهور ــ أنت وأميرك! و وتقول المس بيل ان ويلسون عندما وصل الى هذه النقطة اختنق صوته من شدة الغضب (١٠٠)

#### هالدين يخلف ماكمون:

كان القائد العام للقوات الانكليزية في العراق في عام ١٩١٩ هـــو الجنرال ماكمون ، غير أنه نُقل الى الهند في أواخر العام ، وعين في محـــله الجنرال هالدين ، وقد وصل هالدين الى بغداد في ٢٥ آذار ١٩٢٠ ــ أي قبل اندلاع الثورة المسلحة بثلاثة أشهر تقريبا .

كتب هالدين بعد انتهاء الثورة كنابا حاول فيه أن يضع اللوم في اندلاعها على ويلسون وموظفيه • فهو يقول : انه عند معجيئه الى العراق لم يقدم له ويلسون واعوانه من الحكام السياسيين صورة حقيقية عن الوضع في العراق ، وأنهم كثيرا ما أعطوه تقارير متناقضة • ويقول هالدين أيضا : ان معظم الحكام السياسيين كانوا صغارا في السن ومن ذوي الخبرة القليلة مما ادى الى تذمر الناس منهم ، وكان ذلك من أهسسم اسسسباب ثورة

<sup>(10)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol. P. 140.

العشرين (١١) .

ويتهم هالدين ويلسون بأنه كان ضعيفا متسامحا مع المهيجين ، ففي رأي هالدين ان الاجراءات التي اتخذها ويلسون تجاه المهيجين لم تكن صارمة بدرجة كافية ، وهي أيضا جاءت بعد فوات الاوان ، فلو ان قدادة الحركة كانوا قد ألقي القبض عليهم في اللحظة الحاسمة وأعدموا لمساقرة ويروي هالدين ان شيخا كبيرا من شيوخ العشائر أكد له والدمع يترقرق في عينيه قائلا : ان الاجراءات الرادعة لو كانت قد اتنخذت في الوقت المناسب لما اضطر هو الى حمل السلاح بوجه الحكومة تحت تأثير عشيرته ويعلق هالدين على كلام هذا الشيخ فيقول : « اني أعطف على رجال يضطرون الى وكوب المركب الخشن والوقوع في مثل هذه المآزق الحرجة ، وقد عمدت فعلا الى معاملتهم بالحسنى أخيرا » (١٢) .

لم يسكت ويلسون تجاه هذا الاتهام من هالدين ، فانه حين كتب مذكراته ملأها بانتقاد هالدين وكال له الصاع صاعين ، فهو يصف هالدين بأنه كان عند مجيئه الى العراق في الثامنة والخمسين من عمره ، وان صحته لم تكن على ما يرام ، وانه كان قبل تعيينه في العراق على وشك أن يحال على التقاعد بنصف الراتب ولكن صديقه تشرشل اختساره لقيادة العراق لما له من فضل سابق عليه ، ثم يقول ويلسون : انه وضع في متناول يد هالدين كل الرسائل والتقارير التي لها صلة بالوضع من الناحية السياسية والعسكرية ، غير أنه لم ينتفع من الخبرة المتجمعة له من أسلاف ، ولسم يستطع أن يقابل سوى عدد قليل من الحكام السياسيين في المراكز النائية ، وكانت مقابلاته معهم لاتستغرق سوى دقائق ،

<sup>(11)</sup> Haldane (Insurrection In Mesopotamia) - Edinburgh 1922 - P. 21.

<sup>(12) 1</sup>bid, P. 58.

ويشير ويلسون الى ما فعله هالدين من تقليص قوة الجيش في العراق حيث سمح للكثيرين من الجنود والضباط بالسفر مع عائلاتهم الى مصيف كرند في ايران تاركا العراق في فراغ نسبي بينما كان العراق في أشد الحاجة الى قوات عسكرية كبيرة • ويقول ويلسون انه أعطى هالديدن تقريرا عن الوضع السيء في العراق ، فلم يأخذ هو بهذا التقرير واعتبره متشائما أكثر مما ينبغي • فهو كان غير راغب في البقاء في بغداد خلال فصل الصيف لشدة الحر ، ولهذا غادر بغداد الى كرندفي ٢٤ أمار ١٩٧٠ ، أي قبل نشوب الثورة بستة أيام (٣١) •

حين ندرس هذا الاتهام المتبادل بين ويلسون وهالدين نستطيع أن نقول ان كلا منهما كان محقا في اتهامه لصاحبه الى حد ما • فان كلا منهما يقع عليه جزء من مسؤولية التقصير تجاه قيام الشورة من وجهة النظر يطانية •

والواقع ان ويلسون كان ليناً متساهلا تجاه قادة الحركة في بداية الامر مما أدى الى تماديهم في الحركة ، وقد اعترف هو بذلك واعتبره خطأ كبيرا منه ، أما هالدين فكان متفائلا اكثر مما ينبغي تجاه هدو، الوضع في العراق ، ولهذا أرسل جزءا كبيرا من قواته للاصطياف في ايران ظنا منه ان الجزء الباقي قادر على قمع أية ثورة عشائرية عند قيامها ، وقد تبين له اخرا أنه كان مخطئاً في تفاؤله هذا ،

كتبت المس بيل في ٧ حزيران ١٩٢٠ الى أمها تقول: « أخبرك الآن بأمر هائل ، فمنذ أيام بعدما وصلتنا أخبار تلمفر غادرنا هالدين الى طهران ومعه الجنرال ستيوارت والجنرال هامبرو ، وبعد زيارتهم لطهران سوف يقيمون في كرند ، ولا يعودون الى بغداد الا في تشرين الاول ، • • لقد تغديت مع هالدين في اليوم الذي سافر فيه • • • • وعندما افترقت عنه قلت

<sup>(18)</sup> Wilson (op. cit.) - vol. 2, P. 271 - 277.

له: اعتقد انك لوسمعت لدى وصولك الى كرند نبأ استيلاء العشائر على بغداد ، فسوف تغادر كرند الى كرمانشاه ، فكان جوابه لها: آه ، انسسي لا أشعر بأية مسؤولية عن ما يجري في غيابي ، (١٤) .

ويقول أمين الريحاني ان ويلسون أبرق الى لندن يشكو من هالدين فحاءت برقية من وزارة الحربية تسأل هالدين : « ماذا يعمل في جبال العجم » ، أجل ماذا يعمل في الحبسال ونيران الثورة تشتعسسل في السهول ؟ (٥٠٠) .

وقد نشر أحد الضباط البريطانيين قصيدة في هذه المناسبة يتهكسم فيها على هالدين ، كان مطلعها :

نصف دلك، نصف دلك، من المال لايعود والتجاب والعبادة تتنزء في الجبال والجنسود (١٦)

### الشيرازي يخلف اليزدي :

كانت المرجعية الشيعية في عهد الاحتلال قد استقرت في السيد كاظهم اليزدي والمعروف عن هذا الرجل ان علاقته بالانكليز كانت حسنة ، وقد وردت عنه في تقرير بريطاني سري هذه العبارة : « اننا نستطيع ان نعتمد على مساعدته دائما بشرط أن لانذكر اسمه رسبيا ير(١٧) .

كان المرزا محمد تقي الشيرازي يلي اليزدي في المكانة الدينية • وكان يسكن سامراء ، غير انه انتقل الى كربلا في ٢٣ شباط ١٩٩٨ • ويقال ان خصوم اليزدي هم الذين شجعوا الشيرازي على الانتقال الى كربلاء لكي يجعلوه ندا لليزدي ومنافسا له • وقد كانت نيتهم في بداية الامر ان

<sup>(14)</sup> Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, P. 189.

<sup>(</sup>۱۵) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ـ ج٢ ص ٢٥٥ . (۱٦) فؤاد جميل ( ثورة العراق ) ـ بغداد ١٩٦٥ ـ ٧٥ . حاشية ) (١٦) Atiyyah ( op. oit. ) - P. 288.

ينتقل الشيرازي الى النجف ، ولكنهم غيروا رأيهم في اللحظة الاخيــرة وفضلوا له السكنى في كربلاء ٠

كان يوم وصول الشيرازي الى كربلاء يوما مشهودا ، حيث خرج أهل البلدة لاستقباله مرحبين به ، واشترك في ذلك الرجال والنساء (١٨) وكان الشيرازي يومذاك في الثمانين من عمره ، والمعروف عنه انه كان قبلئذ يتجنب السياسة ويؤثر العزلة غير أنه أصبح بعد انتقاله الى كربلاء ذا نشاط سياسي ، واتخذ تجاه الانكليز خطة مخالفة لخطة اليزدي ، وفي منتصف ١٩١٩ استدعى الشيرازي اليه من الكاظمية الشيخ مهدى الخالصي ليستمين به في بعض الامور الدينية ، والمعروف عن الخالصي انه كان شديد العداء للانكليز ، وقد مكن الخالصي في كربلاء حتى أواخر حزيسران العداء للانكليز ، وقد مكن الخالصي في كربلاء حتى أواخر حزيسران عاد الى الكاظمية ،

في ٣٠ نيسان ١٩١٩ مات اليزدي ، وقد تألم الانكليز لموته ، فقد ورد في تقرير بريطاني سري عنه : « ان نفوذه كان يستخدم بلا انقطاع في مصلحتنا ، وموته خمارة جدية لنا ، (١٩) •

كان الانكليز يعلمون ان الشيرازي سوف لايكون كسلفه اليزدي من حيث علاقته معهم • ففي ٥ أيار ــ أي بعد خمسة ايام من موت اليزدي ــ كتب نائب ويلسون الكولونيل هاول رسالة الى الشيرازي يعزيه فيها بوفاة اليزدي ويذكر بعض التلميحات ذات المغزى ، وهذا نص الرسالة :

الى حضرة آية الله العالم العلامة الحبر الفهامة الميرزا محمد تقي الشيرازي دام ظله العالى •

تحية وسلاما وبعد • نعت الينا الاخبار بمزيد الاسف انتقال المرحوم الطيب الذكر حضرة آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي فأكبرنا المصيبة وتغلب علينا الحزن لفقدان ركن من أهم أركان حضرات العلماء

۳- ۱۹۳۰ عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) - بغداد ۱۹۳۰ - ج۳ (۱۸) مس ۲۶ ص ۲۶ مل Atiyyah ( op. cit. ) - P- 880.

الاعلام وحجج الاسلام دامت بركاتهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلمي العظيم ، وانا لله وانا اليه راجعون ، هذا قضاء الله لامرد له .

نعم ان الرزء أليم والخطب جسيم ولا سيما وان الراحل الكريم كان تقيا ورعا ، عالما علامة ، وحبرا فهامة ، مطاع الامر والنهي في كل ماله تعلق بالامور الدينية والدنيوية ، محبا للخير والوطن ، عاملا على تسكين الخواطر ، ناصحا عاقلا ، رشيدا حكيما ، حازما هماما ، محرضا للناس على التزام جانب السكينة ، هاديا لهم الى طريق الخير والصلاح ، ناهيا لهم عن ارتكاب الهفوات والغلطات ، على أن لنا في أشخاص حضرات آيات الله العلماء الاعلام وحجج الاسلام دامت بركاتهم اكبر معزي عن فقده ، ولنا في تحليهم بصفاته واتباعهم خطاء الحكيمة خير سلوان يخفف عنا وطأة في تحليهم بصفاته واتباعهم خيرا ، ونطلب من المولى أن يطيل بقاءكم ، ويسعد جنانه ، وان يعوضنا بكم خيرا ، ونطلب من المولى أن يطيل بقاءكم ، ويسعد أيامكم ، ويعلي من قدركم بين الانام ، بما انتم أهل له من رفعة المقام

وقد أو هدنا من جانبنا حضرة النواب محمد حسين خان ( البوليتكل أتاشيه ) لدولة الحاكم الملكي العام بالعراق الى كربلاء المعلى والنجسف الاشرف لتقديم واجب التعزية الى حضرات أنجال وأعضاء عائلة الراحل الكريم ، والى حضرات العلماء الاعلام وحجج الاسلام دامت بركاتهم ، فنرجوكم أن تشملوه بعناية خاصة ، هذا واسمحوا لنا بالتعبير لكم عن تقدير الحكومة البريطانية العظمى لخدمات حضرات العلماء الاعلام دامت بركاتهم ، واستعدادها لقضاء ماترونه فيه خير العباد ، ولكم منا السلام أولا واخيرا ،

آ + ب + هاول القائم بأعمال الحاكم الملكي العام في العراق (٢٠)

<sup>(</sup>۲۰) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) - ص ۵۷ - ۵۸ ۰

وفي شهر حزيران ١٩١٩ ذهب ويلسون بنفسه الى كربلاء أسؤيالة الشيرازي في بيته • وكان ويلسون يتقن اللغة الفارسية فأخذ يتحدث اليه بها • وكان أول موضوع تطرق اليه هو منصب كليدار سامراء ، وقد طلب ويلسون من الشيرازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل محل الكليدار الحالي الذي هو سنى ، وكأنه أراد بذلك استرضاء الشيرازي ولكن الشيرازي فوت عليه الغرصة حيث أجابه بقوله : « لافرق عندي بين السنى والشيعي > وان الكليدار الموجود رجل طيب ولا أوافق على عزله ، • فانتقل ويلسون الى موضوع آخر هو موضوع المعاهدة التي كان كوكس في طهران يسمى لعقدها بين بريطانيا وايران ، وأخذ ويلسون يذكر فوائد المعاهدة لايران راجيا من الشيرازي أن يساعد على تصديقها ، فقال الشيرازي له : • نحن الآن في العراق ونتكلم عن العراق وان حكومة ايران وشعبها أعــــرف بشؤونهم منا فلا يحق لنا والحالة هذه التدخل في أمور لاتعنينا ولا نعرف عنها شيئًا ، • ثم تطرق ويلسون الى مايجرى في جنوب ايران من قتال بين القوات الانكليزية وبعض القبائل الايرانية ، وطلب من الشيراذي الافتاء بالكف عن القتال حقنا للدماء ، فأجابه الشيراذي : و لايسوغ لى الافتاء بشيء لاعلم لي به سيما وان لتلك القبائل حكومة فحكومتهم أعرف بذلك المحيط وما تقتضيه ، • وعند هذا خرج ويلسون من عند الشيرازي وهو يجرجر أذيال الخسة(٢١) .

أدرك الانكليز أنهم غير قادرين على التأثير على الشيراذي بأيسة وسيلة • ولهذا أبغضوه وذموه ذما قبيحا • يصف ويلسون الشيراذي في مذكراته بانه مثل البابا ليو التاسع قديس بسيط ذى مرّاج ميال لتضليل نفسه والعالم ، وأنه كثيرا ما يفعل باسم التقوى والدين افعالا بعيدة كل البعد عن حقيقة الدين (٢٢) • وأرسل ويلسون في ١١ حريران ١٩١٩

۰ ٦٠ - ٥٩ ص ١٠٠ (٢١) المصدر السابق - ص ٥٩ - ٠٠٠ (٢١) المصدر السابق - ص ٩٥ - ٠٠٠ (٢١) المصدر السابق - ص

سالة الى لندن يصف فيها الشيراذي بقوله: «ان المجتهد الرئيس في كربلا» مرزا محمد تقي الشيراذي في سن الخرف ومحاط بعصابة من طلاب المال الذين ليس لديهم ضمير والذين يأملون ان بكسبوا الثروات قبل موته ٥٠٠ وهم يعملون ضد الانكليز ع(٢٣) .

وقد سارت المس بيل حذو ويلسون في ذم الشيرازي ، فهي تصفه بأنه عجوز واقع تحت سيطرة ابنه الاكبر المرزا محمد رضا في كل الامور، وهي تصف المرزا محمد رضا بأنه يقبض المال من الاتراك وأنه ليس له أية منزلة دينية ولكن تفوذه عند ابيه هو الذي جعله مرجعا أعلى للرأي و وتضيف المس ببل الى ذلك قائلة : ان اسم ابن الشيرازي ورد في برقية صدرت من البلاشفة في دشت تذكر عنه بانه يشتغل للدعوة البلشفيسة في كر بلاه (٢٤)

<sup>(28)</sup> Atiyyah (op. cit.) - P. 886 - 887.

<sup>(</sup>۲٤) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ... ترجمة جعف ... الخياط ... بيروت ١٩٧١ ... ص ٤٤٠ . ٤٤٣ .

# الفصل السادس

## الاستفتاء

في ٣٠٠ تشرين الثاني ١٩١٨ وصلت الى ويلسون برقية من لندن ورد فيها ما يلي: • ان القصد من التصريح البريطاني الفرنسي هو فسي الدرجة الاولى لازالة الريبة التي أثيرت لدى سكان سوريا تجاه نيات فرنسا ، وليكن معلوما للجميع ان مؤتمر الصلح سوف يبت في مصحيح البلاد العربية • وان المطلوب من التصريح ان تساعد بريطانيا من جانبها على تأسيس حكم محلي في المناطق التي حروتها دون ان تفرض على السسكان عكومة لاير تضونها • • • ونحن نرغب بوجه خاص أن تزودونا ببيسان موثوق يعرب فيه سكان العراق عن رأيهم في هذه النقاط الثلاث: (١) هل يفضلون دولة عربية واحدة تحت ارشاد بريطانيا تمتد من حدود ولاية بلوصل الشمالية الى الخليج ، (٧) وهل يرغبون في أن يرأس هذه الدولة رجل عربي من أولي الشرف ، (٣) ومن هو هذا الرئيس الذي يريدونه ، وقد جاءت في ختام البرقية هذه العبارة: • في رأينا ان من المهم جدا أن يكون التسير عن آراء السكان حقيقيا بحيث يمكن اعلانه للعالم بصفت لتحيير النزيه عن رأي أهل العراق ، (١) •

يُلاحظ هنا أن الحكومة البريطانية أرادت من ويلسون أن يكون التعبير عن آراء السكان حقيقيا نزيها ، ولكن ويلسون لم يطع أمرها بل أراد أن ينتهز فرصة الاستفتاء لكي يثبت لحكومته صحة رأيه في الحكم الملائم للعراق ، كما اراد أن يثبت لها ان العراقيين يرغبون من تلقاء أنفسهم في الحكم البريطاني المباشر .

<sup>(1)</sup> Wilson ( Loyalies ) - London 1936 - vol. 2, P. 110 - 111.

أبرق ويلسون الى الحكام السياسيين في الالوية نص البرقية التي وصلته من حكومته مع تعليمات منه اليهم يذكر فيها كيف يمكنهم ان يحصلوا من سكان مناطقهم على الآراء المطلوبة • وكان فحوى تعليمات لهم ان كل واحد منهم يجب أن يتداول في الموضوع مع الشخصيات البارزة في منطقته بصورة سرية لكي يتأكد منهم ما قد يكون عليه اتجاء السرأي العام في تلك المنطقة فاذا ظهر له ان الاتجاء سيكون ملائما عقد اجتماعا كبيرا يضم جميع الوجهاء والرؤساء في المنطقة ، وعليه عند ذاك أن يجمع منهم أكبر عدد من التواقيع ، أما اذا ظهر ان الرأي العام في المنطقة منقسم أو انه ذو اتجاء غير مرغوب فيه ، فيجب عليه أن يؤجل عقد الاجتماع ثم يتصل ببغداد لأخذ التعليمات المناسبة (٢) ،

### الاستفتاء في النجف:

كان العراق في تلك الآونة مقسوما الى تسع مناطق أو ألوية ، وكانت النجف تابعة لما يسمى بد « منطقة الشامية والنجف » التى كان يحكمها الميجر توربري • وقد كان الانكليز يظنون ان الاستفتاء في هذه المنطقة سيجري حسب رغبتهم لسبيين : أولهما وجود السيد كاظم اليزدي فيها وهو الذي كان مواليا لهم ، والثاني ما جرى في النجف في ربيع ١٩١٨ من ثورة فاشلة على الانكليز وما اعقبها من انزال عقوبات رادعة بالقائمين بها ، وقد ظن الانكليز ان هذه العقوبات قد أرهبت أهل النجف ومن جاورها من العشائر وانهم سوف لا يجرأون على القيام بأية حركة معارضة للانكليز بعد ذلك ،

ارتأى ويلسون ان يجعل هذه المنطقة من أولى المناطق التي يجري فيها الاستفتاء لكي تكون النتيجة المملنة عنها قدوة للمناطق الاخرى • وأخذ

<sup>(</sup>٢) آيرلاند ( العراق ) ـ ترجمة جعفر خياط ـ بيروت ١٩٤٩ ـ ص ١٦٠٠

الميجر نوربري ينشب ط للعمل وفق التعليمات التسبي أرسسلها ويلسون اليه ، فاجتمع سرا بالوجهاء والرؤساء الذين يثق بهم ، وقد أكد له هؤلاء ان الاستفتاء سيجري على المرام بلا معارضة .

كان يعمل في دائرة الميجر نوربري في ذلك الحين رجل بيروتي من أولي الشعور القومي اسمه مصطفى أفندي خرمه (٣) • ولما علم همذا الرجل بما كان يفعله نوربري من الاستعداد للاستفتاء أسميرع همو الى بعض معارفه من النجفيين يخبرهم بالامر ، وطلب منهم الاستعداد له من جانبهم •

تقرر ان يجري الاستفتاء في النجف في ١٩ كانون الاول ١٩١٨ وقد وصل ويلسون الى النجف بالطائرة في عصر ١١ منه وفى صلح اليوم التالمي ذهب ويلسون لزيارة السيد كاظم اليزدي في يبته في الكوفة واختلى به ودار الحديث بينهما بالفارسية التي يتقنها ويلسون وقسد ذكر ويلسون في تقرير سري له ان السيد كاظم قال : وأني أتكلم بالنيابة عن اولئك الذين لايستطيعون أن يتكلموا عن أنفسهم و ان الحسكومة مهما فعلت فانها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشيعة وخصوصا الجماهير التي لاتحسن التعبير عن نفسها والتي لامعين لها و فهؤلاء الناس البيوا متمدنين واذا نُصب عليهم موظفون عرب أدى ذلك الى الفوضى وانهم لم يتعلموا النزاهة بعد والى أن يحين الوقت الذي يتعلمون فيسه النزاهة يعجب أن يظلوا تحت سلطة الحكومة وليس هناك رجل يمكن أن يقبل به الناس أميرا ههأكله و

وفي اليوم المحدد للاستفتاء ـ أي ١٣ كانون الاول ـ تم عقد اجتماع

في دار الحكومة خارج سور النجف حضره ويلسون ونوربري وعبدالكريم الجزائري ومحمد جواد الجواهري ومحمد رضا الصافي وعبدالرضا الشيخ راضي ورضا الشبيبي وباقر الشبيبي وعباس الكليدار وهادي النقيب وهادي زوين ومحسن أبو طبيخ ونور الياسري وعلوان الياسري ومجبل الفرعون وعبدالواحد الحاج سكر ومحمد العبطان وشعلان الجبر وعبادى الحسين وعلوان الحاج محدون ولفتة الشمخي ومرزوق العواد وسرتيب المزهر وفريق المزهر وغيرهم •

افتتح ويلسون الحبلسة بذكر قصة أراد أن يثبت بها ان بريطانيسا معروفة في العالم بأنها دولة العدل والانصاف ، وخلاصة القصة أن رجلين كانا يسيران في طريق ايران في اثناء الحرب ، فقال أحدهما ان خصائص الدول في الحرب ثلاث : الشمجاعة في تركيا ، والاستعداد الحربي في المانيا، والعدل والانصاف في بريطانيا ، فاذا انتصرت احدى هذه الدول دل ذلك على ان الصفة التي اختصت بها تلك الدولة هي المنصر الفعال في الحرب وان الصفتين الأخريين لا اهبية لهما ولا معول عليهما ، ثم ختم ويلسسون القصة بقوله : لما كانت هذه هي صفات بريطانيا المعروفة في العالم اجمع ، القمي بعد بذلها الاموال والنفوس في الحرب ، ودحر الاتراك ، تريد أن تسألكم : هل ترغبون في حكمها أم تريدون حكومة وطنية عربية ؟ عرفونا رأيكم النهائي (\*) .

انبرى السيد هادي النقيب للجواب على سؤال ويلسون اذ قال : • نحن لانريد ولا نرضى بسوى بريطانيا لانها عادلة ومنصفة وقد كثرت الفلوس عندنا ، • فرد عليه عبدالواحد الحاج سكر قائلا : • بل نريد حكومة عربية وطنية ، • فوجه ويلسون مؤالا الى عبدالواحد : • هل هذا

<sup>(</sup>٥) فريق المزهر الخدهون ( المحقائق الناصعة ) ... بغداد ١٩٥٢...............

رأيك أم رأي الجسيع ؟ ٥٠ فأجابه عبدالمواحد: أنه رأيه الشخصي ولابد أن اكثر الحاضرين يؤيدونه • فأيده في ذلك الشيخ رضا الشبيبي قائلا : «أن المعراقيين يرون من حقهم أن تتألف حكومة وطنية مستقلة استقلالا تاما ، وليس فينا من يفكر في اختيار حاكم اجنبي ، • فظهرت امارات الغضب على وجه ويلسون ، والظاهر أنه فوجي ، بهذا الجواب الذي لم يكن يتوقعه ، فالتفت نحو الحاضرين يسألهم عن رأيهم ، فتكلم السيد علوان الياسري قائلا : « لما كان المدعوون غير مسبوقين بالموضوع فهم يرجون امهالهم الى الفد لدرس الاسئلة الثلاثة وتوحيد الاجوبة عليها ، وذلك بعد الاتصال بالعلماء وبقية الرؤساء ، • فوافق ويلسون على رأي الياسرى ، وقال لهم بالعلماء وبقية الرؤساء ، • فوافق ويلسون على رأي الياسرى ، وقال لهم بالعلماء أنه مزمع على العودة الى بغداد ، وطلب منهم ان يرسلوا جوابهم اليسبه بواسطة الميجر نوربري •

على أثر انفضاض الجلسة ذهب عبدالكريم الجزائري ومحمد جواد الجواهري وعبدالواحد الحاج سكر وعلوان الياسري الى السيد كاظم اليزدي في الكوفة يطلبون منه الرأي • ولما كلموه في الموضوع قال لهم : « عجيب ، لقد كان عصر أمس عندي ـ يقصد ويلسون ـ ولكنه ما كلمني بهذه الصراحة ، وعلى كل حال فالقضية مهمة ، ولكل عراقي حق فيها ، فيجب أن تعقدوا اجتماعا عاما يحضره الجميع من جميع الطبقات ، (٢) وذكر لهم ان كل فرد له الحق في ابداء الرأي سواءاً أكان تاجرا أم بقالا ، ونعيما أم حمالا(٧) .

وبناءا على أقتراح اليزدي عنقد اجتماع عام في بيت الشيخ محمد جواد الجواهرى حضره أكبر عدد ممكن من الناس بمختلف طبقاتهم ،

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ـ ص ٧٦٠

<sup>(</sup>۷) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) - صيدا. ۱۹۷۲ -ص ٤٣٠

وقام العبواهري فتكلم قائلا: ان العاكم العام ألقى عليهم ثلاثة اسئلة وقرأ الاسئلة عليهم مد وانهم قالوا له بأنهم يعبب أن يسألوا حجة الاسلام السيد كاظم اليزدي قبل اعطائهم العبواب ، ولما قابلوا السيد اليزدي أمرهم بعقد هذا الاجتماع العام ، فما هو رأيكم ؟ فلم يكد الحاضرون يسمعون هذا السؤال حتى نشب الاختلاف والعبدال بينهم ، وانقسموا الى فئات شستى كل فئة تطالب بما ترى فيه مصلحة لها ، فقد طالبت فئة منهم بالالتحاق بايران ، وطالبت فئة مانية بأمير غير عربي ، وطالبت فئة ثالثة بالجمهورية، وطالبت فئة رابعة بأمير عربي ، وطالبت فئة خامسة بالحكم البريطساني وطالبت فئة رابعة بأمير عربي ، وطالبت فئة خامسة بالحكم البريطساني

وعند انتهاء هذا الاجتماع ذهب نفر منهم الى اليزدي يسألونه عن رأيه ليكون الحكم الفصل في هذا الاختلاف ، فاعتذر اليزدي عن ابداء أي رأي وقال : « انا رجل لا أعرف السياسة ، بل أعرف هذا حلال وهسذا حرام ، • وبعد الالحاح عليه قال لهم : « اختساروا مافيه سسسلاح للمسلمين ، (٨) •

ويبدو أن موقف اليزدي هذا أيد موقف الموالين للحكومة • وقد تمكن السيد هادي النقيب من تنظيم مضبطة تحمل ٢١ توقيعا من وجهاء النجف وتعجارها ، بالاضافة الى توقيعه ، يطلبون فيها الحكم البريطانسي المباشر • ولكن المعادضين للمحكومة استطاعوا بعدئذ أن ينظموا مضبطسة ثانية تحمل تواقيع عشرة اشعفاص يطلبون فيها اقامة حكومة مستقلة تحت رئاسة أمير عربي (١) •

### قصة اللجيلي:

حدثت للشيخ كاظم الدجيلي في أتناء استفتاء النجف قصة جديرة بالذكر في هذه المناسبة • فهذا الرجل كان قد ذهب الى النجف قبيل الاستفتاء بغية تحريض الناس على دفض الحكم البريطاني ، ونزل في دار عبدالمحسن شلاش ، وقد احترمه عبدالمحسن وأحسن ضيافته ، ولكنه نغير عليه فجأة على أثر سماع شيء عنه يدعو الى الريبة • ويروي الدجيلي قصته على النحو التالى حيث يقول مانصه :

و علمت من الحاج محسن شلاش أن اجتماعاً سرياً سيعقد في بيته في تلك الليلة للمذاكرة في بعض الشؤون ، وانه من الخير ان يشمسارك الدجيلي في هذا الاجتماع ، وخرجت عصرا الى الحرم الشريف ، وصليت في الحرم صلاة المغرب والعشاء وعدت الى بيت الحاج محسن شلاش ، هذا والبيت مفتوح الباب على مصراعيه للزوار والضيوف على الدوام ، ولكني وجدته مقفلا فطرقت الباب فنتح لى المحاج رؤوف شلاش الاخ الاصغر للحاج محسن • لقد فتح الباب نصف فتحة وسألنى : « ما الذي تريد؟ ، قلت : • أنا ضيفكم وأنا على موعد مع أخيك الحاج محسن ، • قال : « ليس لاخي موعد مع أحد واننا لن نقيلك ضيفا ! » • قلت : « لكنك على علم بذلك ، ولقد كنت حاضرا ماجرئ بيني وبين أخيك عصر هــذا اليوم وقبيل خروجي الى الحرم ، • قال • لنكن صريحين ياشيخ كاظم • • ان الجماعة يتهمونك بالتجسس لحساب الانكليز فليس لك بعد هسملذا عندنا مقام ، • قلت : • ومن هم هؤلاء الجماعة ؟، • قال : «يكفى أن يكون الشيخ باقر الشبيبي واحدا منهم ، • قلت : د دعني أراه وأرى أخاك الحاج محسن !، • وهنا أغلق الحاج رؤوف الباب في وجهـــي وطردني ، فحرت في أين أقضى سواد هذه الليلة ، وأين يجب أن اتوجه ٠٠ ورحت أجر أذيال الخيبة • ولكني ماكدت أخرج من شارع آل شلاش

حتى قبض على (الشبانات) وهم جلاوزة السلطة ، وأودعت السلجن ، وفي اليوم التالي ساروا بي مخفورا الى بغداد وأنا أضحك من سخرية القدر التي تصورني جاسوسا وطنيا على الانكليز وجاسموسا انكليزيا على الوطنيين ٠٠٠ ، (١٠) .

أشارت المس بيل في تقرير لها الى السبب الذي جعل الانكليز يلقون القبض على كاظم الدجيلي ، فهي تقول : ان الذين حضروا الاجتماع مع ويلسون في النجف كانسوا كلههم مجمعين على تحبيه استمرار الحماية البريطانية على العراق ، ولكن أحد الشبان الشيعة من بغداد وتقصد به الدجيلي - زار النجف بعد يومين بحجة الاشغال الخاصة وشرع بتنفيذ خطة مقصودة هدفها اقناع اهالي النجف والشامية بالعدول عن التوقيع على المضبطة المتفق عليها ، وذلك باللعب على شعورهم الديني وعلى كرامة بعض الشيوخ الشخصية ، وتصف المس بيل الدجيلي بانه ذو شهرة لايستهان بها ككاتب وأديب ، وانه كان مستخدما لدى الانكليز في دائرة الشرطة فأخرج بسبب خشوته قبل مايقارب السنة الواحدة (١١) ،

وعلى أي حال فقد اعتقل الدجيدي في خان دلة ببغداد نحو أربعين يوما ، نظم خلالها ست قصائد (۱۲) ، ثم أفرج عنه بلا محاكمة ، وأصبح من بعد ذلك صديقا مقربا للمس بيل ، ويقال انه هو الذى اقنع السيسد حسن الصدر في الكاظمية يقبول زيارة المس بيل له بعد ان كان السيد حسن قد رفض محاولاتها المتكروة لزيارته (۱۳) ،

<sup>(</sup>۱۰) جعفر الخليلي ( هنكذا عرفتهم ) ـ بيروت ـ ج٣ ص ١٦٥ ـ ١٦٦٠

<sup>(</sup>۱۱) المس بيل ( قصول من تاريخ العراق القريب ) - ترجمة جعفدر الخياط - بيروت ١٩٧١ - ص ٤٦٢ ٠

<sup>(</sup>۱۲) انظر بعض هذه القصائد في كتاب: رفائيل بطي (الادب العصري) - القاهرة ۱۹۲۳ - ج۱ ص ۱۹۸ - ۲۰۳ ،

<sup>(</sup>١٣) جعفر الخليلي ( المصدر السابق ) ـ ج٣ ص ١٦٤٠

#### الاستفتاء في كربلاء:

كانت كربلاء آنذاك تابعة للحلة ، وكان يحكمها معاون حاكم سياسي السمه الميجر بوفل ، وقد استعد هذا الحاكم لاجراء الاستفتاء فدعا عددا كبيرا ،ن وجهاء كربلاء ورؤساء عشائرها الى اجتماع ينعقد في السسراي في ١٦ كانون الاول ١٩١٨ ، وفي الوقت المين تم عقد الاجتماع وحضره من الحلة الحاكم السياسي للمنطقة الميجر تيلر ، وتكلم الميجر تيلر فقال للحاضرين مامعناه : ان بريطانيا قررت أن تبر بوعدها للعرب ولهذا فهسي تريد أن تتعرف الى رأيكم في نوع الحكم الذي ترغبون فيه وفي الشخص الذي تختارونه اللامارة عليكم ، فانبري السيد عبدالوهاب الوهاب يتكلم بالنيابة عن الحاضرين حيث طلب مهلة ثلاثة أيام لكي يتداولوا في الامر مع غيرهم من أهل كربلاء ، فوافق الميجر تيلر على ذلك وغادر كربلاء عائدا الى مقره في الحلة ،

عُقد اجتماع آخر في دار السيد محمد صادق الطباطبائي للتداول في الامر ، ثم عقد بعدئذ اجتماع ثالث في دار المرزا الشيرازي ، وقد حصل جدال واختلاف بين الحاضرين على نحو ما حصل في اجتماعات النجف، حيث اقترح بعضهم اختيار أحد أقراد الاسرة القاجارية أميسرا للعراق ، واقترح آخرون اختيار أمير عثماني ، ولكن الاكتسرية منهم أعلنسوا عن رغبتهم في اختيار عبدالله أو زيد من أنجال الشريف حسين ، وقسد استقر الرأي أخيرا على ذلك ، ونظموا مضبطة وقمها أكثر الحاضرين ، هذا نصها :

#### بمنته تعالى

حسب تبليغ حضرة حاكم الحلة لنا عن الدولة المفخمة البريطانية المنظمى انها قد تفضلت على العراقيين بطلب انتخاب أي أمير يختارونه وقد أثمرنا ان نجتمع ونتداول الرأي في ذلك ثم نقدم النتيجة الى حاكم كربلاء

فتلقينا أمره بتمام الرغبة ٥٠٠ وقد اجتمعنا نحن أهالي كربلا امتثالا لامركم وبعد مداولة الآراء وملاحظة الاصول الاسلامية وطبقا لها تقرر رأينا على أن نستظل بظل راية عربية اسلامية فانتخبنا أحد انجال سيدنا الشريف ليكون ملكا علينا مقيدا بمجلس منتخب من أهالي العراق لتسنين القواعد الموافقة لروحيات هذه الامة وما تقتضيه شؤنها • تحريرا في اليوم المخامس عشر من شهر ربيع الاول سنة ١٣٣٧ ه •

لم يهن على بعض الاشتخاص الموالين للانكليز تنظيم هذه المضبطة ، فنظموا مضبطة مضادة لها طلبوا فيها الحكم البريطاني المباشر • وهـــذا نصهـــا:

لحضرة الاجل الاكرم الحاكم الملكي بكربلاء المحترم

معروضات عموم أهالي كربلاء المقدسة هو أنه حسب الامر الصادر علينا من حكومتنا العادلة البريطانية العظمى دامت عدالتها بالانتخساب بأختيارنا أميرا للعراق من خليج فارس الى موصل فأطعنا الامر المذكور وقد اجتمعت أفكارنا عموما وصار نظرنا على مافيه صلاح العموم بأن نكون تحت ظل حكومتنا العطوفة الرؤوفة البريطانية العظمى مدة من الزمان لترقي العراق خصوصا ممالكنا وتعمير بلادنا ويكون بذلك مصلحة العموم والامر لمن بيده الامر حربيع الاول ١٣٣٧ه ه ه

ولما قدمت المضبطة الاولى الى الميجر بوفل رفض تسلمها بحجة انها لم تقدم في الوقت المعين • أما المضبطة الثانية فاحتفظ بها ، ولكنه اعادها بعد يومين الى السيد عبدالحسين الددة وقال له : " لاحاجة لي بها افعل بها ما شئت ، (١٤) .

<sup>(</sup>١٤) عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) - بغداد ١٩٣٥ - ج٣ ص ٥٣٠ ٠

#### الاستفتاء في الكاظبية:

اختصت الكاظمية بصفتين رئيستين اولاهما كونها بلدة مقدسة تضم عددا كبيرا من رجال الدين ، والثانية قربها من بغداد (١٥٠ • وقد كان لهاتين الصفتين أثرهما في تدعيم المعارضة للانكليز في أثناء الاستفتاء •

عندما تقرر اجراء الاستفتاء في الكاظمية نشط بعض افندية بغداد للعمل وصاروا يترددون على الكاظمية للتعاون مع رجال الدين على معارضة الانكليز • وكان رجال الدين من جانبهم مستعدين لهذا التعاون ، وكان في مقدمتهم السيد محمد مهدي الصدر ، والمعروف عن هذا الرجل انه كان ذا جرأة أدبية ولباقة في المنطق •

عُقد اجتماع الاستفتاء في ٨ كانون الثاني ١٩١٩ في دار أغا حسن النواب ، حضره الكولونيل بلفور من الجانب الانكليزي ، وحضره علماء الكاظمية ووجهاؤها من الجانب العراقي ، وقد أعطانا الشميخ محمد الخالصي صورة لما جرى في الاجتماع حبث قال مانصه :

« و و و جاء بلفور الحاكم العسكرى الى الكاظمية ليحمل الاهلين على ما يطلب الانكليز ، فأنعد له مجلس كان مشحونا بأهل الكاظمية ، وكان آية الله \_ يقصد والده الشيخ مهدى الخالصي \_ حاضرا بنفسه ذلسك المجلس ، فأظهر بلفور ان العراقيين يرغبون في بقاء الانكليز حكاما للعراق، وكان الى جانب آية الله الخالصي السيد محمد مهدي نجل المرحوم السيد السماعيل الصدر فقال آية الله الخالصي له : قل لبلفور اذا كان الامر كما تقول فكف عن منع مخابراتنا مع العراقيين لنرى وأيهم ، وكان الانكليز قد منعوا المخابرات البرقية والمكاتبات في العراق لئلا يعلم العراقيون بكذب الانكليز ، وكانوا يذيمون في كل مكان ان العراقيين صمموا في جميسع

<sup>(</sup>١٥) سنحاول دراسة المجتمع الكاظمي على شيء من التفصيل في جزء قادم من هذا الكتاب ·

البلدان على انتخاب الانكليز يريدون اغراء كل بلد بهذه الدسيسة على اختيارهم ، ولذلك منعوا المكاتبات والمخابرات ، ولما سمع بلفور هذا الاقتراح تلجلج ولم يستطع الكلام ، فصرخ من كان في المجلس اننا لانريد الانكليز ولا نرغب الا في حكومة وطنية لاترتبط بالأجانب ، فخرج بلفور من ذلك المجلس مغضبا ، ، ، ، (١٦)

وعلى أثر خروج بلغور من الاجتماع اتفق أكثر الحاضرين على تنظيم مضبطة يطالبون فيها بتشكيل حكومة عربية اسلامية يرأسها أحسد أنجال الملك حسين على ان يكون مقيدا بمجلس تشريعي • وحين بدأ العمل بتنظيم المضبطة أعلن رئيس البلدية السيد جعفر عطيفة مخالفته لها ، وأيده في ذلك حسن السهيل من رؤساء بني تميم ، وعمه محمد سهيل ، والحاج حسين الصراف ، ثم خرج السيد جعفر ومعه الثلاثة الذين أيدوه الحتجاجا على تنظيم المضبطة .

تم تنظيم المضبطة وكان في مقدمة الموقعين عليها: الشيسخ مهدى المخالصي والسيد حسن الصدر والسيد محمد مهدى الصدر والشيسسخ عبدالحسين آل ياسين والسيد أحمد الحيدري والمرزا ابراهيم السلماسي والحاج عبدالحسين الجلبي • ثم حملت المضبطة بعدئذ إلى الصحسن الشريف لملئها بالتواقيع فبلغ عدد التواقيع عليها أخيرا ١٤٣ توقيعاً •

وحين رأى السيد جعفر عطيفة تنظيم هذه المضبطة المناوئة للانكليز أخذ يسعى لتنظيم مضبطة مضادة لها ، وتمكن من جمع تواقيع عدد غمير قليل من وجهاء البلدة وتجارها ورؤساء محلاتها .

تعلق المس بيل على ماجرى في الكاظمية فتقول : « وقد وصلت قصص مبالغ فيها عما كان يجري في النجف وكربلاء الى اهالي الكاظمية

<sup>(</sup>١٦) نقلا عن كتاب ( بطل الاسلام ) المخطوط للشيخ محمد الخالصي .

المدينة الشمعية المقدسة الثالثة حيث كان الشعور الوطني آخذاً في الطغيان. وهناك أدلة تثبت ان الكاظمية كان يشتغل فيها وكلاء من اسطنبول بعد أن وجدوا فيها مادة تناسب أغراضهم • وعلى هذا عندما طُلُب الى بلــــدة الكاظمية أن تعطى رأيها حول النقاط الثلاث التي مر ذكرها هدد العلماء أي شخص يصوت للاحتلال البريطاني بالمروق من الدين والطرد مسن الجوامع • وبالرغم من التحريم الوشيك صمد عدد من المواطنين البارزين والشيوخ المحليين ، ولم تكن شجاعتهم تلك شيئًا هينا • وقد أخذت المضبطة المناوئة للبريطانيين الى الجامع الاكبر في الليل فكُسب عدد من المحجمين عنها ، لكن الفصاحة والبيان المتناهي لم يغيرا من رأي رئيس البلدية ، وهو أبرز تجار البلدة في الوقت نفسه ، ولم يحولا دون اشتغاله في تهيئة مضبطة مقابلة في صالح الحكم البريطاني • فقد استحصل لها تواقيع التجار الآخرين ومعظم الشيوخ المحليين ورعايا الهند البريطانيين • وينتمي الأخيرون الى أسر كانت تقيم في الكاظمية منذ مدة طويلة وتتمتع بسمعة طيبة • واذا أ عتبر هؤلاء من الاجانب بالنسبة لوجهة النظر العراقية فان العسلماء أيضا ، (۱۷) .

### الاستفتاء في بغداد :

كان ويلسون يعتبر بغداد أهم مركز للمعارضة في العراق ، وذلك لكشرة الافندية فيها من جهة وكثرة المتعلمين الواعين فيها من الجهسة الاخرى ، يقول آير لاند: ان المشكلة التي واجهت ويلسون في بغداد أعظم مشكلة واجهها في العراق كله ، ولهذا أجل اجراء الاستفتاء في بغداد الى ما بعد الانتهاء من المناطق الاخرى اذ كان يأمل أن يحدث ظهور النتائج

<sup>(</sup>۱۷) المس بيل ( المصدر السابق ) ... ص ٤٦٤ ـ ٢٥٠ ٠

المرضية في تلك المناطق أثر احسنا في الرأي العام البغدادى ، ولكن سرعان ماتبين له ان سكان بغداد ليس من السهل التأثير عليهم أو ضبطهم على منوال ماجرى في المدن الاخرى أو في المناطق العشائرية (١٨) .

في ٩ كانون الثاني ١٩١٩ أوعز ويلسون الى النقيب عبدالرحمسن الكيلاني ، والى القاضي الجعفرى الشيخ شكر ، أن يختار كل منهما خمسة وعشرين مندوبا من أبناء طائفته لتوجيه اسئلة الاستفتاء اليهم • وكذلك أوعز ويلسون الى الحاخام الاكبر ان يختار عشرين مندوبا عن اليهود ، والى رؤساء الطوائف المسيحية أن يختاروا عشرة من المسيحيين •

رفض النقيب تلبية الطلب ، واقترح أن يقوم مقامه القاضي السني الشيخ على الآلوسي ، وكانت تلك اول خيبة واجهها ويلسون في بغداد ، وتعلل المس بيل رفض النقيب بأنه فعل ذلك جريا على عادته التي لايمكن أن يشذ عنها في الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية العامة (١٩) ،

وقد واجه ويلسون خيبة اخرى حين امتنع القاضيان الجعفسري والسني عن القيام باختيار المندوبين بأنفسهما ، ولعلهما لم يشاءا أن يتحملا هذه المسؤولية تجاه الرأي العام ، فوجه كل منهما الدعوة الى وجهاء طائفته طالبا منهم الاجتماع لاختيار المندوبين عنهم ، وقد جرى اجتماع أهسسل السنة في التكية الخالدية ، واجتماع الشيعة في المدرسة الجعفرية ، وكان الحو مشحونا بروح المعارضة في كلا الاجتماعين ، وألقيت فيهما الخطب الحماسية ، وقد ابدى جعفر ابو التمن وحمدى الباچچي نشاطا ملحوظا في تشجيع روح المعارضة فيهما ،

وعندما تم انتخاب المندويين من كل طائفة استقال سبعة من المندويين

<sup>(</sup>۱۸) آیرلاند ( المصدر السابق ) - ص ۱۲۱ - ۱۲۷

<sup>(</sup>١٩) المس بيل ( المصادر السابق ) ـ ص ٤٦٥ ٠

السنيين وواحد شيعي و وليس لدينا معرفة بأسماء المستقيلين السنيين فير ان المس بيل أشارت في مذكرتها السرية الى ان موسى الباچيچي كان احدهم كما اشارت الى أن اثنين منهم كانا من أسرة النقيب واثنين من أسرة جميل زاده (۲۰) و أما الذي استقال من الشيعة فهو الحاج ملا رضا كما ورد السمه في أحد المصادر الانكليزية (۲۱) و تصفه المس بيل بأنه من الملاكين المروفين في بنداد وأنه كان يعتبر تأسيس حكومة وطنية في العراقي وتسليمها بأيدي العرب أمرا سخيفا وقد ذكر للحاكم العسكرى أنه قرو الانسحاب دون أن يعطي تفسيرا لعمله هذا لانه لم يكن يستطيع مجابهة التعنيف الديني (۲۲) .

اختار الشيخ على الآلوسي خمسة مندوبين من أهل السنة ليحلوا محل السبعة المستقيلين • أما الشيخ شكر فلم يختر أحدا • ولهذا أصبح عدد المندوبين السنيين ثلاثة وعشرين ، والمندوبين الشيعة أربعة وعشرين • وهذه هي أسماؤهم :

المتدوبون السنيون: سعيد النقسبندي ، ابراهيم الراوي ، أحمد الشواف ، عبدالرحمن الحيدري ، عبدالوهاب النائب ، اسماعيل الواعظ ، عبدالله الشاوي ، طاهر محمد سليم ، مىليمان السنوي ، عبدالله سسليم الحيدري ، ملا قاسم ، مزاحم محمد نوري باشا ، خالد الشابندر ، ظافر الزهاوي ، أحمد منير ، محمد صالح الباججي ، محمد مصطفى الخليسل ، عبدالبافي الاعظمي ، محمد ياغلمجي بن سسلطان أغا ، محمد نافسع الاورفلي ، عبداللطيف المدلل ، على البازركان ، حمدى الباججي ،

<sup>(</sup>۲۰) المصدر السابق ... ص ٤٦٦٠

<sup>(21)</sup> Atlyyak ( op. ait. ) - P. 244.

<sup>·</sup> ٢٢) المس بيل ( المصدر السابق ) - ص ٤٦٦ ·

المندوبون السيعة: عبدالكريم الحيدري ، جواد المسيباوي ، احمد الظاهر الحاج عباس ، مهدي الخناق ، كاظم الحاج داود ، محمد حسين ، عبدالوهاب السيد يحيى ، حسين السيد عيسى ، عبدالامير الحيدري ، عبدالحسين كبة ، محادق السيد جعفر ، أحمد الچرچفچي ، محمد حسن الحجوهر ، عبدالرضا يحيى ، عبدالغني كبه ، جعفر أبو التمن ، حميد بن عبدالرضا ، حميد بن موسى ، محمد رشيد السيد عيسى ، علي السيسه حسين شكاره ، محمد السيد حسين ، درويش علي حيدر ، حسين الحاج علاوي ، عبدالحسين البحراني (٢٣) .

'عين موعد اجتماع المندوبين في صباح الاربعاء ٢٢ كانون الثاني ١٩١٩ ومحله في الحديقة العامة « ملت باغجهسي » التي كانت على شاطي النهر في جانب الرصافة قرب المربعة • ولما كان الوقت شتاءا فقد أعدت باخرة بحداء الشاطىء ليجتمع فيها المندوبون • ويحدثنا على البازركان ، وهو احد المندوبين ، عما جرى آنذاك فيقول :

<sup>(28)</sup> Atiyyah ( op. cit. ) - P. 888 - 889.

<sup>(</sup>۲۶) على البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ـ بنداد ١٩٥٤ ـ ص ٦٦ · ـ ٨٧ ـ

حضر الاجتماع الكولونيل بلغور يسحبه المستشرق المسسروف مرغليوث و كان هذا المستشرق حينذاك في بغداد لمساعدة القيادة العامة في بعض الامور (٢٠) و وقد افتتح بلفدور الاجتماع بأن قدم للحاضرين مرغليوث ، وقام هذا فأخذ يخطب فيهم باللغة العربية ، ومن جملة ماقاله لهم : « ان العراق قد تعود على حكم الاجانب منذ القديم ، فقد حكمه المغول ، وحكمه الاتراك وحكمه الايرانيون ، وهو لايستطيع أن يحسكم نفسه ، وعلى هذا يجب على العراقيين أن يختاروا الانكليز أوصباء عليهم أو حمايتهم ، (٢٦) .

ولما انتهى مرغليوت من خطبته قال بلفور انه سيخرج هو ومرغليوت من الاجتماع ، وطلب منهم أن يستجلوا اجوبتهم ويأتوا بها اليه فيما بعسده والظاهر انه كان يغلن ان الاجوبة ستكون حسب رغبته ، ولكنه لم يكد يبخرج من قاعة الاجتماع حتى أسرع المندوبون فأخرجوا مضبطة كانت معدة سابقا وأخذوا يوقمون عليها ، وهذا نصها :

## بسم الله الرحمن الرحيم

لما علم ان الغاية التي ترمي اليها كل من دولتي بريطانيا العظمى وفرنسا في الشرق هي تحرير الشعوب وانشاء حكومات وادادات وطنية وتأسيسها تأسيسا فعليا بكل من سوريا والعراق حسبما يحتار السكان الوطنيون ع فاتنا ممثلو الاسلام من الشيعة والسنة من سكان مدينة بغداد وضواحيها بما أتنا أمة عربية واسلامية قد اخترنا ان تكون لبلاد العسراق الممتدة من شمالي الموصل الى خليج العجم دولة واحدة عربية يرأسهسا

ملك عربي مسلم هو أحد انجال سيدنا الشريف حسين مقيدا بمجلس تشريعي وطني مقره عاصمة العراق بغداد • حرر يوم الاربعاء ١٩ ربيع الآخر سنة ١٣٣٧ هـ الموافق ٢٢ كناتون الثاني ١٩١٩ (٢٧) .

وبعد ان تم التوقيع على المضبطة حملها اثنان ، أحدهما يمثل السنة هو عبدالرحمن باشا الحيدري ، والثاني يمثل الشيعة هو جعفر ابو التمن ، وذهبا بهاالى بلفور ، وحين دخلاعليه سألهما «من اخترتم؟» فأجابه أبو التمن: « أخترنا حليفكم ! » (٢٨) \_ يقصد بذلك انهم اختاروا أحد انجال الملك حسين الذي كان حليفا لبريطانيا في الحرب ، وكان جوابا مسكتا ،

#### نزاع في بغداد :

لم بشارك مندوبو اليهود والنصارى في التوقيع على المضبطة الآنفة الذكر بل نظموا في السر مضبطة خاصة بهم طالبوا فيها بالمحكم البريطاني المباشر، أو بالحماية البريطانية في حالة تأسيس الحكم الذاتي و ويعزى سبب ذلك الى اشاعات راجت بينهم مفادها ان المسلمين يريدون تكويسن حكومة اسلامية بحتة وابعاد اليهود والنصارى عن العراق والمظنون ان عملاء الانكليز كانت لهم بد في ترويج هذه الاشاعات بينهم و

ولم يقتصر الامر على اليهود والنصارى فقط بل أخذ بعض المسلمين يفعلون مثلهم حيث صاروا ينظمون مضابط يطالبون فيها بالحكم البريطاني، وكانت النتيجة ظهور ثلاث مضابط في هذا الانجاء اثنتان منها سنيتان وواحدة شبعية .

يروي علي البازركان أنه شاهد قاسم الخضيري واقفا عند وأس الحسر في جانب الكرخ وهو يحمل بيده مضبطة تطالب بان يكون العراق

<sup>(</sup>۲۷) محمد مهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ... بغداد ۱۹۲۳ ... ص ۸٦ ٠

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق ـ ص ۸٦ ·

تعدت حماية بريطانيا وان يكون كوكس ملكا عليه ، وهو يصيح : « من يريد الحرية فليوقع هنا » • فسأله البازركان عن السبب الذي دفعه الى ذلك ، فأجابه الخضيري « أما تعرف ان الاتراك كيف عاملوني وأنت الذي أطلقت سراحي من السجن » • فقال البازركان له : « ان الاتراك قد ذهبوا وهذا عملك لايمس الاتراك مطلقا ولكن يضر في مصالحنا نحن العراقيين » • ثم انصرف عنه (٢٩) •

الواقع ان الاستفتاء في بغداد لم يقف عند حد تنظيم المضابط المتضادة بل تعداه الى أبعد من ذلك • فقد أثار الاستفتاء في المجتمع البغدادي جوا من التوتر والصراع حيث انقسم البغداديون الى فريقين يشتم كل منهما الآخر ويوجه اليه التهم القبيحة •

كانت مقاهي بغداد بؤرة لمعارضة الحكومة ، ينما كانت دواويسن بعض الاسر البغدادية المعروفة بؤرة للتذمر من المعارضة وللدعوة الى تأييد الحكومة ، تقول المس بيل ان أحاديث المقاهي كانت تُنقل الى الحكومة من قبل الاهالي انفسهم بلا حاجة الى جواسيس ، وتنقل المس بيل في هذه المناسبة قولا للنقيب هو : « ان الحومة البريطانية تستطيع أن تستغني عن الجواسيس في هذه البلاد لان طبيعة كل عربي أن ينقل الى السلطات ما يفعله جميع العرب الآخرين ، (٣٠٠) ،

وتقول المس بيل أيضا ان سبعة من اشراف بغداد وهم الذين وقعوا على احدى المضابط الموالية قابلوا ويلسون وذكروا له ان دعاية عنيفسة مازالت تُبث في المقاهي من قبل الجماعة المناوئة للبريطانيين ، واسترحموا منه تسفير بعض زعماء تلك الجماعة لانهم خطر على استقرار العراق وعلى

<sup>(</sup>۲۹) على الباذركان ( المصدر السابق ) - ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٣٠) المس بيل ( المصدر السابق ) .. ص ٤٦٧ ٠

الحكومة البريطانية في آن واحد ، وقد استجاب ويلسون لرغبتهم فأوقف عدداً من المناوئين (٣١) • ان المس بيل لم تذكر اسماء الاشراف السبعة الذين قابلوا ويلسون ، ولكن أسماءهم وردت في احدى الوثائق البريطانية السرية وهم : عبدالرحمن جميل زادة ، فخر الدين جميل زادة ، جميل صدقي الزهاوي ، عبدالمجيد الشاوي ، ، موسى الباچچي ، صالح الملي ، عبدالكريم چلبي (٢٢) .

#### الاستفتاء عموما:

اقتصرت المعارضة في الاستفتاء على المدن الاربع التي ذكرناها فقط ، أي النجف وكربلاء والكاظمية وبغداد ، أما في المدن الاخرى فقد جرى الاستفتاء عموما وفق ما أراده ويلسون واعوانه ، ولم يقع فيها أي خلاف او ضبجة ، وقد اجمع الوجهاء والرؤساء في المدن كلها على المطالبة بالحكم البريطاني المباشر ، ومنهم من طلب أن يكون كوكس حاكما عليهم ، وليس هذا بالامر الغريب بالنظر الى ما اعتاد عليه الوجهاء والرؤساء من موافقة السلطة على كل ماتريده منهم ،

حين نطلع على التقارير السرية التي كتبها الحكام السياسيون حول الاستفتاء في مناطقهم نجد فيها كثيرا من الامور الطريفة ، فقد ذكر الحكام في تقاريرهم آراء بعض الوجهاء والرؤساء الذين تكلموا معهم على انفراد في شأن الاستفتاء ، وهي آراء تدل بوضوح على ما اعتاد عليه اولئك الوجهاء الرؤساء من تزلف ومصانعة ،

فغي حديث أدلى به أحمد باشا الصانع الى حاكم البصرة السياسي قال مانصه : د أنا لا أريد سوى الحكم البريطاني البحست ٥٠ وارجو

<sup>(</sup>۳۱) المصدر السابق ـ م ۲۷۰ ۰

<sup>(82)</sup> Atiyyah ( ep. cit. ) - P. 889.

أن لاتتركوا البلاد بل أحكموها بأنفسكم بيد قوية ولكن عادلسة و ولا تعقدوا اجتماعا لتوجهوا السؤال الى الناس فان الناس ربما صوتوا لكسم بدافع الخوف ولكن من المحتمل ان يتفقوا ويقولوا : نحن لانريدكم اتركوا البلاد و ان فلانا يسعى لكي يكون اميرا في العراق \_ يقصد الشيخ خزعل \_ وقد أرسل لي رسلا وقال انه يعد مضبطة لهذا الغرض و انه صديق كبير لي و ولكنه ليس الرجل الملائم لنا و ان ما أقوله لكم أمسسر سري بالطبع ولو اني سئلت في اجتماع عام عن هذا الرجل : هل يليق لامارة العراق ؟ لقلت : نعم ! وه

وقال وجيه آخر هو الحاج محمود باشا لحاكم البصرة السياسي : منحن العرب كما تعلمون منشقون وانانيون ، ننظر لمصالحنا الحاصسة أولا ، واذا اعطيتمونا الحرية وتركتمونا نفعل ما نشاء فان ذلك سيؤدي بنا الى الافلاس ، ان الحكم البريطاني يجب أن يبقى على وضعه الحالي ، وان من الحكمة ان تسألوا كل شخص عن رأيه على انفراد وبصورة سرية ، صدقوني انكم اذا عقدتم مجلسا كبيرا فلن تحصلوا من أي شخص على رأيه الحقيقي ، انكم ايها الانكليز لاتفهمون أوضاعنا ، فحين يقوم شخص كبير في مجلس ويقترح أمراً من الامور نشعر أننا ملسسزمون بالموافقة على اقتراحه تحت تأثير نوع من المجاملة مع شيء من الحوف ، وبسبب الحجل الطبيعي لا يستطيع صوى القليلين أن يجرأوا على ايداء آرائهم » (٣٣) .

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الاستفتاء كان في نظر العامة مفاجأة غير مفهومة ، اذ هو كان أول مرة في تاريخ العراق يسأل الحكام فيها رعاياهم : ماهو نوع الحكم الذي ترغبون فيه ، ومن هو الحاكم الذي

<sup>(83)</sup> Ibid, P. 270 - 271.

تريدونه ؟ فهم لم يستطيعوا ان يصدقوا آذاتهم عندما قيل لهم ان حكومة فتحت بلادهم بحد السيف تتنازل لهم لتسألهم : ماذا تريدون ؟! وقدأخذت الاشاعات تنتشر بينهم مضمونها ان الحكومة انما قامت بالاستفتاء لسكي تختبر به الناس وتعلم من هم اصدقاؤها ومن هم أعداؤها فتثيب هسؤلاء وتعاقب اولئك (٣٤) . وكان لهذه الاشاعات تأثيرها في الناس ولهذا وجدنا الكثيرين من الرؤساء والوجهاء يتهافتون على تنظيم المضابط الموالية لكي ينتوا للحكومة أنهم من أصدقائها .

ورد في أحد التقارير الانكليزية قول تفوه به أحد السادة المحترمين هو السيد محمد بركات يخاطب به الحاكم السياسي حيث قال : « في رأيي ان سؤالكم لنا وأنتم الحكومة : ماهو نوع الحكم الذي نريده ، يدل على شيء غير اعتيادي ، وهو أمر لم نسمع به من قبل • فما شأني أنا في همذا الموضوع ، فأنتم لو عينتم علينا حاكما نصرانيا او يهوديا او عبدا زنجيا ، كان ذلك بالنسبة لى حكومة على حد سواء ، (٣٠٠) .

ان هذا القول الذي فاء به هذا الرجل يمثل لنا مستوى التفكير السياسي لدى اكثر الناس في تلك الايام • ونحن اذ نريد ان ندرس احداث تلك الابام لا يجوز لنا أن ننظر فيها بمنظار ايامنا الراهنة • ومن المؤسف أن نرى الكثير من كتابنا ومؤرخينا يتجاهلون هذه الحقيقة حيث نجدهم يدرسون أحداث الماضي ويقيمونها كما لو كانت قد حدثت في زمانهم •

#### داي النقبب:

فرح ويلسون بتتاثيج الاستفتاء وظن انها ستدعم موقفه في لنسدن ، وقرد ان يرسل المس بيل الى لندن لكي تشرح للمسؤولين فيها وضم

۰ ۱۸ محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) مد ص ۸۱ (۳٤) (85) Atiyyah ( p. cit. ) - 2. 979.

العراق ونتائج الاستفتاء بالتفصيل • وتقرر أن تغادر المس بيل الى لندن في ٨ شياط ١٩١٩ •

رغبت المس بيل أن تقابل النقيب الكيلاني قبل مغادرتها بغداد لكي تتعرف على رأيه في الاستفتاء وفي وضع العراق بوجه عام • فذهبت اليه في داره في محلة باب الشيخ في ٦ شباط • وقد كتبت فيما بعد مذكرة ضمنتها ماجرى بينها وبينه من أحاديث متنوعة • وفيما يلي ننقل نبذا من أقوال النقيب كما روتها المس بيل في مذكرتها •

كان رأي النقيب في الاستفتاء أنه حماقة وسبب للاضطراب والقلاقل، فهو يقول: ان كوكس لو كان موجودا في العراق لما كانت هناك حاجة الى استفتاء الناس عن رأيهم في مستقبل البلاد و ويطنب النقيب في مدح كوكس ويلوم الحكومة البريطانية لتعيينها اياء سفيرا لها في طهران ، اذ يقول: د خاتون ، هناك ألف ومائة رجل في انكلترا بوسمهم أن يشغلوا منصب السفارة في ايران ، لكنه ليس هناك من يليق للعراق سوى السر برسي كوكس ، فهو معروف ومحبوب وموضع ثقة أهالي العراق ، كما انه رجل حنكته السنون ٥٠٠ أضف الى ذلك ، انه رجل ذو اعتباد كبير في لندن ، وسيكون محامينا المتكلم باسمنا فاذا أرادت الحكومة هناك أن تعرف أفكارنا سيكون بوسعه تزويدها بالملومات الضرورية وستكون كلمته مقبولة ٥٠٠ ، ه

ويشرح النقيب رأيه في الاستفتاء فيقول: « انه كان سبباً للاضطراب والقلاقل ولم تحمد سورة الفتن في المدينة بعد • وأنت تعلمين أني لسم اشترك فيما جرى ، وقد منعت افراد أسرتي من التدخل فيما لايعنيهم من هذه الامور • فكان ولدي السيد محمود أول من استقال من مندوييسة المجلس ، فقد أشرت عليه أن يبتعد عن هذا الامر • لكن الكثيريين من الناس جاؤوا الي طالبين مشورتي وملحين علي بقبول وجهة نظرهم •

ثم قال النقيب للمس بيل: انك حين تذهبين الى لندن يجب ان تذكري للمسؤولين فيها بوجوب عودة كوكس الى العراق وأننا نرغب في أن يحكمنا السر برسي كوكس • ثم أضاف الى ذلك بدهاء قائلا لها: « انك يجب أن لاتقولي انك قد اصبحت بغدادية وان تفكيرك منصرف بكليته الى سعادة العراق ورفاهيته ، فان ذلك مع صحته سيقلل من اهمية ماتقولينه في لندن وسوف تقل فائدته لنا » .

تم عاد النقيب الى موضوع الاستفتاء فقال : ان الذين عارضيوا الانكليز فيه هم رجال لاسمعة لهم ولا شرف ، وأشار الى احدهم فوصفه بأنه مجنون وليس له من المكانة الاجتماعية الاقليلا ، كما أشار الى وجل آخر منهم فوصفه بأنه لايمت الى اشراف البلد بصلة ، ثم تطرق الى الشيعة فأخذ يذمهم ذما قبيحا اذ قال : ان ابرز صفة تميزهم هي المخفة ، فهسم انفسهم قتلوا الحسين الذى يعبدونه الآن كما يعبدون الله ، فالتقليب

والوثنية تجمعان فيهم ، فاياك ان تعتمدي عليهم (٣٦) . .

وذكرت المس بيل للنقيب: ان لديها قائمة كاملة باسماء الذين قادوا التحريكات المناوئة للانكليز ، وقالت ان ستة او سبعة منهم تقرر اعتقالهم ، فرغب النقيب في رؤية القائمة فأخرجت المس بيل مسودة اولية غير كاملة لها ، لانها لم تكن في تلك الساعة تحمل القائمة النهائية ، وكان في مقدمة الاسماء أربعة هم : سعيد النقشبندي وعبدالوهاب النائب وجعفر ابو التمن وحمدى الباچچي (۲۷۷) ، وأشارت المس بيل الى اثنين منهم هما النقشبندي والنائب ، فوصفتهما بانهما أشد ضررا من غيرهما لانهما من ذوي السمعة الكبيرة ، ولهذا تقرر أن يكونا من جملة المتقلين ، وقد وافق النقيب على اعتقال الجميع ماعدا هذين الرجلين حيث قال للمس بيسل : « كلا ، لا يمكنكم حبسهما ولا نفيهما لآن الفضيحة ستكون بالغة الاثر ، لكني لو كنت يمكنكم حبسهما ولا نفيهما لآن الفضيحة ستكون بالغة الاثر ، لكني لو كنت متيقنا من تأييد الكولونيل ويلسون لعملي لبعثت عليهما وأعربت لهما عن استنكاري لسيرهما ، اني على علم بأنهما مندفعان بدوافع دينيسة ، وان الاعتبارات الدينية هي التي ستكون أسس حججهما ، واني كما لايخفي أتكلم عن جميع ماله علاقة بالدين بثقة وحجة ، ،

وتقول المس بيل ان أحد المناوثين للانكليز لم يكن اسمه داخلا في القائمة ، فذكره النقيب وأكد على انه محتال وماكر ، وطلب من المس بيل أن تخبر ويلسون عن لسانه بأنه لا يسمع لهذا الرجل بالبقاء في بنسسداد .

استغرق الحديث بين النقيب والمس بيل سساعة ونصف ، وحسين استأذنت للخروج أعرب عن مودته الشخصية لها وذكرها بصداقته على القديمة لها التى ترجع الى ما قبل الحرب بعدة سنوات ، ولما شكرته على ذلك طلب منها أن تعتبره بمنزلة الوالد (٣٨) .

۰ ٤٧٨ ـ ٤٧٤ ص ع ١٠ الصدر السابق ) ـ ص ١٧٤ . ( الصدر السابق ) - عن المدر ( الصدر السابق ) Atiyysh ( op. oit. ) - P. 275.

<sup>(</sup>۳۸) المس بيل ( المصدر السابق ) ـ ص ۲۷۹ ـ ۲۸۱ -

# الفصل السابع

# نشاة العركة الوطنية في بغسداد

يمكن القول ان الاستفتاء كان حافزا لنشوء مانسميه ب « الحركة الوطنية » في العراق ، وهي الحركة التي تبناها المعارضون للحكم البريطاني واتخذوا فكرة « الاستقلال » لهم شعارا • ان الجهود التي بذلها ويلسون واعوانه في اثناء الاستفتاء لجعل العراقيين يطالبون بالحكم البريطاني المباشر أنتج رد فعل لدى المعارضين جعلهم يطالبون بالاستقلال ، كما أن المقاومة التي أبداها ويلسون وأعوانه ضد أختيار أحد انجال الشريف حسين جعل المارضين يصرون على هذا الاختيار ويعتبرونه رمزا لحركتهم •

مما يلفت النظر ان الافندية والملائية الذين تزعموا حركة المعارضة كانوا قبلتذ يذمون الشريف حسين وانجاله ويعدونهم مارقين عن الاسلام، غير أنهم تحولوا الى العكس من ذلك في اثناء الاستفتاء حيث صاروا من اكثر الناس حرصا على اختيار أحد انجال الشريف لعرش العراق • ان هذا يعد من جملة الاغلاط السياسية التي اقترفها ويلسون في العراق • فهو قد غفل عن المبدأ القائل : « ان المرء حريص على ما منع ، • ومن الجديس بالذكر ان كوكس الذي عاد الى العراق في خريف ١٩٢٠ أدرك أهميسة هذا المبدأ وطبقه تطبيقاً بارعاً - كما سنأتي اليه بتفصيل في الجزء القادم من هذا الكتباب .

ان بوادر الحركة الوطنية ظهرت في بداية الامر في بغداد وكربلاء، أولاهما بتأثير الافندية ، والثانية بتأثير الشيرازي وحاشيته ولا سيما ابنه المرزا محمد رضا ، ثم سرت عدوى الحركة بعد ثذر الى المدن والمناطق الاخرى .

تحاول في هذا الفصل دراسة البوادر التي ظهرت في بغداد ، على أن - المحاول في بغداد ، على أن - المحاول في بغداد ، على أن

ندرس تلك التي ظهرت في كربلاء في الفصل التالي ٠

### بداية غير موفقة :

من الجدير بالذكر انتظيم المضابط المطالبة بالاستقلال لم يتوقف في بغداد عند انتهاء الاستفتاء ، بل ظل مستمرا ، وكان الغرض من هذه المضابط ارسالها الى سوريا لكي يطلع عليها فيصل وتنشر في الصحف الاجنبية ، وقد أرسلت تلك المضابط الى سوريا فعلا بيد اثنين من الافندية هما حسن فهمي وصبيح نجيب ، كما "قدمت نسخ منها الى القنصليات الامريكيسة والفرنسية والايرانية في بغداد (۱) ،

ولم يكتف الوطنيون بذلك بل حاول بعضهم دعوة الجمهود السي الاجتماع في أحد المساجد الكبيرة للاستماع الى بعض الخطب الوطنيسة ولاختياد مندوبين عنهم للذهاب الى سوريا أو الى اوربا ، ولكن هذا الاجتماع لم يتم عقده لان السلطة أحست به قبل وقوعه فعلوقت المسجد ومنعست الدخول فيه ، كما القت القبض على ثلاثة من الافندية هم : محمود السنوي ورشيد الشبلاوي ومحمود البعقوبي ، ونفتهم الى الهند ثم الى اسطنبول (۲) ورشيد الشبلاوي ومحمود البعقوبي ، ونفتهم الى الهند ثم الى اسطنبول

شعر الوطنيون بضرورة تنظيم أنفسهم تنظيما سريا • وفي أواخر شباط ١٩١٩ تم تنظيم حزب سري باسم « حرس الاستقلال » ، وكان المؤسسون له : جلال بابان وشاكر محمود ومحمود رامز وعارف حكمت وحسين شلال وسعيد حقي وعبد المجيد يوسف وعبداللطيف حميد ومحي الدين السهروردي (٣) .

وفي الوقت نفسه تأسس حزب سري آخر هو فرع من حزب العهد،

<sup>(</sup>١) على البازركان ( الوقائم الحقيقية ) - بغداد ١٩٥٤ - ص ٨٦ -٨٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ... بغداد ١٩٢٧ ... ص ١٣٦٠ ٠

<sup>(</sup>٣) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ـ صيدا ١٩٧٢ \_ ص ٥٩ ٠

وقد ترأسه الشيخ سعيد النقشبندي ، وكان من أعضائه المؤسسين : أحمد عزت الاعظمي وحسن رضا وبهاء الدين سعيد ونوري فتاح وعلاء الديس النائب وأمين ذكي • وكان نوري فتاح صلة الوصل بين هذا الفرع ومركز الحزب في دمشق •

لم تمر على تأسيس هذين الحزبين سوى فترة وجيزة حتى بدأ المخلاف والتنازع يظهر بينهما • يقول مهدى البصير : ان الملاقات بسين الحزبين كانت سيئة جدا فطالما تبادل رجال الحزبين الشتائم حتى صساد الطعن في الاخلاق والمبادي • أمرا اعتياديا عندهم ، وأخذ بعضهم يتهسم الآخر بالمروق من الوطنية والحيانة للوطن • • • (1) •

اختلفت الاقوال في تعليل هذا النزاع بين الحزبين ، فهناك من يقول ان النزاع بينهما كان مبعثه بعض القضايا السخصية (٥) و هناك من يقول ان سبب النزاع فقرة وردت في منهاج حزب العهد في دمشق تنص على قبول مساعدة بريطانيا الفنية والاقتصادية للحصول على استقلال العراق ، وقد اعترض حزب الحرس على هذه الفقرة اذ هو يعتبر بريطانيا ذات مطامع استعمارية في العراق وهو يفضل في موضوع المساعدة أية دولــة أخرى على بريطانيا (٦) ،

كان العهديون يتهمون الحرسيين بأنهم من عملاء الاتراك ، بينسا كان الحرسيون يتهمون المهديين بأنهم من عملاء الانكليز ، وحين علم مركز حزب العهد في دمشق بهذا النزاع أرسل الى بغداد وفدا مؤلفا من جميل المدفعي وابراهيم كمال وأحمد جلميران ، وقد وصل الوفد الى بغداد في لا تموز ١٩١٩ ، ونزل في بيت على البازركان ، وحاول المدفعي الاصلاح

<sup>(</sup>٤) محمد المهدى البصير ( المصدر السابق ) - ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>ه) جريدة ( سَـدى الاحرار ) الموصلية - في عددها الصادر في ١٩ أيار ١٩٥٣ ·

<sup>(</sup>٦) محمد طاهر العبري ( مقدرات العراق السياسيية ) - بغداد ١٩٢٥ - ج ٣ س ٥٧ - ٨٠ ٠

بين الحزبين ووزع على البعض منهم سبعمائة باون (٧٠) ، غير انه لم يوفق في مهمته اذ هو لم يكد يغادر بغداد حتى عاد الحزبان الى التشاتم والنزاع من جديد • وانتهى الامر بكليهما الى الانحلال •

#### بدرة جديدة:

في ١٠ آب ١٩١٩ قدم علي البازركان وحسن رضا وابراهيم العثمان طلبا الى نظارة المعارف لفتح ثانوية أهلية و وذهب البازركان الى الكابتن بيز ناظر المعارف وقدم اليه الطلب ، فسأله بيز : « لماذا تطلب مدرسة أهلية ومدارس الحكومة كثيرة ؟ ، فأجابه البازركان : « ان المسدارس الحكومية هي مدارس ابتدائية ولا يوجد بينها مدرسة ثانوية أو اعدادية واكثر الشباب العراقي انقطع عن الدراسة وأخذ يتسكع في الطرقات بعد أن اغلقت المدارس الثانوية التركية ، وهم الآن يترحمون على أيسام العثمانيين ويودون عودتهم الى البلاد ، فاذا ما حصلت على اجازة بفتسح مدرسة ثانوية استطيع أن أنقذهم من مستقبل مظلم ، هذا بالاضافة الى أن لليهود والنصاري مدارس أهلية كثيرة تجمع شبابهم ، (^) .

وافقت نظارة المعارف على تأسيس المدرسة ، ونشر علي البازركان في جريدة « العرب » بيانا هذا نصه :

#### شكر وبشرى

سمحت لنا الحكومة البريطانية المعظمة بفتح مدرسة ثانوية تلقب بب ( المدرسة الاهلية ) ، غايتها تعليم وتربية أبناءنا ، فنشكر الحكومة على عواطفها ونتمنى من جميع الاهلين المعاونة على انتجاز هذا المشروع ، والله خير موفق ومعين ، آل بازركان على (١)

<sup>(</sup>۷) على البارز كان ( المصدر السابق ) ـ ص ١٦٠ ، ١٨٢ ٠

<sup>(</sup>٨) المسدر السابق ـ س ٩٢ ٠

<sup>(</sup>٩) جريدة (العرب) ـ في عددها الصادر في ١١ ايلول ١٩١٩٠٠

استؤجرت للمدرسة دار تعود الى رشيد باشا الزهاوي وهي تقمع خلف جامع الوزير في محلة جديد حسن باشا واختير علي البازركان مديرا لها • وفي ٢٦ تشرين الثاني أنيمت حفلة الافتتاح شارك فيها علي البازركان ومحمد حسن كبه ومنير افندى خطيب الاعظمية وجعفسسر الشبيبي وكاظم الدجيلي وجميل صدقي الزهاوى وأحمد الشيخ داود وغيرهم • وفي ختام الحقلة جرى انتخاب أعضاء مجلس الادارة ، فانتخب عبدالوهاب النائب وحسن رضا وخالد الشابندر وجلال بابان وبهجت زينل وسليمان فيضي (١٠٠) •

بلغ عدد طلاب المدرسة سبعين ، وكان عدد مدرسيها عشرة ، وهم : صائب شوكت وعلي مظلوم وأمين زكي وجلال بابان ومكي الاورفلسي ويوسف الكبير وعبدالرزاق الهاشمي وعبدالكريم الهاشمي وعبدالمجيد المبصر وطه البدري (۱۱) .

أخذت المدرسة الاهلية تعقد في دارها اجتماعات عامة ، في عمسر كل اثنين وخميس ، وكان ظاهر الاجتماعات أدبيا هدفه الاستماع الى الخطب والقصائد في الحث على العلم وحب الوطن ، ولكنها في حقيقتها كانست سياسية وقد ألقيت فيها قصائد حماسية تدعو الى المطالبة بحقوق الشحب والكفاح في سبيلها « بحد السيف ، و وصارت المدرسة كذلك تلقسن تلاميذها بعض الاناشيد الوطنية الحماسية ، فكان التلاميذ يخرجون أحيانا في جولات في شوارع بغداد أو ضواحيها وهم ينشدون تلك الاناشيد ، فكانت تلك أول مرة يسمع الجمهور فيها أناشيد حماسية مناوئة للسلطة،

<sup>(</sup>١٠) سليمان فيضى (في غمرة النضال) - بغداد ١٩٥٢ - ص ٢٤١٠

<sup>(</sup>١١) عبدالرزاق الهلالي ( تاريخ التعليم في العراق ) ... بغداد ١٩٧٥ ... س ٢١٧ ،

لم يعر الانكليز أي اهتمام لنشاط المدرسة في أول الامر ، بل تركوها حرة تفعل ما تشاء ، ثم تبين بعد مرور فترة من الزمن أنهم كانوا في ذلك مخطئين ، تقول المس بيل عن المدرسة مانصه : ، ، ، ، كان مستواها أدفع بقليل من مستوى مدارس الحكومة الابتدائية لكنها بالنسبة لسيرها كانت نيئا لا اعتراض عليه ، ولذلك لم تجد الحكومة بأسا من مدها بمنحسة مالية عندما طلبت لها بعد ذلك ، لكن أهميتها السياسية سرعان ما أصبحت اكثر من أهميتها التعليمية ، وما حل الربيع حتى كانت مقرا للوطنيان المتطرفين ، (١٢) .

#### اعادة تأسيس الحرس:

ان النشاط الوطني الذي نما في أحضان المدرسة الاهلية شمسجم القائمين بها على اعادة تأسيس حزب « حرس الاستقلال » من جديسد ، وقد تأسس الحزب فعلا في أواخر ١٩١٩ ، وأصبحت المدرسة مقرا له ، وصار يعقد جلساته السرية فيها ،

الملاحظ ان الحزب كان في طور تأسيسه الاول مؤلفا من الافندية وحدهم ، ولكنه عند تأسيسه في المرة الثانية أصبح ذا طابع شعبي عام حيث فتح بابه على مصراعيها لكل من يريد الدخول فيه من التجاد ورجال الدين والكسبة ، ولا سيما من الشيعة ، وكان من بين الذين انتموا اليه السيد محمد الصدر وهو من ملائية الكاظمية ، والشيخ باقر الشبيبي وهو من أدباء النجف ، وكان لهذين الرجلين أثرهما في توثيق العلاقة بسين الحزب وطائفة الشيعة ، وفي أوائل ١٩٢٠ عاد جعفر أبو التمن من ايران، وكان قد سافر اليها في صيف ١٩٦٩ ، فانتمى الى حزب الحرس ، وكان انتماؤه ذا أهمية في توثيق علاقة الحزب بأسواق بغداد لما له من نفسوذ فيهسا ،

<sup>(</sup>۱۲) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ... بـيروت ۱۹۷۱ \_ ص ٤٢٤ ٠

وصادف في ذلك الحين أن تأسست في بغداد جمعية تقافية باسسسم و جمعية الشبيبة الجعفرية ، ، كان من أعضائها : محمد حسن كبه وسادق البصام وصادق حبه ومحمد الشماع وكاظم الشماع ومحمد مرزا وباقس سركشيك وعدالرزاق الازري وعدالعزيز القطان وصادق الشهربانلي وجعفر حمندي وذيبان الغبان ورؤوف البحراني وسليم الحريري (١٣) ، وقد استطاع حزب الحرس أن يجتذب اليه أعضاء هذه الجمعية ، فانضموا الى الحزب حيث ألفوا فيه جناح الشباب ، وأخذ هذا الجناح ينمو بانضمام شبان آخرين اليه كسامي خونده وقاسم العلوي وغيرهما ، وقد صساد لهؤلاء الشبان دور ملحوظ في أحداث رمضان التي سنأتي الى ذكرها في فصل قادم اذ كانوا يطبعون منشورات الحزب بالجيلاتين ويلصقونها على فصل قادم اذ كانوا يندسون بين الناس في المقاهي والاسواق والمجالس يبثون بينهم الاشاعات المطلوبة ويحرضونهم على التجمع عند الحاجة ،

#### بين بغداد والفرات

في أوائل آذار ١٩٢٠ انتمى السيد هادي زوين ، وهو من وجهاء المجمارة وسادتها ، الى حزب الحرس ، ومنذ ذلك الحين أخذ هذا الرجل يتردد بين بنداد والنجف حيث صار واسطة الاتصال بين حزب الحسرس والفرات الاوسط علاوة على باقر الشبيبي ،

وفي شهر نيسان ١٩٢٠ كانت الحركة الوطنية قد نضبجت في الفرات الاوسط ، وجرى الاستعداد من قبل الكثيرين من رؤساء العشائر لحضور زيارة منتصف شعبان في كربلاء للاتفاق على خطة للعمل ، وجاء السبد

<sup>(</sup>١٣) نقلا عن رسالة غير مطبوعة لعبدالرزاق الدراجي نال بها شهادة الماجستير من قسم التاريخ في كلية الآداب ، وموضوعها : ( جعفر ابو التمن ) ، وهي رسالة قيمة ومن المؤسف أن صاحبها مات بعد نيله الشهادة بمدة وجيزة · نرجو من وزارة الاعلام طبع ههذه الرسالة لاهميتها ·

هادي زوين الى بغداد لدعوة البغداديين لارسال مندوب عنه سه كربه الى كربه (١٤) وفي ٢٧ نيسان عقد في دار حمدى باشا بابان اجتماع حضره السيد هادي زوين وجعفر أبو التمن والسيد محمد الصدر ويوسسف السويدي ورفعت الجادرجي وفؤاد الدفتري وأحمد الشيخ داود وسعيد النقشبندي وعبدالوهاب النائب عكما حضره من الشبيبة جلال بابان وصادق حالمة وصادق الشهر بانلي وقد بسط السيد هادى في الاجتماع حالمة الفرات الاوسط واستعداد الرؤساء والعلماء للممل عوطلب من البغداديين تحديد موقفهم من ذلك عفاجابه جعفر أبو التمن بأن البغداديين مستعدون للعمل بمقدار ما يبديه علماء الفرات ورؤساؤه من معاضدتهم عثم أردف يقول انه عازم على السفر الى كربلاء لحضور زيارة منتصف شهبان وفوافق الحاضرون على رأيه وقرروا أن يكون مندوبا عنهم للاتفاق مسع الشيرازي والرؤساء و

وفي ٢ أيار سافر أبو التمن الى كربلا بصحبة السيد هادي زوين ، فقابل الشيرازي كما حضر الاجتماع الكبير الذي عقد هناك و وبعد انفضاض الاجتماع سافر أبو التمن مع السيد هادي الى النجف فقابسل فيها بعض العلماء والرؤساء ، ثم عاد الى بغداد .

كان «الانتداب» قد أ علن في بغداد في أنمناه غياب أبو التمن عنها » ولما عاد أبو التمن اليها وجد فيها الاستياء من « الانتداب » شديداً • وفي ه أيار عنقد اجتماع ثاني في بيت حمدي بابان حضره الذين حضروا الاجتماع الأول ، وقد تحدث أبو التمن فيه عما وجده من تصميم على العمل لدى العلماء والرؤساء في الفرات الأوسط • فقرر الحاضرون المباشرة بنشر الدعوة في بغداد الى انشاء الحكومة الوطنية • وفي اليوم التالي عقدت الهيئمسة

<sup>(</sup>١٤) نقلا عن أوراق على البازركان · واني اشكر حسان على البازركان على اعارته اياي تلك الاوراق ·

التنفيذية لحزب الحرس اجتماعاً قررت فيه استغلال شهر ومضان الذي كان قريباً للقيام بتظاهرات سياسية تحت ستار الحفلات الدينية (١٠) .

وفي ١٩٣ أيار عقد اجتماع آخر في بيت فؤاد الدفترى حضره بعض البغداديين من ذوى الميول التركية عوهم: فتاح باشا وأحمد أوراق وعبدالله صبري والحاج دلي البيمباشي ونجيب أفندي وفؤاد أفندي مدير السنية ومراد بك سليمان وصالح بك قائمقام الرديف ومصطفى بك الاطرش ومدحت بك وقاسم راجي وغيرهم وقد قرروا في الاجتماع رفض الانتداب البريطاني وطلب الانتداب التركي أو الاستقلال التام واقترحوا تنظيم أنفسهم في جمعية سموها " فداء الوطن " (١٦) ولكن هذا الاجتماع لم يكد ينفض حتى وصل خبره الى الاستخبارات البريطانية عوالظاهر أن أحد الحاضرين كان عيناً للانكليز فيه فقدم لهم تقريراً بأسماء الحاضرين وما جرى في الاجتماع من مداولات ه

#### اعلان الانتداب:

كانت مقررات سان ريمو قد أعلنت في أوربا في ٢٥ نيسان ١٩٢٠ ، حيث قضت بأن يكون العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني ، وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي • وقد وصلت هذه المقررات الى ويلسون في ١ أيار ، فأوعز ويلسون بنشرها في العراق كما أصدر معها بلاغاً عاماً يشرح للناس فيه معنى الانتداب ويحببه الى قلوبهم •

لايسمنا المجال نقل البلاغ كله ، وتكتفي بنقل المجزء المهم منه ، فقد أشار البلاغ في البداية الى الغاية « النبيلة ، التي تسمى نحوها بريطانيا في انتدابها على العراق ، وذكر ماقاساه العراق من الظلم وسوء الادارة في القرون الماضية ، وكيف أن بريطانيا انما قبلت أن تقوم بمهمة الوصايسة

١٤٤ - ١٤٢ س س ١٠٥) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) س ص ١٤٢ - ١٤٥ (١٥)
 (١٥) Atiyyah (IRAQ) - Beirut 1978 - P. 815 - 816.

عليه من أجل أن ترشده الى ما فيه نفعه وخيره • ثم قال البلاغ ما نصه :

« لبلوغ هذه الغاية لاينبغي أن تقتصر مساعي الوصي على الاعتناء بترقية البلاد الموصى بها ترقية مادية فقط ، بل انه يترتب على الدولة الوصية أن تجعل نفسها ذلك الحارس العاقل النبيه ، البعيد النظر ، الساهر على مصلحة البلاد ، فيأخذ بيد شعبها ويسير به نحو الرقى ، ويدريــه تدريباً يجمله صالحاً للجلوس في مصاف شعوب العالم ٥٠٠ بيد أن الاصلاح والتجديد ، وان كانا لا يتمان بيوم واحد ، فانه لا يعسر القيام بهما مع شعب ذكى كالشعب العراقي السريع الادراك والتعلم ، الغيور على السعي وراء الانتفاع من نتائج العلم • فقد بدت علائم الانتماش والنهوض في كل مكان ، واستتب الأمن مكان الاضطراب ، وتحولت الاراضى المقفرة الى صروح خصبة زاهية ، وأصبح الفقير آمنا جور القوي وبنيه ، وأمسى الغني يتنعم بسلم وطمأنينة بتزوته ٠٠٠ وكما يستبشر الوصى ويفرح بنمو القاصـــر الموصى به حين يبلغ سن الرشد ويصبح رجلاً حراً مستقلاً ، كذلك تستبشر الدولة الوصية وتبتهج عندما ترى المعاهد السياسية آخذة بالرقسى والتقدم حتى تصبح حرة مستقلة قوية الدعائم ثابتة الاركان • وهنالــك الدليل الواضح على نجاح العمل الذي شرع به ، وهو الاساس الثابت الذي يبنى عليه الاعتماد المتبادل والصداقة الدائمة ، (١٧) .

كان ويلسون يظن أنه يمثل هذا الكلام المعسول سيقنع العراقيين بنفع الانتداب لهم ، وهذا يدل على جهله بالطبيعة البشرية ، فان الكلام مهما كان مسولاً لايمكن أن يؤثر في العقل البشري الآ اذا كان العقل مستعداً للتأثر به ، أما اذا كان العقل غير مستعد فان الكلام قد يؤدي الى عكس المطلوب منه ، وهذا هو ما حدث فعلاً عند نشر البلاغ في جريدة

<sup>(</sup>١٧) جريدة ( العرب ) ـ في عددها الصادر في ١٣ آيار ١٩٢٠ -

العرب ، ، فان الناس أخذوا يعلنون تذمرهم واستياءهم من الانتسداب قائلين : « هل نحن أطفال لكي نحتاج الى وصي يرعى شؤوتنا ، • وانتشر بين التلاميذ في المدارس نشيد يتضمن البيتين التاليين :

الحماية والوصاية كلها معنى الأسسر وعلى العيش بسذل أبسداً لانصطبسر

يملل ويلسون هذا الاستياء من الانتداب بأنه موحى به من قبل فئة صغيرة من الطموحين الميالين الى الانتقاد ، وان هذه الفئة قد تلقت تشعيماً على ذلك من بعض الضباط البريطانيين العاملين في حكومة دمشق + تسم يقول ويلسون: ان لفظة و الانتداب ، لم تكن مستحسنة في نظر العرب لانها تعني السيطرة أو ما يشبه ذلك ، ولو استعمل تعبير و الائتمان ، بدلا عنها لأمكسن تحاشي بعض اعتراضات العرب (١٨) .

يحسب ويلسون ان استبدال كلمة بأخرى يكفي لجمسل الناس يرضون بالانتداب • وما درى ان الامر أعمق من ذلك • فلو جيء بأجمل الكلمات وأروعها لما تغيرت نظرة الناس الىالانتداب شيئا ، فما دامت عقولهم مشحونة بالعداء للانكليز فلابد أن يرتابوا وينفروا من أي شيء يصسدر عنهم مهما كان اسمه أو شكله • وقد صدق الشاعر العربي حين قال :

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

كما أن عين السمخط تبدي المساويا

<sup>(18)</sup> Wilson ( Loyalties ) - London 1986 - vol. 2, P. 252.

## الفصل الثامن

# نشئاة العركة الوطنية في كربلاء

نشأت الحركة الوطنية في كريلاء ، مثلما نشأت في بغداد ، على أثر الاستفتاء • وكان لولبها وقطب رحاها المرزا محمد رضا ، وكان أبـو. يؤيده في ذلـك •

أسس المرزا محمد رضا في كربلا جمعية سعرية بأسسم « الجمعية الاسلامية » انتمى اليها عدد من رؤساء كربلا وسادتها كان من بينهم : هبة الدين الشهرستاني وحسين القزويني وعبدالوهاب الوهاب وعبدالكريسم العواد وعمر العلوان وعثمان العلوان وطليفح الحسون وعبدالمهدي القنبر ومحمد على أبو الحب (۱) • وكان هدف الجمعية رفض الحكم الانكليزي والمطالبة باستقلال العراق واختيار ملك مسلم له • وقد أصدر الشيراذي فتواه المشهورة لتأييد هذه الجمعية وهذا نصها : « ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب و يحتار غير المسلم للامارة والسلطنة على المسلمين » (۱) •

كان أهل كربلاء كأهل بغداد منقسمين الى فريقين : موالين للسلطة ومناوئين لها • وكان علماء كربلا منقسمين كذلك ولكن الموالين منهم لم يعلنوا ولاءهم جهاراً خشية سوء السمعة • فقد ورد في أحسد التقاريسس الانكليزية السرية التي 'كتبت بعدئذ أن عدداً كبيراً من علماء كربلا أعربوا للحاكم السياسي عن نفورهم من حركات المرزا محمد رضا ورفضهم

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) ... بغداد ١٩٣٥ .. ج٣ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) الغريب ان كل المؤلفين الذين كتبوا عن ثورة العشرين أجمعوا على ان هذه الفترى صدرت بمناسبة الاستفتاء ، وهذا خطأ واضه لا ادري كيف غفلوا عنه مع العلم ان تاريخ الفتوى مسجل عليها بخط الشيرازي نفسه وهو ۲۰ ربيع الثاني ۱۳۳۷ هـ وهو يوافق ۲۳ كانون الثاني ۱۹۱۹ م - أي أنها صدرت بعد انتهاء الاستفتاء ٠

الاشتراك فيها (٣) .

لما صدرت فتوى الشيرازي أيدها سبعة عشر من علماء كربلاء ووضعوا أختامهم عليها ، ثم أرسلت نسخ منها الى بعض مدن وعشائر الفسرات الاوسط (٤) وكان الغرض من ذلك ترويج الدعاية للجمعية الاسلامية ومنع الناس من قبول الحكم البريطاني وحثهم على المطالبة بالاستقلال .

من الممكن القول ان فتوى الشيراذي كانت عاملاً مهماً في تطهوير الوعي السياسي في العراق ، فهي قد جعلت الدين والوطنية في اطار واحد ، وهذا أمر جديد لم يكن الناس يألفونه من قبل ، وبذا أصبح الوطني متديناً والمتدين وطنياً ، وانتشر بين الناس الحسديث المنسوب الى النبي وهسو «حب الوطن من الايمان ، ، وصار شعاراً للحركة الوطنية المجديدة ،

#### الشبكوي الى امريكا:

في ١٣ شباط ١٩٩٩ ـ أي بعد صدور الفتوى بعشرين يومساً ــ كتب الشيرازي كتابا بالفارسية يشكو فيه من تعسف السلطة الانكليزية في العراق ، وأرسله سراً الى ايران لتقديمه الى الوزير المفوض الامريكي في طهران • وفيما يلي ترجمته العربية :

تحظى ببخدمة جناب الأجل سفير دولة أمريكا المتبحدة في طهران المحتسرم .

بعد الاحترام اللائق لزمنا ان نحرر لكم في هذه الآونة على سبيل الايجاز وذلك نظراً الى ما أملته حكومةالولايات المتحدة من الشروط المعروفة التي قدمها رئيس جمهوريتها لاحقاق الحقوق وتقرير المصاير قد رأينا أن نراجع حكومة الولايات المتحدة بتوسطكم ونستعين بها في تأييد حقوقنا بشكيل دولة عربية ، ولا يخفاكم ان كل أمة مطوقة بالقوات العسكرية

<sup>(8)</sup> Atiyyah ( IRAQ ) - Beirut 1978 - P. 886.

<sup>(</sup>٤) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) \_ ج٣ ص ٤٥ \_ ٤٧ ·

المحتلة من كل الحبوانب لاتبجد امامها مجالا حرا للنعبير عن ادامها في الحرية والاستقلال ، أما حرية الرأي المزعومة في هذا العهد فلا يطمئن اليها الناس لهذا خشي اكثر الاهالي أن يعلنوا رغائبهم ويكشفوا عما في ضمائرهم ، واذا ظهر منهم خلاف ذلك فانه لاشك منبعث عسن الظروف القاسية المحيطة بهذه البلاد ، لذلك وأى الشعب أن يستعين بحكومة الولايات المتحدة على المطالبة بحقوقه وانجازها • ١٢ جمسادى الاول سنة ١٣٣٧ .

وفي الوقت نفسه كتب الشيرازي بالتضامن مع الشيخ فتح الله الاصفهاني، الذي يليه في المنزلة الدينية ، كتاباً موجهاً الى الرئيس الامريكي ودرو ويلسون • وفيما يلى ترجمته العربية •

الى حضرة رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية .

ابتهجت الشعوب جميمها بالغاية المقصودة من الاشتراك في هسذه الحروب الاوربية من منح الأمم المظلومة حقوقها وافساح المجال لاستمتاعها بالاستقلال حسب الشروط المذاعة عنكم ، وبما أنكم كنتم صاحب المبدأ في هذا المشروع ، مشروع السعادة والسلام المام ، فلا بد أن تكونوا الملجأ في رفع الموانع عنه ، وحيث وجد مانع قوي يمنع من اظهار رغائب كثير مسن العراقيين على حقيقتها بالرغم مما أظهرته الدولة البريطانية من رغبتها في ابداء آرائهم ، فرغبة العراقيين جميعهم والرأي السائد بما أنهم أمة مسلمة أن تكون حرية قانونية واختيار دولة جديدة عربية مستقلة اسلامية وملك مسلم مقيد بمجلس وطني ، وأما الكلام في أمر الحماية فان دفضها او الموافقة عليها يعود الى رأي المجلس الوطني بعد الانتهاء من مؤتمر الصلح ، فالأمل منا حيث أننا مسؤولون عن العراقيين في بث آمالهم وازالة الموانع عن اظهار رغائبهم بما يكون كافياً ليطلع الرأي العام على حقيقة الناية التسي طلبتموها في الحرية التامة ويكون لكم الذكر المخالد في التاريخ ومدنيته الحديثية .

شيخ الشريعة الاصفهاني محمد تقي العائري الشيراذي

#### نفسى واعسادة:

ان نشاط المرزا محمد رضا وأعوانه في كسربلا أخاف السلطة الانكليزية مما دفعها الى القيام باجراء حسبته رادعاً • ففي ٢ آب ١٩١٩ القت القبض على ستة أشخاص من أهل كربلا وسفرتهم الى بغداد بغية نفيهم الى الهند ، وهم : عمر العلوان وعبدالكريم العواد وطليفح الحسون ومحمد على أبو الحب والسيد محمد مهدي المولوي والسسيد محمد على الطباطبائي •

أرسل الشيرازي الى ويلسون في ٥ آب كتاباً يحتج فيه على تسفيرهم ويطلب منه اخلاء سبيلهم حيث وصفهم بأنهم لم يفعلوا شيئاً سوى القيام بالمطالبة السلمية بحقوق البلاد المشروعة • فأجابه ويلسون بكتاب هذانصه:

حضرة آية الله العظمى حجة الاسلام المرزة محمد تقي الحائري الشيرازي دامت بركاته .

لي الشرف أن أعرض لكم أنه وصلنا كتابكم المؤرخ ٨ ذي القعدة سنة ١٣٣٧ تذكرون بكل أسف أن الاعمال التي أقدمت عليها حكومة بريطانيا العظمى لاجراء واجبات وظائفها ، ولحفظ أحكام القوانين والانظمة أوجبت استياء وتشويش العلماء الاعلام دامت بركاتهم في كربلا ، وكنت أعتقد ان تجاريب الاربع سنوات الماضية قد أثبتت لدى حضرتكم ومتعلقيكم بان الحكومة البريطانية اعتنت بصيانة وسلامة المتبات المقدسة اكثر من أية دولة أخرى ،

كانت كربلا منذ مدة طويلة بؤرة للاغتشاشات والثورات بين الاهالي والحكومة ، وكما لايسخفاكم بأن هذه الثورات كانت تسحدث اضراراً وخسائر وتلفيات كثيرة من قبل الجنود التركية على الاهالي والمدينة ، ولا سيما ان شرف العلم والعلماء كان غير مصون في تلك العصور مما أدى الى تيقظ الحكومة البريطانية واهتمامها بمثل هذه الاحوال المخالفة للمسادات البريطانية ،

لقد حصلت لنا اطلاعات كافية في مدة الاثنى عشر شهراً الماضية تثبت ان بعض الاشتخاص في كربلا يقومون بتشويش الاذهان ، وينشرون اخباراً غير مرضية ، وغايتهم من ذلك تشويش أفكار الناس ضد الحكومة البريطانية • وكنت منتظراً من مدة طويلة انتهاء هذه الاشاعات الغير مرضية بعد اعلان الصلح ولكنى ألاحظ ان الأمر قد انعكس وان بعض الجاهلين قد زادت جسارتهم وكثر سعيهم في تشويش الناس • فلذا لاحظت أن من الواجب القبض على بعض الافراد • وان الاشخاص الذين قبض عليهم هم أربعة من أهالي المدينة الذين لم تكن لهم أية علاقة معكم ولا مع العلماء الأعلام والروضات المطهرة • والاثنان اللذان هما من السادة ، وان لسم الانكليز ، وهو باعث لتشويش أفكار الأهالي ، ونظرا لاقداماتكم فقد عزمنا على تسريح السيد محمد على الطباطبائي وارساله الى سامراء على أن يسكن هناك ولا يخرج منها بدون اجازة منا • فنرجوكم اشعاره بهذا الأمر تحريرياً عند وصول كتابنا هذا اليكم مع اخباره بان يبقى هناك ساكناً وان لا يتدخل في أمور الناس ، واذا تخلف عن التقيد بهذا الامر فأتنا بكمال حريتنا ننفيه عن هذه المملكة الى محل لايتمكن فيهمن احداث أي تشويش . أما السيد محمد مهدي المولوي فان له اليد الطولي في تشويش أفكار العموم، وبما أنه هندي الاصل فقد استحسنا ارساله الى وطنه الاصلى حيث يعيش بكمال الحرية لأنه لايمكن ابقاؤه في كربلا حيث وجوده موجب لعمدم استراحة الناس فيها .

لنا وثيق الرجاء ان بعض الاشخاص في كريلا قد انتبهوا واحترزوا من بعض أعمالهم التي توجب عليهم المسؤولية • ان حكومة بريطانيا ترغب في اعطاء جميع الناس الرفاهية التامة ، لكنها لاتود أن يستعمل بعض الاشخاص هذه الحرية والرفاهية لاغراض تولد الاغتشاشات والتشويشات بين الناس • وقد قدمت هذه الرسالة بواسطة النواب محمد حسين خان ،

المعروف بالخدمة لدينا ، وفي الحقيقة أنه الرجل الوحيد الذي تعتمد عليه، وقد زودته ببعض معلومات شفهية ليعرضها على حضرتكم والسلام .

لنتننت كولونيل اي • تي • ولسن القائم بأعمال الحاكم الملكي العام في العراق(•)

عندما وصل هذا الكتاب الى الشيرازي تألم كثيراً وأعلن عن عزمه على الهجرة الى ايران لكي يفتي من هناك بالجهاد ضد الانكليز • ولما انتشر خبر عزمه على الهجرة أخذت الرسائل ترد اليه من الكاظمية والنجف وغيرهما يبدي أصحابها عزمهم على الهجرة معه • وفيما يلي ننقل احدى تلك الرسائل :

الى مقامكم الروحاني المقدس نرفع خلوصنا ونقدم واجب احترامنا و ياآية الله الكبرى ان حادث كربلاء المقدسة أقام قيامة العلماء وكدر خواطر الفقهاء ، أدمى القلوب وأبكى العيون ، كيف لا وانه اعتداء على مقام الاسلام ، وتوهين بمناذل العلماء الاعلام ، ومس لكرامة أهل البيت عليهم السلام ، واستهانة بالشريعة ، وتحقير للشيعة ، ياحجة الاسلام ، لم يبلغنا خبر هجرتكم الا وصممنا على اتباعكم والسير على منهاجكم فللا تطيب لنا بعدكم دار ولا يكون لكافة أهل العلم قرار ، فآمرونا فاننا ممتثلون طوع أمركم ورهن اشارتكم ، فقد حرم والله علينا البقاء في هذه الديار التي أكلها الظلم ، فكبر علينا أن نرى أنفسنا أذلاء تحت رحمة الاستبداد وسلطة الاستعباد ، فالهجرة أولى والحركة الى مواطن العمل أحرى ،

# التواقيع :

سعيد كمال الدين ، محمد باقر الشبيبي ،محمد الشيخ يوسيف ، سيد حسين كمال الدين ، عبدالرضا السوداني ، سيد أحمد الصافي ، سيد سعد جريو (٦) .

لم يطل الأمر بالمبعدين سوى أربعة أشهر • فقد وجد ويلسون ان

<sup>(</sup>٥) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) - صيدا ١٩٧٢ - ص ٩٠ - ٩٠ ٠

<sup>(</sup>٦) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) ... ج٣ ص ٨٥٠ · ... ١٠٨ ...

من المصلحة استرضاء الشيرازي فأوعز باعادتهم ، كما أنه أرسسل مبلغاً كبيراً من المال الى الشيرازي بيد معتمده محمد حسين خان الكابولي • وقد رفض الشيرازي قبول المبلغ غير أنه كتب الى ويلسون رسسالة مجاملة ، فأجابه ويلسون برسالة شكره فيها وأشار الى التقدم المادي الذي حصل في العراق خلال السنتين او الثلاث الماضية ، وشمول الهدوء والسكينة في أنحاء البلاد بصورة لم يسبق لها مثيل • وطلب منه ان يساعد المحكومة في ذلك (٧) •

#### الماهدة البريطانية الايرانية :

كان كوكس منذ أواخر ١٩١٨ يسمى في طهران لعقد معاهدة بين بريطانيا وايران ، وقد استمرت مفاوضاته من أجلها تسعة أشهر ، وكان

<sup>(</sup>۷) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ـ ص ۹۲ ـ ۹۳ ۰

المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) - ترجمة جعفر (٨)
 الخياط - بيروت ١٩٧١ - ص ٤٤١ ٠

رئيس الوزارة الايرانية « ونوق الدولة ، ميالا لعقدها بينما كان الشعب الايراني معادياً لها ومتذمراً منها •

كان من الطبيعي أن يسرى عدوى التذمر من المعاهدة الى كربلا ، وذلك لسببين أولهما: ان كربلا كانت تضم جالية ايرانية كبيرة ، ولابد أن تتحسس هذه الحالية بأحداث ايران وتتأثر بها • والثاني : ان انتقسال المرجعية الدينية الى الشيراذي وهو يسكن كربلا جعل هذه البلدة مقصداً للكثير من الزوار والطلبة الايرانيين ،وهذا يؤدي طبعاً الى ازدياد تأثرها بأحداث ايران •

في نيسان ١٩١٩ دعا الشيرازي الشيخ فتح الله الاصفهاني والسسيد السماعيل الصدر الى اجتماع في بيته للمداولة في أمر الماهدة • وقد عقد الاجتماع في ١٩١ منه ، وبعد المداولة قرر الثلاثة ارسال برقية الى وثوق الدولة يطلبون منه الامتناع عن عقد المعاهدة • وفي ما يلي ترجمة البرقية :

مقام منيع و السة الوزراء العظام دام تأييدهم .

بعد تقديم الأدعية الخالصة نعلمكم أن الكتب العديدة التي وردت من ايران تنبيء عن أنكم عقدتم مع الانكليز معاهدة خشي منها من راعى العواقب ذهاب استقلال ايران ، فأوجب ذلك اضطرابنا نحن خدام الشريعة المطهرة ، ونحن من جهة لا نتصور أن عاقبة هذا الأمر تخفى على جنابكم العالي ، أو أنكم والعياذ بالله رضيتم بان تكونوا في عهد رئاستكم للوزارة خاتمة لاستقلال ايران ، ومن جهة أخرى نرى أن هذه الماهدة صريحة في محو استقلال ايران ، ان رجال ايران في الماضي كان لهم أشد المحافظة والاحتياط على استقلال البلاد الاسلامية ويتحرزون من كل ما يشم منه رائحة تمس شرف الممالك الايرانية ، فان كنتم قد اتخذتم وسيلة لدرء رائحة تمس شرف الممالك الايرانية ، فان كنتم قد اتخذتم وسيلة لدرء الخين هم في اضطراب شديد ، والا تصدينا للتخلص من هذه المعاهدة المشؤومة بكل ما يمكننا من القوي حتى يظهر للعالم بأسره أن المسلمين المشؤومة بكل ما يمكننا من القوي حتى يظهر للعالم بأسره أن المسلمين بستطيعون أن يكسروا طوق العبودية والرقيسة ولا يصبرون على الذل

والهوان • والأمل انكم لاترضون بعبودية المسلمين للأجانب وتسعون لما نسعى نحن اليه والسلام •

التواقيع : شيخ الشريعة اصفهاني غروي ، الاحقر اسسماعيل العسدر ، الاحقر محمد تقى الشيرازي (٩) .

تولى الشيخ محمد الخالصي مهمة ارسال البرقية الى طهران سمراً حيث كلف بها أحد تجار الكاظمية وهو الشيخ هاشم پوستفروش فحملها هذا الى كرمانشاه ومن هناك أبرقها الى طهران • ولكن البرقية لم تؤسر في رئيس الوزارة الايرانية شيئا • • فقد تم عقد المعاهدة في ٩ آب ١٩١٩ ، وفي مساء ٢٠ منه أقامت بلدية كربلا حفلة فخمة في ساحة الميدان ابتهاجاً بعقد المعاهدة أنفقت عليها نحو ألف روبية ، وخطب فيها رجل مصري كان موظفا لدى الانكليز اسمه حماد خيري (١٠٠) •

اشتدت نقمة الايرانيين على المعاهدة بعد عقدها ، وكان ابن الشيراذي من اكثر الناس نقمة عليها • واضطر وثوق الدولة الى الاستقالة في ربيع ، وقد ألفيت المعاهدة بعدئذ . •

## المرزا محمد البوشهري:

قرر ويلسون في ايلول ١٩١٩ نقـل الميجر بوفـــل من كربلا الى طويريج وعين بدلا عنه في كربلا رجلا من أصل ايراني اسمه المرزا محمد البوشهري (١١) • وقد باشر هذا الرجل في وظيفته الجديدة في ١٤ أيلول•

<sup>(</sup>٩) نقلا عن كتاب ( بطل الاسلام ) المخطوط للشيخ محمد الخالصي ٠

<sup>(</sup>۱۰) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) ـ ص ٦٠٠

<sup>(</sup>١١) ان هذا الرجل هو الذي عرف فيما بعد باسم محمد أحمد المحامي ، وكان قبل الحرب موظفا في القنصلية البريطانية في بوشهر ، وفسي أثناء الحرب عين في سلك القضاء في البصرة ، ومنها نقل الى كربلاء ، وقد منحه الانكليز لقب « خان بهادور » ، فصار اسمه : « المرزا محمد خان بهادور » .

كان ويلسون يقصد من تعيين البوشهري كسب رضا الشيراذي وأهل كربلا ، ولكن النتيجة الفعلية كانت على العكسس مما أراد • حد تنسي البوشهري ـ وكنت قد زرته في البصرة قبيل وفاته في ربيع ١٩٧٧ ـ فقال انه انجز في أثناء حكمه في كربلاء كثيراً من المشاريع العمرانية والثقافية ، فكانت هذه المشاريع سبباً لاغضاب الكثيرين من أهل كربلا • وروى لي البوشهري أنه زار الشيرازي في أحد الايام فأخذ الشيرازي يلومه على أعماله وقال له : ان الانكليز انها عينوك حاكماً في كربلا لكونك شيمياً اذ أرادوا بذلك استرضاء الناس ، ولكن تبين أخيراً ان الناس غير راضين عنك • نم أخذ الشيرازي يعدد مساوءه وهي أربعة :

(١) انه جلب الماء الى البلدة بالأنابيب ، (٢) انه فتيح مدارس لتعليم اللغة الانكليزية ، (٣) انه فتيح مدارس للبنات ، (٤) وأخيراً جاء بالكهرباء وهي مغلفة بشمحم المخنزير •

لست واثقاً من صحة هذه الرواية التي حدثني البوشهري بها ، واعتقد ال الشيرازي كان أرفع شأناً واكثر تعقلا من أن يتفوه بمثل هذه الاقوال التي نسبها البوشهري اليه ، ولكني مع ذلك لا أستبعد ان تثير أعمال البوشهري عضب الكثيرين من الناس في كربلا ، فتلك عادة الناس دائماً حين يأتيهم أمر جديد لم يألفوه من قبل ، فهم لابد أن يستنكروه ويتقولوا عليه الاقاويل ، وربما قاوموه وحاربوه ،

ومن الطريف أن اذكر هنا ان أحد الكربلائيين عندما سألته عسن البوشهري أخذ يقدح فيه وقال عنه انه كان يتظاهر بالتشيع بينما هو في حقيقته عدو للشيعة ، انه عوضي أي من العوضية الذين يسكنون في جنوب ايران وهم من الخوارج ، لعنهم الله ، !

# الفصل التاسع

# الفرات الاوسط

# وفكرة الشورة السسلحة

ان رجال الحركة الوطنية في بغداد وكربلا لم يكونوا في بداية أمرهم يفكرون في القيام بثورة مسلحة على الانكليز ، بل كان تفكيرهم متجها الى المطالبة السلمية بتحقيق ما وعدهم به الانكليز من الحرية والاستقلال ، الواقع ان فكرة الثورة المسلحة لم تظهر الا لدى بعض سادة المسلمان ورؤسائها في الفرات الاوسط ، وخاصة في المسخاب ، فهم أول من نادوا بها ، نم صارت دعوتهم تنتشر في المناطق الأخرى شيئاً فشيئاً مما أدى أخيراً الى اندلاع شرارة الثورة في الرميثة ،

### خصائص الفرات الاوسط:

تتميز عشائر الفرات الأوسط بخصائص يندر أن نراها مجتمعة في عشائر العراق الأخرى ، وفي رأيي ان هذه الخصائص هي التي جعلت تلك العشائر تتبنى فكرة الثورة المسلحة قبل الآخرين ، كما أنها هي التسي جعلتها تضطلع بالعبء الاكبر للثورة بعدئذ ، وسنحاول فيما يلي ذكر أهم تلك الخصائص بايجاز :

اولا: ان الفرات الاوسط هو « المدخل » الثاني للعراق بعد منطقة الحزيرة بالنسبة للقبائل البدوية القادمة من الصحراء ، ولهذا فان عشائره لا تزال تحافظ على الكثير من القيم البدوية من حيث الاعتزاز بالنسسب والكرامة الشخصية وشدة التمسك بالعصبية القبلية والدخالة والاباء والثأر وما أشسب (١) .

<sup>(</sup>۱) على الوردي ( دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ) ـ بغداد ١٩٦٥ ـ ص ١٦٠ ٠

لانها : ان الفرات الاوسط كان منذ صدر الاسلام ، وماذال حسى الآن ، مركز التشيع في العالم الاسلامي ، فقد كانت الكوفة المركز الاول للتشيع كما هو معروف عنم انتقل المركز الى بنداد لفترة قصيرة عاد بعدها الى النجف في القرن الخامس الهجري ، وفي العهد المنولي أصبحت الحلة مركز التشيع ، ثم انتقل منها الى كربلا، وفي أواخر القرن الثامن عشسر الميلادي انتقل الى النجف مرة أخرى وبقي فيها ، ويجب أن لا ننسى ما في التراث الشيعي من نزعة قوية الى التفلسف والمجدل والنقد السياسي ، ولهذا أصبح رؤساء الفرات الأوسط اكثر من غيرهم ثقافة ومقدرة على الجدل وانهماكا في السياسة ، فهم لكثرة ترددهم على العتبات المقدسسة والأوساط الدينية لابد أن يقتبسوا منها تلك النزعة قليلا أو كثيراً ،

ثالثا: في اواخر القرن الثامن عشر حدث في الفرات الاوسط تغير جغرافي كان له أثره الكبير في حياته الاجتماعية ، هو شق نهر الهندية ، فقد تحولت مياه الفرات من مجراها القديم المار بالمحلة والديوانية الى المجرى العجديد ، ولهذا اضطرت العشائر القاطنة على المجرى القديم الى الهجرة عنه والانتقال الى الاراضي التي توفرت فيها المياه أخيراً ، وقد أدى هذا الانتقال الى حدوث نزاع هائل بين العشائر حول الاراضي ، فصارت كل عشيرة تحاول الاستحواذ على الاراضي الجيدة بقوة سلاحها ، فكان ذلك سبباً اضافياً لتدعيم القيم البدوية في تلك العشائر وتنمية مقدرتها على القتال ،

رابعا: ان منطقــة من الاراضي الجديدة التي تحول اليها الفرات مؤخراً اختصت بزراعة الرز ، وصارت من جراء ذلك من أغنى المناطق الزراعية في الدولة العثمانية كلها (٢) ، وتشمل هذه المنطقة الاراضي التي تقع الى الجنوب من النجف والى الشرق منها أو ما يسمى الآن بالمشخاب والشامية ، وقد ورد ذكر هذه المنطقة في أحد التقارير البريطانية لعسام

 <sup>(</sup>۲) آیرلاند ( العراق ) ـ ترجمة جعفر خیاط ـ بیــروت ۱۹٤۹ ـ
 ص ۱۸۵ ٠

خامسا: تعيش بين عشائر الفرات الاوسط عائلات علوية مشهورة تلقب بد و السادة ، وهي تجمع بين الرئاسة والقدسية و ان السادة فسي الواقع موجودون في جميع الارياف الشيعية في العراق ، وهم مقدسون في نظر العشائر ولهم وظيفتهم الاجتماعية (٥) ، ولكن الفرات الاوسط يتميز بكثرة السادة فيه وبأن بعضهم يملكون الاراضي الواسعة والثروات الكبيرة علاوة على مكانتهم الاجتماعية العالية والظاهر ان السبب في كثرة السادة في الفرات الاوسط هو ما حدث فيه من نزاع هائل على الاراضي نم فان هذا النزاع يجعل المجتمع في حاجة شديدة الى السادة لكي يقوموا بوظيفتهم في ايقاف القتال والتوسط في الصلح بين العشائر المتحاربة و فان مسن وظائف السيد في الريف أنه يقف بين العشائر المتحاربة و فان مسن العشائر ، رافعا يده ، فتضطر العشائر الى وقف القتال احتراما له ، ويحاول السيد بعدئذ أن يتوسط في الصلح بين الفريقين ، وتكون لكلمته وزنها السيد بعدئذ أن يتوسط في الصلح بين الفريقين ، وتكون لكلمته وزنها السيد بعدئذ أن يتوسط في الصلح بين الفريقين ، وتكون لكلمته وزنها السيد بعدئذ أن يتوسط في الصلح بين الفريقين ، وتكون لكلمته وزنها في هذا الشأن ،

سنرى عند قيام النورة ان السادة كان لهم دور فعال فيها ، وقد اشترك

<sup>(</sup>۳) عبدالله الفياض ( الثورة العراقية الكبرى ) ... بغ...داد ۱۹۷۶ ... ص ۳۰۷ ( حاشية ) ·

<sup>(</sup>٤) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ـ بغـــداد ١٩٥٢ ـ ص ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ·

 <sup>(</sup>٥) على الوردي ( المصدر السابق ) - ص ٢٤٦ - ٢٤٧ .

فيها عدد كبير منهم • فهم لما لهم من مكانة دينية مضطرون أن يستجيبوا قبل غيرهم لدعوة الحبهاد في سبيل الله ، والا فانهم يفقدون مكانتهم الدينية في نظر العشائر •

#### بداية الدعوة:

اتفقت الآراء على أن أول من نادى بالثورة المسلحة في الفسرات الاوسط هو السيد علوان الياسري ، وان أول من أيده في ذلك هسسو السيد محمد رضا الصافي • ويحدثنا جعفر الخليلي عن ذلك فيقول ما نصه:

الياسري في أبو صحير ، وكان الصافي بتردد عليها لمعالجة شؤون بستان له الياسري في أبو صحير ، وكان الصافي بتردد عليها لمعالجة شؤون بستان له مناك ، فألنى السيد علون غاضباً يكاد ينفجر من الغيظ ، ولم يكن السبب غير ان السيد علوان قد شهد بهينيه كيف أهان حاكم أبو صحير الانكليزي العسكري رجلا من الوجوء حين طرده من أمامه ذليلا (٦) ، فخرج السيد علوان وهو أشد ما يكون انفعالا ، وقد أفاض للسيد محمد رضا بأسباب انفعاله وأسعمه الشيء الكثير من كرهه للانكليز وحكومتهم ، فبادله السيد محمد رضا الرأي ، وتحدا طويلا ، وتطرقا في أحاديثهما الى ان الخلاص من الانكليز لايتم الا بالعمل وان الاهتداء الى كيفية النهوض بالعمل لايتم من الانكليز لايتم الا بالعمل وان الاهتداء الى كيفية النهوض بالعمل لايتم في هذا الموقف على قارعة الطريق ، وافترقا على أن يجتمعا في النجف وعلى أن يتذاكرا مليا مع الجماعة الآخرين لايحاد المنفذ الذي يلحون منه ولحرية و يتخلصون من هذا الكابوس الجاثم على صدورهم من (٧).

لدينا رواية أخرى عن هذا الالتقاء الذي جرى في أبو صخير بين

<sup>(</sup>٦) كان حاكم أبو صخير حينذاك هو الكابتن لايل ، ويقال ان الاهانة كانت موجهة الى السيد علوان نفسه ، ولكن عبدالحميد الياسري وهو ابن السيد علوان ينكر ذلك انكاراً باتاً ٠

<sup>(</sup>۷) فراتي ــ (على هامش الثورة العراقية الكبرى) ــ بغداد ١٩٥٢ ــ ص ١٠١ ــ ١٠٠٠ ٠

السيد علوان الياسري والسيد محمد رضا الصافي ، وجدتها في مذكرات السيد محمد أمين الصافي ـ وهو أخو السيد محمد رضا الصافي ـ ولابد أنه سمعها من أخيه ، وهذا نصها :

لاندري على وجه اليقين متى حدث الالتقاء بين الياسري والصافي ، ويرجع في ظني أنه حدث في ربيع ١٩١٩ • وقد أخذ الياسري منذ ذلك المحين يبث دعوته الثورية بين شيوخ العشائر ، والمعروف عنه أنه كان ذا دهاء ومقدرة على الكلام المقنع • وصادت الدعوة تنمو بمرور الايام!

<sup>(</sup>A) نقلا عن مذكرات السيد محمد أمين الصافي المخطوطة · واني أشكر السيد محمود الصافي لاعارته اياي جزءا من هذه المذكرات ·

### السيد قاطع العوادي:

يقول جعفر الخليلي ان أول من انضم الى دعوة الياسري رجسلان أحدهما من السادة هو قاطع العوادي ، والثاني من الشيوخ هو شعلان الحجر رئيس آل ابراهيم ، فالعوادي كان لديه استعداد كبير لقبول فكرة العمسل ضد الانكليز وقد ظل يحارب الانكليز الى جانب الاتراك الى آخر مرحلة من مراحل الحرب ، أما شعلان الحجر فكانت له علاقة قويةمع الياسري (٩) ،

ويحدننا قاطع العوادي عن بداية انضمامه الى الدعوة فيقول :

الم وضعت الحرب أوزارها بواسطة الهدنة اجتمعت شخصياً مع المرحوم حجة الاسلام المرزا محمد تقي الشيرازي ، وكان ذلك بعد توفر العلائق القوية معه ، فحصلت معه مفاوضة بشأن ايجاد حركة تورية ضد حكومة الاحتلال ، وسافرت الى النجف الأشرف للاطلاع على الرأي العسام هناك ، واجتمعت مع الشيخ جواد الجواهري والشيخ عبدالكريم الجزائري، فوجدت الفكرة الثورية سائدة في أذهان العموم ، وقد دُعيت الى مأدبسة في بيت السيد ابراهيم الحبصائي وصادفت عنده السيد سعيد كمال الدين ، ونوه عنه السيد ابراهيم بكلمة هي : ان هذا السيد نظيرك في الوطنية ، فقرت نفسي لديه وتفاوضت معه في شيء من المذاكرات ، وقد ذكر لي ان في النجف جماعة من المشايخ يشتغلون لتلك الغاية ، وسألت عنهم ان في النجف جماعة من المشايخ يشتغلون لتلك الغاية ، وسألت عنهم والشيخ عبدالواحد الحاج سكر ، ولما اجتمعت بهم وجدت فكرة الثورة ضد حكومة الاحتلال لغاية استقلال العراق في الحكم الذاتي محققاً عند الجميع ، والكل عامل لها ، • • (۱۰) ، • •

### السيد نور الياسري :

كان السيد نور الياسري من أوائل الذين انضموا الى دعوة الثورة ،

<sup>(</sup>٩) فراتی ( المصدر السابق ) ـ ص ۱۰۲ ـ ۱۰۳ ٠

<sup>(</sup>١٠) قريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ... ص ٥٥٨ ... ٥٥٩ .

وهو ابن عم السيد علوان الياسري ولكنه اكبر منه سنا • والمعروف عنه انه كان ذا قدسية لدى العشائر قلما نالها أحد غيره ، قيل أن سفنه كانت اذا مرت بالجبايش هرع الناس اليها للتبرك بها ، وقد ينذرون لها النذور أو يطلونها بالحناء كما يفعلون بالمراقد المقدسة • وقيل كذلك ان الملاحين اعتادوا ان يردفوا اسم السيد نور مع اسم الله عندما تتعرض سنفهم للخطر حيث يهزجون قائلين : « جدمنا الله ونور عليها ! » • وقد سمى بعض أهل المشخاب أولادهم باسم « عبد نوو » تيمناً به (١١) •

وفي الوقت الذي كانت فيه العشائر تقدس السيد نور كان الانكليز ينظرون اليه نظرة ازدراء وانتقاص • كتب عنه الكابتن لايل حيث اعترف بأنه اكثر من غير. من السادة قدسية لدى العشائر ، ولكنه مع ذلك يذمه ذماً قبيحاً اذ يصفه قائلا : « • • • • انه صبي قصير سمين ، يناهز السبعين من عمره عبر ميل فارغ ، تستقر النظارات على أنفه بشكل ماثل ، ينطق بسيماء الحكمة الغامضة حيث يأتى بالتفاهات طيلة ساعة ، تلك التفاهات التي يعتبرها أتباعه دليلا على التفكير العميق ، • ثم يذكر لايل قصمة ذات مغزى عن السيد نور هي : أنه كان في أحد الآيام جالساً في مضيفه يحيط به كثير من الشيوخ الكباد والمتملقين الاذلاء ، وهو يبقبق عليهم بتفاهاته التي يعجبون بها ، فدخل الى المضيف طفل في الرابعة من عمره ، وقال بحدة : « من أنت ؟ » ، فأجابه الطفل وهو يلتسم : « ابنك ، ، وأسرع خادم المضيف الى ازاحة الطفل عن السيد نور حالا • ويعلق لايل على هذه القصة قائلاً: ان هذا السيد الكبير الجليل لديه أوبسع زوجات طبعاً ، وله كـذلك كما حدثني به أحـــد الثقات تسم وثلاثون جاریت ، (۱۲) .

<sup>(12)</sup> Lyell (Ins And Outs of Mesopotamia) - London 1928 - P. 148 - 144.

لاحاجة بنا الى القول ان هذا الازدراء الذي كان يكنه لايل وغيره من الانكليز للسيد نور قد أضر بهم ضرراً كبيراً ، فهم يقيسون قيمة الرجل بمقياس ثقافتهم التي جاؤوا بها من بلادهم ، وما دروا ان قيمة الرجل ينبغي أن تقاس بمقياس الثقافة الاجتماعية التي يعيش فيها ، فرب رجل هو في نظر قومه من أعظم الناس بينما هو في نظر الآخرين سخيفاً ، ولابد أن تؤدي هذه النظرة من الآخرين الى الضرر بهم لأنهم لايستطيعون أن يفهموا بها الناس أو يعرفوا كيف يسوسونهم ،

اتضح للانكليز عند قيام الثورة ان هذا السيد الذي ازدروا به كان له أكبر الأثر في حث العشائر على الثورة وفي توحيد كلمتها (١٣) . يروى ان بعض افراد العشائر كانوا في بداية الثورة يتساءلون قائلين : • هـــل صحيح ان العلماء والسيد نور يقولون بالجهاد ؟ ، • معنى هذا ان العشائر كانوا يعتبرون كلمة السيد نور من حيث قوة تأثيرها عليهم كالفتوى التي يصدرها المجتهدون •

## عبدالواحد الحاج سكر:

كان عبدالواحد من أوائل الذين انضموا الى دعوة الثورة أيضاً ، وهو يأتي بعد السيد نور في الاهمية عند قيام الثورة .

يُعد عبدالواحد حسب الاعراف العشائرية المتداولة الرئيس الأكبر لعشيرة آل فتلة ، ذلك لأنه كان الابن الاكبر للحاج سيكر الذي كان بدوره الابن الاكبر لفرعون ، وكان فرعون في زمانه هو الرئيس المتفق عليه لآل فتلة ،

حدثني أحد المطلعين ان عبدالواحد كان أرفع مكانة في عشميرة آل فتله من أعمامه على الرغم من أنهم اكبر منه سناً • فاذا رفع راية الحرب تابعه آل فتله أكثر مما يتابعون أعمامه ، وقوله هو النافذ لدى العشيرة في معظم الأحيان •

<sup>(18)</sup> Mann ( Administrator In the Making ) - London 1921 - P. 292.

من الاخطاء التي اقترفها الانكليز في سياستهم العشائرية أنهم لسم يراعوا هذه التقاليد في ورائمة المشبخة العشائرية ، ولهذا رأيناهم يوثقون علاقتهم بمجبل الفرعون وأخيه مزهر ، ظناً منهم أنهم بذلك يسيطرون على آل فتلة وما دروا ان من الافضل لهم ان يوثقوا علاقتهم بعبدالواحد ،

كان عبدالواحد في الواقع قوى الشخصية ذا شجاعة ودهاء ، وكان بالاضافة الى ذلك متديناً كثير التهجد في صلاته ، قيل انه كان يقضي في صلاته أحياناً أربع ساعات ، ويقال أيضاً انه كان بالرغم من تهجده وكثرة صلاته لا يتردد أن يأمر بسفك الدماء اذا اقتضت التقاليد العشائرية ذلك ، فهو عابد متهجد من جهة ، وشيخ عشائري من الجهة الأخرى ، وليس هناك تناقض في نظره بين الأمرين ، فقد كانت تلك هي القيسم السائدة في تلك الأيام ، وما زالت باقية لدى الكثيرين حتى يومنا هذا ،

كان عبدالواحد يحمل للانكليز بغضاً شديداً ، وظل يبغضهم حتى آخر يوم من حياته ، ويعزو السيد علوان الياسري هذا البغض – كمسا رواه عنه وداي العطية – الى النزاع الذي حصل بين عبدالواحد وأفراد عشيرته حول الاراضي المسماة « راك الحصوة » ، وقد وقف الانكليز الى جانب الافراد ، ويقول السيد علوان في ذلك : « ان الاراضي المذكورة المنازع عليها بين الحاج عبدالواحد وأفراد عشيرته قسم منها يعود الى الحاج عبدالواحد والقسم الآخر يعود الى أفراد عشيرته عسيرته ، الآ ان الحاج عبدالواحد أراد الاستيلاء على الجميع فامتنعت عليه عشيرته ، وقد ساعدهم المستر جفرس مستشار لواء الديوانية آنذاك عند خروجه مع هيئة الذرعة في المسخاب ، وقد سجل عموم الاراضي المتنازع عليها باسم أفراد عشيرة آل فتلة وحرم الحاج عبدالواحد منها حتى من حقه الخاص المروف لدى الجميع ، فلذا ترى الحاج عبدالواحد شديد الكره والبعض المروف لدى الجميع ، فلذا ترى الحاج عبدالواحد شديد الكره والبعض المدروف لدى الجميع ، فلذا ترى الحاج عبدالواحد شديد الكره والبعض المدروف لدى الجميع ، فلذا ترى الحاج عبدالواحد شديد الكره والبعض المدروف لدى الجميع ، فلذا ترى الحاج عبدالواحد شديد الكره والبعض

<sup>(</sup>١٤) وداي العطية ( تاريخ الديوانية ) ــ النجف ١٩٥٤ ــ ص ١٦٦ ( حاشية ) •

من الجدير بالذكر ان المستر جفرس تولى وظيفته في الديوانية عقب انتهاء الثورة ، والمظنون انه انما وقف في تسميل الاراضي ضد مصلحة عبدالواحد نكاية به وانتقاماً لما قام به عبدالواحد في النورة من دور رئيسي، ومهما كان الحال فان النزاع بين عبدالواحد وأفراد عشيرته بدأ منذ عام ١٩١٣ ـ كما أشرنا اليه في الجزء الثالث من هذا الكتاب (١٥٠) و والمظنون ان الانكليز وقفوا الى جانب الافراد ضد عبدالواحد منذ بداية حكمهم في المشحاب ،

#### ايفاد الشبيبي:

في ظهر يوم من أيام تموز ١٩٩٩ اجتمع في سرداب آل شلاش في النجف ثلاثة من أعمدة الدعوة ، وهم السيد علوان الياسري والسيد نور وعبدالواحد الحاج سكر ، وتداولوا في ضرورة ارسال مضابط الى الملك حسين في الحجاز يذكرون فيها أنهم اختاروا أحد أنجاله لعرش العراق ولكن السلطة الانكليزية تعارض في ذلك ، وهم لذلك يطلبون مساعدته في تحقيق هذا الهدف ، وبعد أن اتفق رأي الثلاثة على ذلك تساملوا عن الشخص المناسب الذي يمكن الوثوق به لحمل تلك المضابط الى الملك حسين ، وهنا اقترح محسن شلاش اسم الشيخ رضا الشبيبي ، وكسان جاراً له ، ووصفه بأنه خير من يقوم بهذه المهمة ، فوافق الثلاثة على هذا الاقتراح ، وتبرع كل منهم بأربعين ليرة لنفقات الشبيبي في وحلته (١٦) ،

أعدت المضابط كما ينبغي ، ووقع عليها بالاضافة الى الذين ذكر ناهم أشخاص آخرون من كربلا والنجف وغيرهما ، كما كتب السسيراذي رساله شخصية منه الى الملك حسين ، وقد أ'خفيت المضابط في جلد مصحف صنعه عبدالحميد زاهد الكتبي ، وغادر الشبيبي النجف في أواخر تموز ،

<sup>(</sup>١٥) علي الوردي ( لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ) ـ بغداد ١٩٧٢ ـ ج٣ ص ١٩٧٧ ٠

<sup>(</sup>١٦) حدثني بذلك عبدالحميد الياسري وكان حاضرا مع ابيه في ذلسك الاجتماع السردابي .

ها تسجه أولا الى الشطرة اذ كان له فيها أقرياء • وهناك تبرع أحد اثرياء الشطرة بنفقات حج للشيخ ابراهيم الاطيمش ، وهو من أقرباء الشبيبي ، لكي يرافقه في رحلته ويكون مؤنساً له في الطريق •

رحل الشبيبي مع رفيقه الأطيبش من الزبير في أوائل شهر آب ١٩١٩ بصحبة قافلة بدوية • واستغرقت رحلته عبر الصنحراء شهراً واحداً تقريباً • وعند وصوله الى مكة قابل الملك حسين وقدم له المضابط مع رسالة الشيرازي • ويقول الشبيبي ان الملك كان يتضرم غيرة على العرب وقضيتهم ، وقد بدرت منه بوادر تدل على تزعزع ثقته بالمحلفاء الذين انضم اليهم في الحرب وقاتل الاتراك الى جانبهم (١٧) •

أرسل الملك حسين المضابط الى ابنه فيصل الذي كان يومذاك في باريس يحضر مؤتمر الصلح ، وطلب منه الدفاع عن حقوق العراق (١٨). كما أنه كتب جوابا على رسالة الشيرازي هذا نصه :

الديوان الهاشمي بسم الله الرحمن الرحيم العسين بن علي الحمد الله وحدم (ختم)

من الحسين بن علي الى الجهبذ الافضل والحبر الأكمل مسولانا الشيخ محمد تقى الشيرازي .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • وانه في أهنأ الساعات تلقينا محرركم الكريم وطيه صور افاداتكم للجنة وعلم مآل الجميسيع • واني بعنايته تعالى سأبذل كل ما في الجهد لحصول رغائبكم وكيف لا أقول ذلك وانها هي احدى أساسات الاعمال التي ارتكبنا من جهتها التهلكة فكونوا معلماً بين بالله سبحانه وتعالى بأننا على ما تؤملون • أما الفوز برغائبكم بل رغائبي فيكم التي هي قرة عيني أو ترك الدينا وما فيها • والله يتولانا بتوفيقه فانه يبخلق ما يشاء ويختار • وسلامي عليكم كافة ورحمة الله وبركاته •

<sup>(</sup>۱۷) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ... صيدا ١٩٧٢ ... ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>١٨) مجلة ( العربي ) الكويتية ـ في عددها الصادر في شباط ١٩١٧ -- ١٧٣ ـ

٢٤ ذي الحجة الحرام ١٣٣٧ (١٩١) .

مكث الشبيبي في مكة أربعين يوما ، ثم غادرها بالقطار متجها الى دمشق ،وكانت سكة القطار حينذاك محربة في كثير من المواضع من جراء الحرب وقد استغرقت رحلة الشبيبي بالقطار نحو خمسة وعشرين يوما مع العلم أنها كانت قبل الحرب لاتستغرق سوى ثلاثة ايام ، وعندما وصل الشبيبي الى دمشق التقى بالعراقيين الذين كانوا هنالك ، كما اجتمسع بفيصل على أثر عودته من باريس وقد أبلغه فيصل بوصول المضابط اليه أثناء انعقاد مؤتمر الصلح ،

وفي ٨ آذار ١٩٢٠ عندما قرر العراقيون في دمشق اعلان استقلال العراق ومبايعة عبدالله ملكاً عليه ، كان الشبيبي من جملة المساركين في هذا الأمر ، ومن الجدير بالذكر ان الشبيبي كان الشبيبي الوحيد بينهم كما أنه كان الوحيد الذي يعرف علماء الفرات الأوسط وشيوخ عشائره معرفة وثيقة ، ولهذا تولى مهمة الاتصال بأولئك العلماء والشيوخ لاخبارهم بنبأ استقلال العراق ومبايعة عبدالله ، فكتب الرسائل الى بعضهم كما وجه الى بعضهم الآخر بطاقات فيها شعر يحثهم به على الثورة ، وقد أرسلت تلك الرسائل والبطاقات الى الفرات الأوسط بواسطة سعاة من البدو ، ويقال ان أحد السادة المعروفين عندما وصلته البطاقة المرسلة اليه أخبر بها الميجر ديلي (٢٠) ،

لم يغادر السبيبي دمشق الآ بعد انتهاء الثورة في العراق ، فعاد الى الوطن عن طريق بادية الشام بصحبة بعض الضباط العراقيين العائدين ، واستغرقت رحلته خمسة وعشرين يوماً ، وعند وصوله الى يغداد ذهب لمقابلة المس بيل ، وقد أشارت المس بيل الى ذلك في رسالة لها الى والدها ، ورخة في ٤ كانون الأول ١٩٧٠ حيث قالت مانصه :

<sup>(</sup>١٩) عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) ... بغيداد ١٩٣٥ ... ص ٧٥٠

<sup>(</sup>٢٠) وداي العطية ( المصدر السابق ) ... ص ١٣٦٠

« جاء لزيارتي رجل معتع جداً ، هو محمد رضا الشبيبي ٠ انسي عرفته في عام ١٩١٨ ثم ذهب فجأة في نوبة غضب ( لا أدري لماذا ) الى المحجاز وسوريا ، وهناك كتب في الصحف المحلية مقالات عنيفة ضمله البريطانيين شجب فيها الطريقة التي نحكم بها هذه البلاد ٠ ويخيل لي أنه يشعر بالخيبه الشديدة لما وجده من هدوء السوريين تحت الاحتلال الفرنسي ، فان شجبه للسوريين يعد شهادة حقيقية للنجاح الذي نالسه الفرنسيون هناك وهو أكبر مما كنت أتوقعه ٠ وعلى أي حال فان محمد رضا قد عاد ليقول انه توصل الى قرار بأن ما نعمله هنا هو الصواب ٠ انه رجل مشهور ذو قلم رائع ٠ واذا عمل معنا بنزاهة مجازفاً بسمعته لـدى انتهورين فانه قد يكون ذا قيمة (٢١)، ٠

# اجتماع سري في النجف:

في نيسان ١٩٢٠ انتهز السيد علون الياسري فرصة زيارة المبعث التي تحل في ٢٧ رجب ، وقد وافق ذلك في ١٩ نيسان ، فدعا الى الاجتماع في داره في النجف عددا من رجال الدين ورؤساء العشائر ، كما دعسا المرزا محمد رضا الشيرازي ،

جرى الاجتماع في السر ليلاً ، وقام السيد حسين كمال الدين الرشاد المدعوين الى الدار واحداً بعد الآخر تحت جنح الظلام (٢٢) و ولما اكتمل عقد المدعوين طرحت عليهم فكرة القيام بالثورة المسلحة على الانكليز و وكانت تلك أول مرة تطرح فيها مثل هذه الفكرة على جمع من رجال الدين ورؤساء العشائر ، فجرى حولها نقاش حيث أيدها فريق من الحاضرين ، وعارضها فريق آخر و

كان على رأس المعارضين للثورة خيون العبيد ، وكان رأيه ان الثورة يصعب القيام بها في الوقت الحاضر لان العراقيين مختلفون وليسوا على رأى واحد • وضرب خيون على ذلك مثلاً بعشائر المنتفق والغراف

<sup>(21)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell ) - London 1961 - vol. 2, P. 189.

<sup>(</sup>۲۲) فراتی ( المصدر السابق ) ـ ص ۲۱ ۰

الذين هو منهم ، وذكر كيف أن الحزازات والمحاسدات والدسائس أدت بهم الى التنازع والفوضى فصاد كل فريق منهم يفوز في حركة لابد أن يثير الحسد في الفريق الآخر ويجعله يفعل المنكرات لكي ينجر الفوز كله أو بعضه اليه (٢٣) .

يبدو أن كلام خيون كان له أثره في الحاضرين • وقد تم الاتفاق بينهم أخيراً على تأجيل القيام بالثورة في الوقت الحاضر ، وعلى الممل في التمهيد لها عن طريق التوعية الوطنية والدينية ، حتى اذا سار الناس مستعدين للثورة آن الآوان للقيام بها •

يقول الشيخ على الشرقي ، وكان من جملة الحاضرين في ذلك الاجتماع ، ان الموافقة تمت بينهم بالاجماع على البدء بما يشبه حركسة العصيان المدنى ، ولهذا قرروا الأمور التالية :

اولاً : تأسيس جمعية باسم الجامعة الاسلامية مركزها كربلا ولها فروع في كل العراق ويرأسها المرزا محمد تقى الشيرازي •

ثانياً: توزيع منشور بتوقيع الشيرازي يأمر بالوحدة وجمع الشمل والتساند في كل المهام •

تالثاً: جعل يوم الجمعة يوم الشعب تعطل فيه المكاسب وينترك البيع والشراء، وتنصب المنابر في الساحات العامة ليتبارى الخطباء فوقها بما يستلزم الآثارة والتحضير (٢٤).

ليس لدينا علم بما جرى من نتائج هذا الاجتماع ع كل ما نعرفه في هذا الصدد ان العطيب الحسيني المعروف السيد صالح الحلي أخذ يدعو في الكاظمية وبغداد الى وجوب تعطيل الاشغال في يوم المجمعة عمر ولا ندري هل كانت تلك الدعوة من نتائج ذلك الاجتماع أم أن السيد صالح قام بها من تلقاء نفسه •

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق \_ ص ۲۲ \_ ۲۳ .

<sup>(</sup>٢٤) على الشرقي ( الاحلام ) ـ بغداد ١٩٦٣ ـ ص ١٠٨٠

كان السيد صالح قد بدأ بدعوته في اجتماع عام 'عقد في الكاظمية في ١ أيار ... أي بعد اسبوعين من اجتماع دار الياسري في النجف - حيث ألقى خطبة مؤثرة دعا فيها المسلمين الى التمسك بيوم الجمعة على نحو ما يتمسك اليهود بيوم السبت ، والنصارى بيوم الاحد ، وناشدهم لماذا لا يفعلون كما يفعل اليهود والنصارى ؟ وأشار الى عادة المسلمين في بغداد على تعطيل أعمالهم يوم السبت ، وقال ان هذا عار عليهم ، وأخذ يذكر فضائل يوم الجمعة وما جاء فيها من أحاديث نبوية ،

صار السيد صالح يواصل دعوته في الكاظمية وبغداد ، فتأثر بها الكثير من الناس ، وأخذت الاسواق تعطل أعمالها في يوم الجمعة ، وظلت تغمل ذلك مدة غيرقصيرة ٠٠ والمظنون ان هذه الدعوة كانت من العوامل التي حفزت الحركة الوطنية في بغداد الى اقامة الحفلات الدينية التسمي استفحل أمرها في شهر رمضان وأقلقت الانكليز أقلاقاً غير قليل لل كما سناتي اليه في فصل قادم ٠

# موقف الشيرازي :

المعروف عن المرزا محمد تقي الشيراذي انه لم يكن يميسل الى الثورة المسلحة بل كان يريد أن تبقى الحركة الوطنية سسلمية تكتفي بالمطالبة بحقوق البلاد المشروعة دون اللجوء الى اشهار السلاح • حدثني أحد المتصلين به انه كان غير واثق من مقدرة العشائر على مجابهة دولة قوية كبريطانيا تملك المدافع والطائرات والجيوش الجرارة ، وكان يعخشى أن تؤدي الثورة الى اراقة الدماء دون أن تنتج الفائدة المرجوة •

كان علوان الياسري وأصحابه يحاولون من جانبهم اقناع الشيراذي بمقدرة العشائر على محاربة الانكليز • ويبدو ان المرزا محمد رضا كان يؤيدهم في هذا الرأي ويحاول معهم اقناع أبيه به • وقد اتجهت جهودهم أخيراً الى انتهاز فرصة زيارة منتصف شعبان في كربلا لمفاتحة الشيرازي بالأمر •

"تعد زيارة منتصف شعبان من أهم الزيارات في كربلا ، وتسمى - ١٢٧ -

بزيارة « المحية » ، وهي توافق عند الشيعة ذكرى مولد صاحب الزمان ، وقد حلت هذه الزيارة في عام ١٩٧٠ في ٤ أيار • ولوحظ ان عدداً كبيراً من رؤساء العشائر حضروها ، كما حضرها بعض علماء النجف ، وحضرها من بغداد جعفر أبو التمن كما أشرنا اليه في فصل سابق •

عنقد اجتماع سري ليلا في دار السيد أبو القاسم الكاشاني التسي كانت ملاصقة للصحن الحسيني بالقرب من باب السدرة (٢٠) ، حضره السيد نور الياسري وجعفر أبو التمن وعبدالكريم الجزائري وعلوان الياسري وقاطع العوادي ومحسن أبو طبيخ وهادي زوين ومحمد رضا السافي وعبدالواحد الحاج سكر وشعلان الجبر ومجبل الفرعون وعبادي الحسين ومرزوق العواد وشعلان العطية وسعدون الرسن وعلوان الحاج سمدون وهبة الدين الشهرستاني وعبدالوهاب الوهاب وحسين القزويني وعمر العلوان ومهدي القنبر وطليفح الحسونورشيد المسرهد وعبدالكريم العواد وغيرهم و وقد تداول المجتمعون في أمر القيام بالثورة المسلحة ، فحصل اختلاف في الرأي بينهم ، اذ كان بعضهم يرى ان الوقت لم يحن نحصل اختلاف في الرأي بينهم ، اذ كان بعضهم يرى ان الوقت لم يحن نحصل التورة وان الانكليز قادرون على قمع الثورة بسهولة من غير أن يكون للبلاد منها أي نفع ، وقسد تم الاتفاق بينهام اخيراً على مفاتحة الشيراذي في هذه القضية وأخذ رأيه فيها ، واختاروا خمسة منهم لمقابلة الشيراذي هم : عبدالكريم الجزائري وجعفر أبو التمن ونور الياسري وعلوان الياسري وعبدالواحد الحاج سكر ،

ذهب هؤلاء الخمسة الى السيرازي في داره ، وفاتحوه في الأمر ، فقال لهم : « ان الحمل ثقيل وأخشى ان لا تكون للعشائر قابلية المحاربة مع الحيوش المحتلة » • فأكدوا له أن العشائر لها المقدرة التامة على القيام بالثورة ، فقال لهم « أخشى ان يختل النظام وينفقد الامن فتكون البلاد في فوضى ، وانتم تعلمون ان حفظ الأمن أهم من الثورة بل أوجب منها » •

<sup>(</sup>٢٥) مجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية ... في عددها الصادر في رجب ١٣٧٣ هـ ٠

فأجابوه بأنهم قادرون على حفظ الأمن والنظام ، وان الثورة لابد منها ، وسوف يبذلون مافي وسعهم لحفظ النظام وتوفير راحة العموم ، ولما وجد الشيرازي انهم قد ضايقوه من كل جانب لم ير بدا من القول ، اذا كانت هذه نياتكم وهذه تعهداتكم فالله في عونكم ، (٢٦) ،

عندما خرجوا من عند الشيرازي خرج ابنه المرزا محمد رضا معهم وأقنعهم بان مؤدى قول والده هو افتاء بالنورة على الانكليز (٢٧) ، وفي الليلة التالية عقد اجتماع آخر في دار السيد نور الياسري في محلة السلالة (٢٨) حضره الذين شاركوا في الاجتماع الاول ، وبعد المداولة اتفقوا على الاستمرار في مطالبة الانكليز بالاستقلال بالطريقة السلمية ، فأذا أصر الانكليز على رفض مطالبهم وعاندوا في ذلك فان المشائر تلجأ عندئذ الى القيام بالثورة المسلحة ، ولما انفض الاجتماع ذهبوا جميعا الى ضريع الحسين فأقسموا بالقرآن على انجاز ما اتفقوا عليه ، ومن حنث في يمينه فهو ضال آثم ، وقد قام بتحليفهم السيد عبدالوهاب الوهاب واحسداً بعدد الآخر (٢٩) ،

<sup>(</sup>٢٦) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ـ ص ٩٩ ـ ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۷) حسن الاسدي ( تُورة النجف ) ـ بغداد ۱۹۷۰ ـ ص ۳۸۲ ·

<sup>(</sup>٢٨) مجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية - في عددها الصادر في رجب

<sup>(</sup>٢٩) عبد الرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) ـ ص ١٠٢ ٠

# الفصل العاشر

# احداث دير الزور

ان اندلاع الثورة المسلجة في الرميثة في ٣٠ حزيران ١٩٢٠ سبقته أمور أربعة يمكن اعتبارها عوامل ممهدة له هي : (١) أحداث دير الزور ، (٢) واقعة تلعفر ، (٣) أحسدات رمضان في بنسداد ، (٤) نفي ابسن الشيرازي ، وسندرس في هذا الفصل أحداث دير الزور على أن ندرس الأمور الأخرى في الفصول التالية ،

# بداية احداث الدير١١٠:

كان لواء الدير في أواخر المهد التركي ملحقاً بالعاصمة اسطنبول مباشرة ، ولما انستحب الاتراك منه على أثر عقد الهدنة في ٣١ تشرين الاول ١٩١٨ أصبح خالياً من أية سلطة مدنية ، فنشأت في بلدة الدير سلطة محلية مؤلفة من رؤساء المحلات وصارت تحكم البلدة بمقتضى الاعراف العشائرية ، وبعد فترة وجيزة حين سمع رؤساء البلدة بقيام الحكومة العربية في دمشق قرروا الانضام اليها وأرسلوا اليها مضبطة يطلبون بها ذلك ، فاستجابت الحكومة لطلبهم وعينت مرعي باشا الملاح متصرفاً للدير ، وأردفته بالمقدم على رضا العسكري ، كما أرسلت معه مفرزة هجانة من عقبل بقيادة الشريف على بن ناصر ،

سارت الأمور في أول الامر سيراً حسناً عثم أخذ التذمر ينتشر في البلدة شيئاً فشيئاً • وفي رأي طاهر الممري ان هذا التذمر نشأ من سهوء سلوك الشريف على بن ناصر ورجاله في البلدة (٢) • والمظنون ان هناك

<sup>(</sup>١) يطلق اسم « الدير ، على دير الزور أحياناً وسوف نسستعمل مذا الاسم في هذا الفصل للاختصار ،

<sup>(</sup>۲) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ... بغــداد المراق السياسية ) ... بغــداد ۱۹۲۰ ...

سبباً أخر للتدمر أعمق من ذلك هو ما حل بالبلدة آنذاك من صائفسة اقتصادية و من العدير بالذكر ان الدير كانت قبلتذ مركزاً تجاريساً مهماً لوقوعها على الطريق الرئيس الذي يربط بين العراق وسوريا وتركياء علما انتهت الحرب انقطع هذا الطريق وتعطلت الاعمال والمحرف المرتبطة به و وفي الوقت نفسه وصلت الى الديريين أخبار مبالغ فيها عما حصل في المعراق من ازدهار اقتصادي وتضخم نقدي ، فصار الديريون يقارضون عسن حالهم بما سمعوا من أحوال العراق ، وبدأوا يتذمرون ويعلنون عسن رغبتهم في الانفصال عن حكومة سوريا والانضمام الى حكومة العراق .

اجتمع رؤساء البلدة سرا ونظموا مضبطة طالبوا فيها بادخال بلدتهم نحت الحكم البريطاني ثم ارسلوا المضبطة الى حاكم عانه السياسي واجين منه الاسراع في احتلال البلدة من قبل القوات البريطانية و كذلك أوسلوا رئيس بلديتهم الحاج فاضل آلى بغداد ، وقد زار الحاج فاضل النقيسب الكبلاني ، فقال له النقيب : « أي ولدي ، أن أحسن ماتعملونه هو أن تستظلوا بظل الحكومة البريطانية ، لان البريطانيين معروفون في العسالم أحمع بالعدل والانصاف ، ، ه (٣) .

وفي أواثل كانون الاول ١٩١٨ أرسل الانكليز الكابتن كارفر ومعه مسيارات ومصفحات بغية احتلال الدير وحين وصل كارفر الى الملدة طلب من المتصرف مرعي باشا تسليمها اليه ع فاستغرب مرعي باشا من هذا الطلب وقال انه لم يتلق من حكومته أمرا بهذا الشأن ويعسد مداولة بسيطة بين الرجلين قررا الذهاب الى حلب للاحتكام الى حاكمها العمكرى شكرى باشا الايوبي ولي ولما ذهبا الى حلب وعرضا القضية على شكرى باشا قضى هذا بأن ينضم الدير الى منطقة النفوذ البريطاني مؤقتا الى أن يصدر مؤتمر الصلح مقرراته القطبية في هذا الموضوع وعلى هذا السحب الموظفون البريطانيون وحلى محلهم الموظفون البريطانيون

<sup>(</sup>٣) المس بيل (فصول من تاريخ العراق القريب) - ترجمة جعفر الخياط ... بروت ١٩٧١ - ص ٤٧٤ -

## استرجاع الدير:

في صيف ١٩٩٩ قرر المركز العام لحزب العهد العراقي في دمشق استرجاع الدير من قبضة الانكليز لكي يتخذها منطلقا لايقاد الثورة في العراق • ولهذا سعى المركز لدى حكومة دمشق لتعيين رمضان شلاش حاكما عسكريا في الرقة ، وهي بلدة تقع على الفرات في شمال الدير ، لكي يعمل من هناك على استرجاع الدير • وفي ١٩ ايلول غادر رمضان حلب متوجها الى الرقة لتسلم وظيفته •

كان رمضان ضابطاً متخرجاً من مدرسة العشائر في اسطنبول ، وهو ابن رئيس عشيرة ألبو سراي التي تسكن في شمال الدير ، ولما تسلم وظيفته في الرقة أخذ يتنقل بين العشائر المحيطة بالدير يبحث رؤساءها على تنظيم مضابط يطلبون فيها الانضمام مرة أخرى الى الحكومة العربية ، وقد استطاع رمضان أن يحصل على مضابط بهذا الممنى من رؤساء الدير نفسها ، وأعلن هؤلاء الرؤساء أنهم ندموا على ما فعلوا سابقا في انضمامهم الى منطقة النفوذ البريطاني ،

وفي أوائل كانون الاول ١٩٩٩ كان رمضان قد انتهى من اعسداد خطته لاسترجاع الدير ، فرحف نحوها بقوة عشائرية تقدر بخسسائية رجل كان بعضهم على ظهور الخيل والبعض الآخر على ظهور الابل ، وفي فجر ١١ منه دخلت طلائع القوة الى الدير من الجنوب ، وصاروا ينهبون المستشفى والسراي وكنيسة الارمن ، كما كسرو الخزانسة الحديدية واستولوا على مافيها من نقود ، ثم أضرموا النار في مستودع البانزين فانطلق اللهيب منه بشكل هائل أدى الى وقوع نحو تسعين اصابة (١٤) ، وقد حاول بعض افراد العشائر نهب بيوت البلدة وأسواقها ولكن الرؤساء منعوهم من ذلك (٥) ،

كان حاكم الدير يومذاك الكابتن جاميير ، وهو الذي حل محـــل

<sup>(4)</sup> Wilson (Loyalties) - London 1986 - vol. 2, P. 281.

<sup>(</sup>٥) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ... ج٣ ص ٢٤١٠

الكابتن كارفر ، وقد اضطر لقلة ما لديه من قوة أن ينسحب الى الثكنة التي تقع في شمال البلدة ، وتحصن فيها هو وجنوده ، وأخذ المهاجمون يطلقون النار على الثكنة حتى تمكنوا من اسكات الرشاشات المنصوبة على سطحها ، ثم اجتمع رؤساء البلدة في دار رئيس البلدية ، وأرسسلوا الى الكابتن جامير يطلبون منه الحضور اليهم ، فلبي جامير طلبهم مضطرا لنفاد ما لديه من ماء وطمام ، وتقول المس بيل : ان الرؤساء كانوا في حالة هياج شديد وأظهروا له عداءا مفعما بالتعصب ، وأخذوا يهددونه بالقتل هو وأصحابه ، وربما كانوا على وشك قتله مع أصحابه ولكن الذي منعهم من ذلك ظهور طائرتين في الجو ، وأخذت الطائرتان تطلقان نيران رشاشاتهما على البلدة ، فنير الرؤساء لهجتهم حالا ورجوا من جامير أن يعمل على ايقاف القصف (٢) .

وفي عصر ذلك اليوم وصل ومضان شلاش مع بقية قواته الى الدير ، فاستدعى اليه چاميير وأبقاء مع أصحابه رهائن عنده وأخذت العشائسسر من بعد ذلك تتهافت على الدير معلنة تأييدها لرمضان وانضمامها السمى حركته .

شعر رمضان أنه أصبح بما لديه من قوات عشائرية كثيرة قادرا على احتلال البوكمال ، فأرسل اليها قوة بقيادة أخ له ، ولم تنجد هذه القوة صعوبة في احتلال البلدة ، اذ ان الانكليز انستحبوا منها حالما سمعوا بتقدم العشائر نحوها ، ولكن احتلال البلدة لم يدم طويلا لان أفراد العشائر اسرعوا الى نهب السراي وخزانته حالما دخلوا البلدة ، فادى ذلك السى نشوب خصام بينهم ، وقد تمكن الانكليز من اعادة الكرة على البو كمال حيث استرجعوها بسهولة ، وكان ذلك في ٢٩ كانون الاول ١٩١٩(٢) ،

كان الامير تميصل يومذاك في باريس ، وحين علم بما جرى في الدير أرسل الى نائبه الامير زيد في دمشق برقية هذا نصها :

<sup>(</sup>٦) المس بيل ( المصدر السابق ) ـ ص ٤٠٧ - ٤٠٨ ٠

<sup>(</sup>٧) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ـ ج٣ ص ٣٤٤٠٠

مشاع ان جماعة بأمرة رمضان شلاش مع عجمي السعدون هاجمت دير الزور زاعمة انها تعمل بموجب الاوامر التي تلقتها من الحسكومة العربية فنعن هنا نصرح بأن هذه الاهانة الموجهة ضد حليفتنا بريطسانيا العظمي وضد مصلحة الامة العربية هي مخالفة للاتفاق الموقت بين الحلفاء والمعمول به من السنة الماضية وان هذا الاعتداء هو بدون علم الحكومة العربية وموظفيها ، ونصرح أيضا بان المسؤولين عن هذا العمل وكل مسن يلحق بهم أو ينضم اليهم هم من الثوار وسيجازون جزاء العصاة ، وقد اتخذت التدابير اللازمة لاعادة النظام وتوقيف المعتدين " .

وفي الوقت نفسه أبرق فيصل الى رئيس اركان حرب الامبراطورية البريطانية فى لندن يقول بأن الحكومة العربية لاعلم لها بما جرى في دير الزور وانه يعتقد بان الذى جرى كان من صنع عجمي السعدون وجماعته خدمة للاتراك (^)

وأرسل جعفر العسكرى الذي حل محل شكري الايوبي في منصب الحاكم العسكرى لحلب رجلين من عنده الى الدير للتفاهم مع الانكليز مما: مرافقه توفيق الدملوجي ومديسر شرطة حلب رؤوف الكبيسي وفعد وصل هذان الرجلان الى البلدة في ٢١ كانون الاول ١٩١٩ ، وقابلا الخابتن جامير وسلما اليه كتابا من جعفر العسكرى يعرب فيه عن أسفه الشديد لما حدث ويقول ان ذلك جرى بغير علمه أو علم الحكومة العربية بدمشق وقد ذكر رؤوف الكبيسي للكابتن جامير بأنه يحمل تعليمات بتنحية رمضان شلاش عن منصبه وارساله موقوفا الى حلب (٩) ويقول المسرري ان الكبيسي كان يتظاهر بذلك أمام جامير بينما كان في السسر بحث رمضان على المثابرة في حركته (١٠) .

وفي ٢٣ منه ألقت الطائرات البريطانية على الدير منشورات تتضمن

١١٤ ص ٢٦ عين سعيد ( الثورة العربية الكبرى ) سالقاهرة على ١٩٤ (٨)
 (٩) Wilson ( op. eit. ) - vol. 2, P. 288.

<sup>(</sup>١٠) محمد طاهر العبري ( الصدر السابق ) ـ ج٣ ص ٣٤٦ -

برقية فيصل التى أرسلها الى زيد في شجب حركه رمضان شلاش ، كما تتضمن تهديدا بقصف البلدة اذا لم يطلق سراح چاميير وأصحابه في خلال ٤٨ ساعة ، وكان لهذا التهديد أثره حيث أطلق سراحهم حميعا في ٢٥ منه ، ووصلوا الى البوكمال سالمين ،

#### استفحال النزاع:

كان المهديون في سوريا تجاه رمضان شلاش فريقين ، فريسسق لا يرضى بأعماله باعتبار أنها تسيء الى العلاقة الحسنة التي كانت قائمة بين العرب والانكليز ، وفريق يرضى عنها ويشتجمها ، وربما كان مناك فريق تالت هو من طراز رؤوف الكبيسى اذ كان يتبرأ منها علناً ويشتجمها سراً ،

وعلى أي حال فقد ظل رمضان شلاش دائباً على التحرش بالانكليز وبهاجمتهم بكل وسيلة ممكنة كما صار يحرض العشائر على قطع الطرق وأشاعة الفوضى في منطقة النقوذ البريطاني حول عانة والبوكمال • وفي ١٩ كانون الثاني ١٩٢٠ هاجمت جماعة من عشيرة العقيدات بلدة البوكمال ، وصاروا ينهبون بيوت الاشخاص المعروفين بولائهم للانكليز ، ثم انسحبوا منها بعد أن 'قتل أحد رؤسائهم محمد الدندل • ويزعمه الانكليز ان المهاجمين تحرشوا بالنساء وانتهكوا حرمات بعضهن ، وهذا زعم يصسعب تصديقه لما عُرف عن العشائر العربية من صيانة لحرمة المرأة •

اضطرت حكومة دمشق الى عزل رمضان شلاش على أثر هذه الواقعة وعينت مولود مخلص في مكانه وقد وصل مولود الى الدير في ١٧ كانون الثاني ومعه مرافقه أمين العمري ، كما وصل بعد أذ تحسين العسكري ليتولى منصب مدير الشرطة فيها و ومما يلفت النظر أن مولود سار على نفس الخطة التي كان رمضان يسير عليها في معاداة الانكليز واثارة العشائر عليهم ، وهو لم يكتف بذلك بل صار يكاتب العشائر العراقية يحرضها على الثورة ضد الحكم البريطاني و يقول ويلسون في مذكراته : و ووو م ما فعل سلفه وصارت رسائله تصل الى شيوخ العشائر في العراق جنوباً حتى العمارة وصارت رسائله تصل الى شيوخ العشائر في العراق جنوباً حتى العمارة و

والظاهر انه كان مزوداً بمبالغ كبيرة من المال ، وهي المبالغ التي كانت تقدمها المحكومة البريطانية بلا شلات ، فصار يوزعها على رؤساء العشائر الذين ظن أنهم قادرون على اثارة الاضطراب في منطقة نفوذنا ، وان سكوتنا عن هذه الاعمال أدى الى توهين الولاء لدى أنصارنا اذ هم لم يستطيعوا أن يفهموا لماذا لا تحسم الحكومة البريطانية في الحال مشكلة خصم تافه مثل مولود وحفنة من النهابين من أتباعه ، ، ، ، (١١) ه

كان مؤتس الصلح في فرساي قد قرر جعل نهر الخابور الحد الفاصل بين العراق وسوريا • وفي ٢٤ كانون الثاني احتلت قوات بريطانية بلدة الصالحية ثم تقدمت نحو الميادين بغية احتلالها بدعوى ان هاتين داخلتان ضمن حدود العراق حسب قرار مؤتمر الصلح • وحين وصل خبر احتلال الصالحية الى الدير ،ضطرب أهلها والعشائر المحيطة بها ، وجاؤوا الى مولود مخلص يطلبون منه اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تقدم الانكليز ، فأظهر مولود لهم انه لا يسلم شبراً واحداً من أراضي اللواء الى الانكليز حتى لو كلفه الأمر تضحية حياته ، وطلب منهم الفداء في سبيل الوطن ، فأجابوه بأنهم مستعدون لتضحية كل غالي في سبيل الوطن وأقسموا على ذلك أيمانيا منهما الوطن وأقسموا على ذلك أيمانيا دانانها المنازد ) .

أعلن مولود مخلص « الجهاد » على الكفار • ونظم شاعر دير الزور محمد الفراتي قصيدة طويلة يخاطب بها فيصل ويمدحه ويذم الانكليز » وهذه بعض أبيات منها:

انهض ورو العوالي من عداك دما واستخدم السيف والقرطاس والقلما يابن الحسمين وأنت اليسوم ناصره لم نلق الآك سمسيفاً صسارماً خذما

<sup>(11)</sup> Wilson (. op. cit. ) - vol. 2, P. 226 - 227.

<sup>(</sup>١٣) محمد طاهر العبري ( المصدر السابق ) .. ج٣ من ٣٥٩ .

يا فيصل الحق لا تصغي لهم أذناً
فصوتهم يورث المصغي لهسم صمما
معض الطباع لها من جنسها مشلل
لا تأمن الذئب كي يرعى لك الغنما
سل الجزيرة سل مصراً وسل عدناً
سل الهنسود سل الافغسان والعجما
فأنت يا أرض مجي تحوهسم ضرماً
ويا سماء أمطرى في أرضهم تقما

كان لدى مولود في الدير قوة نظامية من الخيالة تتقدر به ٩٠ جندي و ١٠٠ دركي ، مع مدفعين صحراويين ١٠٠ دركي ، مع مدفعين صحراويين ورشاشتين من طراز فيكرس ، وقد استطاع رؤوساء الديسس تجنيد ٤٠٠ محارب من أهل البلدة ، وكان هناك بالاضافة الى ذلك عدد كبير من أفراد العشائر المجاورة جاؤوا للمشاركة في « الجهاد » ،

وغادر « المجاهدون » الدير في مساء ٣١ كانون الثاني متجهين تحو بلدة الميادين بغية الدفاع عنها وقد عُين أمين العمري قائداً لجبهة الميادين كما عُين سليم الجراح قائداً عسكرياً للمتجاهدين من أهل الدير •

وصارت العشائر تشن الغارات على مسكرات الانكليز في الصالحية والبوكمال ليلاً ، وتغنم منها بعض الخيل والتجهيزات ، كما أخذت تشن الغارات نهاراً على طرق المواصلات بين الصالحية والقائم ، وكان أكثرهم حماساً في ذلك مشرف الدندل أحد رؤوساء العقيدات اذ كان يريد الأخذ بثأر أخيه محمد الدندل ، وكان يساعده في ذلك البعلل المشهور محمسه الهامة الذي أبدى في غاراته المتواصلة على المسكرات الانكليزية شجاعة لا تضاهى ، وقد بلغت الجرأة بالعشائر أنهم صاروا يهاجمون المسكرات الانكليزية في كل ليلة تقريبا ، وربما توغلوا في غاراتهم الى داخل البوكمال فنهسون الاطعمة مسن المستودعات العسكرية دون أن يظهر أحسسد

من الحامية لاستخلاصها من أيديهم (١٣) .

نقد صبرالانكليز ازاء هذه التحديات، وفي ٢٠ شباط أبرقت الحكومة البريطانية الى الحكومة العربية في دمشق تقول لها انها تعتبرها مسؤولة عن أي اعتداء يقع على الحدود الموقتة من قبل العشائر أو القوات التابعة لمولود مخلص ، وان المنحة المالية المخصصة للحكومة العربية سيكون دفعها منوطأ بقدرة الحكومة على فرخن الأمن في البلاد ، وفي الوقت نفسه أرسل القائد البريطاني العام في العراق الى مولود مخلص رسالة تنضمن مزيجاً مسن الترضية والتهديد ، قال فيها : انه أوعز الى جيشه بعدم مهاجمة الميادين على الرغم من وقوعها في داخل حدود منطقته رغبة في المحافظة على السلم والصداقة بين الحكومتين العربية والبريطانية ، ولكن الميادين ستنهاجم من الجو حالما تقع أية غارة على مسكراتنا أو قوافلنا من قبل العشائر او المجنود التبيين لكم ، واذا أنطلقت النار على أية طائرة بريطانية فانها سترد على هذا العمل العدواني بالنار والقنابل ، وتقول المس بيل : ان هذه التهديدات لم يكن لها أي تأثير حيث ظل العرب يهاجموننا على نحو ما كانوا ينعلون من قبل له أي تأثير حيث ظل العرب يهاجموننا على نحو ما كانوا ينعلون من قبل المقائر .

## بين مولود ورمضان :

عندما كان النزاع على أشده بين العرب والانكليز في منطقة الدير كتب مولود مخلص الى حزب المهد العراقي في دمشق وحلب يطلب منه ارسال العراقيين الموجودين في سوريا الى الدير ليشاركوا في الجهاد ، واتهم من يرفض ذلك منهم بالخيانة الوطنية (١٥) • فاستجاب لهذا الطلب عدد من العراقيين قدر عدد الضباط منهم بين ٣٠ و ٤٠ وعدد الجنود بما يزيد على ٢٥٠ وه

<sup>(</sup>۱۳) المصدر السابق ـ ج۳ ص ۳٦٥ ـ ٣٦٩ .

<sup>(</sup>١٤) المس بيل ( المصدر السابق ) ـ ص ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>١٥) محمد طاهر العبري ( المصدر السابق ) ـ ج٣ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>١٦) محمد المهدي البصير ( تاريخ القطبية العراقية ) ... بغداد ١٩٢٣ ... ص ١٢٥ .

يقول المسري: ان هذا أول خطأ اقترفه مولود مخلص في أعماله في الدير ، ذلك لأن العراقيين الذين جاؤوا الى دير الزور كانوا يظنون أن مولود لديه كنز من الذهب سينفقه عليهم ، ثم صار اكثرهم حملا ثميلاً على مولود دون أن يقوموا بأي عمل ، وشرعوا يقومون ببعض الافعال الشائنة في الدير ، وعمد بعضهم الى نهب المسافرين بحجة أنهم يهر بون الذهب ، مما أدى الى نفور الديريين منهم وانتشار الدعاية السمسيئة ضمسدهم (١٧) .

ومما يحدر ذكره في هذا الصدد ان تهريب الذهب من سوريا الى العراق كان يجري في تلك الايام على نطاق واسع ، وكان التجسسار والمهربون يجنون من ذلك أرباحاً مفرطة ، وقد اضطرت حكومة دمشق الى فرض عقوبة على المهربين بتبديل ذهبهم الى الجنيهات المصرية الورقية مع استحصال عشرة بالمائة منهم كغرامة نقدية ، وفي ذات يوم من أواخر خباط ١٩٧٠ وصلت الى الدير سيارة قادمة من سوريا وهي تحمل مبلغاً كبيراً من الذهب قدر بسبعين ألف ليرة عثمانية ، فألقت الشرطة القبض عليها ، فكان هذا ايذاناً بنشوب خصام شديد بين مولود متخلص والمشائر، فقد كانت العشائر تريد توزيع الذهب على « المجاهدين ، بينما كان مولود يريد اعادة المبلغ الى اصحابه مع فرض العقوبة عليهم حسب القانون ،

وحدث في تلك الآونة أن عاد رمضان شلاش الى الديسر بعسفته الشخصية ، فانضم الى العشائر في المطالبة بالذهب ولوحظ ان العراقيين انقسموا اذ ذاك الى فريقين ، أحدهما وقف الى جانب مولود والآخر وقاس الى جانب رمضان ، ويقول العمري : ان الوقاحة بلغت برمضان ومن تابعه من العراقيين أنهم أرادوا قتل مولود وتنصيب رمضان مكانه ، وكادوا يفعلون ذلك لو لم يتدخل بعض المخلصين من العراقيين ويحولوا دونه (١٨) .

راجع أصحاب الذهب حكومة دمشسق ، واستطاعوا أن

<sup>(</sup>۱۷) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ـ ج٣ ص ٣٦٦٣٣٠٠ ،

<sup>(</sup>۱۸) المصدر السابق \_ ج٣ ص ٣٧١

بحصلوا منها على اذن باعادة ذهبهم اليهم بعد أخذ الغرامة النقديه منه وقد اشتد النزاع بين مولود ورمضان على أثر ذلك وحاول مولسود استرضاء روضان بأن دفع له مبلغ ثلاثة آلاف ليرة ، فلم ينفع فيه وحدث مرة ان رمضان أرسل نفراً من رجاله لتخريب خط التلفون ووسسائل المواصلات بين الدير وجبهة الحرب في الميادين ، فاضطر مولود ان يمنعه مع عشائره من المشاركة في الجبهة ، كما منعه من دخول الدير (١٩) .

يبدو أن رمضان كان حانقاً على مولود لاعتقاده بأنه سلب السلطة منه ولهذا صار يسعى نحو ازاحة مولود من السلطة والحلول محله فيها ويقول العمري في وصف رمضان: انه ضعيف الثقافة حقود يبحب الفخفخة والدسائس وحريص على منفعته الشخصية (٢٠) و ولا حاجة بنا الى القول ان هذا الوصف يمثل وجهة نظر مولود منخلص وأعوانه في رمضان شلاش ، ولا شك ان لرمضان وأعوانه وجهة نظر أخرى في مولود ، فكل فريق منهما لابد أن ينسب جميع المحاسن الى نفسه ويلصق المساوى ، بخصمه له كما هو ديدن البشر دائماً ،

وصل علي جودت الأيوبي الى الدير في تلك الآونة ، فوجد المخلاف بين مولود ورمضان كاد يبلغ حداً لا تحمد عقباء ، يقول الأيوبي في مذكراته « فبذلنا أقصى الجهد لاصلاح ذات البين فلم ننجع ، فارتأينا ابعاد رمضان شلاش عن المنطقة أولا ولكنه كان مصراً على البقاء فيها ، ولا يريد الانفكاك عنها ، فاضطررنا الى الاستعانة بالملك فيصل ، وأعلمناه بالوضع السائد في منطقة دير الزور ، والتمسنا من جلالته باسم المصلحة العامة أن يستدعي رمضان شلاش الى الشام حالاً وأن يبقيه فيها مدة مناسبة ان أمكن ذلك ، كما اقترحنا على جلالته أن يستدعي مولود مخلص الذي أنجز من الاعمال الوطنية ما يشكر عليها ، وان يعين محله متصرفاً مدنياً لتنظيم الادارة التي الوطنية ما يشكر عليها ، وان يعين محله متصرفاً مدنياً لتنظيم الادارة التي

<sup>(</sup>۱۹) تحسین العسکري ( الثورة العربیسة الکبری ) ـ النجف ۱۹۳۸ ـ - ج ۲ ص ۵۳ ـ ۵۰ ۰

<sup>(</sup>۲۰) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) \_ ج٣ ص ٣٤٢ .

تحتاج اليها المنطقة ، فأجاب فيصل التماسنا فوراً ، (٢١) .

ومن الطرائف التي تُروى في هذا الشأن ان أحد شعراء العشمسائر نظم أبياتاً من الشعر يتهكم فيها على رمضان شلاش • تذكرها فيما يلمي كما رواها لى مالك فتيان الراوي:

لعيون المخشمه مبن زنده (۲۲)

تحمارب من همين للنده

يواعدنا وشمي ما عنده

طسوب وطيسارة ما عنده

غير الكذب وتحريك الشير

#### حدود جديدة:

في أواثل آذار ١٩٧٠ كتب فيصل الى اللنبي في القاهرة يذكر له ال الحدود الحالية بين العراق وسوريا غير طبيعية لأنها تقسم العشائر الساكنة حولها الى قسمين مما يؤدي الى وقوع القلاقل وسوء التفاهم واقترح عليه تأليف لجنة مختلطة من اعضاء عرب وبريطانيين لتعيين حدود أخرى مناسبة • فأبرق اللنبي بهذا الاقتراح الى لندن ، فعاد الجواب اليه يأذن له بالموافقة على الاقتراح • وأبرق اللنبي بالموافقة الى الكولونيل ليجمن الذي كان يومذاك حاكماً عسكرياً على منطقة الغرات الاعلى •

أبرق ليجمن الى مولود مخلص في الدير يطلب منه ارسال وفد عربي لتعيين الحدود الجديدة • وقد تشكل الوفد من على جسبودت الأيوبي وتحسين علي • ولم يستطع مولود أن يشترك في الوفد لابتلائه بمرض الزحار • وفي ٥ أيار اجتمع الوفدان العربي والبريطاني في قرية « عشارة » التي تقع على بعد ١٥ ميلاً من مصب الخابور جنوباً > وبعد

<sup>(</sup>۲۱) على جودت ( ذكريات ) ــ بيروت ١٩٦٧ ــ ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>۲۲) كان رمضان قد أُجريت له عملية تجميل في أنفه فنقلت قطعة من جلد ذراعه الى أنفه • والى هذا يشير الشاعر حين يصف رمضان بأن « خشمه من زنده » •

المداولة قرروا ان تكون الحدود الجديدة عند « كرد درناج » وهسي تقع على الفرات بالقرب من قرية القائم وتبعد عن عانة شمالاً بخمسين ميلًا ، وبهذا أصبحت البوكمال والصالحية والميادين ضمن حدود سوريا ، وخرجت من حوزة العراق .

ولما تم تميين الحدود بهذا الشسكل عين عبدالرزاق منير قائمقاماً لألبوكمال ، كما أ'عدت مفرزة من الجيش العربي مؤلفة من سرية خيالة نظامية ومدفع صحراء ورشاشين ، بغية الذهاب الى البوكمال لتسلمها من القوات الانكليزية ، وقد وصلت المفرزة الى ألبوكمال في عصر ١١ أيار ، كما وصل البها في الوقت نفسه قائمقامها الجديد عبدالرزاق منير وعلسي جودت الأيوبي وتحسين علي وتحسين المسكرى ،

كانت المعرزة عند اقترابها من بلدة ألبوكمال دافعة الاعلام العربية وتنشد الاناشيد الوطنية ، وقد خرج أهل البلدة لاستقبالها والترحيب بها ، فاغتاظ من ذلك ليجمن وبعث الى المفرزة يقول انه لا يريد أن يغسادر البلدة اذا دخلت المفرزة العربية بهذه الصورة ، فذهب اليه على جودت وتحسين على واتفقا معه على أن تخرج الحامية الانكليزي أولا تسم تدخل المفرزة العربية بعدئذ (٢٣) ، وقد جرى الامر على الطريقة المتفق عليها ، ثم رنفع العلم العربي فوق بناية السراي ، وانطلقت الاهازيسج نملاً الفضاء (٢٤) ، ولكن الحامية الانكليزية لم تكد تخرج من ألبوكمال حتى هاجمتها بعض العشائر بقيادة مشرف الدندل ، وظلت تهاجمها حتى وصولها الى عانة ،

قوبل تميين الحدود العجديدة بارتياح بالغ في سوريا ، واعتبسره العرب نصراً لهم ، وكتبت وزارة العارجية السورية الى اللنبي تعرب عن شكر الامة السورية وأمتنانها ، وتقول ان اخلاء العنسود البريطانيين

<sup>(</sup>۲۳) المستر السابق ـ ص ۹۰ ۰

<sup>(</sup>٢٤) تحسين المسكري ( المصدر السابق ) ـ ج٢ ص ٨٤ ٠

لألبوكمال سيعتبره السوريون دليلاً على حسن النية والصداقة لسدى الحكومة البريطانية تجاه العسرب •

# فهد البطيخ :

ان فهد البطيخ من رؤساء عشيرة شمر طوقة شبه البدوية التي تسكن على ضفة دجلة اليسرى بين الصويرة والعزيزية ، وكان في العهد التركي مشهوراً بالشجاعة والمقدرة على قطع الطرق ، وظل كذلك في عهد الاحتلال الانكليزي ، وقد ألقى الانكليز القبض عليه في أيلول ١٩١٩ واعتقلوه في البصرة نحو ستة أشهر ثم أطلقوا سراحه ، وفي شهر آذار ١٩٢٠ استطاع أن يهرب الى الدير ، ومن هناك ذهب الى دمشق برفقة تحسين العسكري ، فقابل الملك فيصل وأنهم عليه الملك برتبة مقدم شرف، ما عاد فهد من بعد ذلك الى الدير ،

اتفق فهد مع مولود مخلص على تأليف عصابة من أفراد المشائر لشن الفارات على القوافل الانكليزية فيما بين تكريت والموصل • وقد تألفت العصابة من ثلاثماثة محارب • وانضم اليها محمد فتيان الراوي الذي كان قبلئذ الماماً في الجيش العربي في حلب •

غادرت المصابة الدير متجهة نحو الشرقاط ، وحين وصلت الى مفربة منها وجدت قطيعاً ضخماً من الغنم لمتمهد عسكري ، فهاجمته وغنمت منه عدداً كبيراً من الغنم قدر بستة آلاف رأس (٢٥) ، ثم اتحجهت مسن بعد ذلك نحو تكريت حيث التحق بها أربعة رجال من أهلها ، وفي ٢٤ أيار وصلت العصابة الى محطة البلاليج التي تقع على بعد تلاثين كيلومتراً من جنوب الشرقاط ، وهناك شاهد فهد البطيخ بضعة عمال يعملون في تصليح سكة الحديد ، فطلب منهم تحت تهديد السلاح أن يقلموا مسامير السكة بآلاتهم مع ابقاء السكة على وضعها ، وقد قام العمال بما أمرهم به فهد خوفاً منه ، وفي الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم وصل قطار

<sup>(</sup>۲۰) المصدر السابق ـ ص ۹۰

عسكري ، فلما مر على السكة المقلوعة انحرف في سيره ثم تدهور نحو وادي قريب يسمى « وادي أم غربة » ، وعند هذا انطلق فهد ورجاله تحو القطار يمطرونه بوابل من نيران بنادقهم ، فاشتعلت النار في مرجسل القاطرة ، وصارت القاطرة تجري واللهب مندلع منها .

يدعي الانكليز ان القطار كان خاليًا من الركاب تقريبًا • أما المصادر العربية فتؤكد على أن القطار كان يحمل عددًا من الضباط والجنود ، وقد قُنْتُلُوا جميعًا واستحوذ الثوار على أسلحتهم وتجهيزاتهم (٢٦) •

حين علمت الحكومة العربية في دمشق بحادثة القطار كتبست الى ويلسون في بغداد تبدي أسفها على ما وقع وتتنصل منه تنصلا تاما وتقول انها ستتخذ كل التدابير الممكنة لمنع وقوع مثل هذه الحركات ، كما أنها استدءت رمضان شلاش الى دمشق (٢٧) .

يبدو ان الحكومة العربية لم تكن قادرة على تحقيق ما وعدت به ويلسون ، فان النصر الذي ناله فهد البطيخ ، والفنائم التي كسبها ، جعلت اسمه لامماً بين العشائر في منطقة الجزيرة كلها ، وصار الكثير مسسن رؤساء العشائر وأفرادها يودون الاقتداء به في شن الغارات على الانكليز ونيل المغانسم !

### نجرس وعاكوب:

ان نجرس الگعود من رؤساء الدليم ، وكان شديد العداء للانكليز حتى وصفه هالدين بقوله : ان نجرس أشد خصومنا في الفرات الأعلى اثارة للمتاعب وأبرعهم في التملص (٢٨٥) • وهناك قولان في تعليل هـذا العداء من نجرس للانكليز ، أحدهما انه كان بينه وبين على السليمان منافسة على رئاسة الدليم ، ولما كان على موالياً للانكليز صار نجسرس

<sup>(</sup>۲۲) تحسین العسکري ( المصدر السابق ) ــ ج۲ ص ۹۱ ، ۱۹۲ · (۲۷) المس بیل المصدر السابق ) ــ ص ۶۲۱ ·

<sup>(28)</sup> Haldane (Insurrection In Mesopotamia) - Edinburgh 1922 P. 44.

بطبيعة الحال معادياً لهم • والثاني ان نجرس كان له تأر مع الانكليز لأن ليجسن كان قد قتل أخاً له اسمه صبار •

اتفق نجرس مع مشرف الدندل من رؤساء العقيدات ، والمغير بن عفان الشرجي رئيس عشيرة ألبو محل ، وبعض رؤساء ألبونمر والجنايفة، وأخذوا يشنون الغارات على القوافل بين الشرقاط وحمام العليل ، وظفروا ببعض الغنائم منها .

استطاع الانكلبز أن يجتذبوا اليهم عاكوب رئيس عشيرة ألبوحمد ، وكان هذا قبلتذ معادياً لهم يشن عليهم الغارات ، ولكنهم منحوم اراضي بخمة في منطقة القيارة ، كما خصصوا له مرتبا شهريا قدره ألمفا دوبية ، وطلبوا منه لقاء ذلك حراسة الطريق بين القيارة وحمام العليل .

أخذ عاكوب يتصدى لنجرس الكعود وأصحابه ، وتمكن مسسن استعادة بعض الغنائم منهم ، ولما وصل خبر ذلك الى أهل الموصل والى العشائر المعادية للانكليز استاؤوا منه ، وأرسل حزب العهد في الموصل رجلا اسمه سعيد العبد اللى عاكوب ليماتبه على تعاونه مع الانكليز بعدما كان وطنيا ثائراً ، فنفي عاكوب عن نفسه تهمة التعاون مع الانكليسسز ، ودافع عن نفسه قائلا بأن له عداوة سابقة مع نجرس الكمود ومع الجغايفة والعقيدات ، وان هؤلاء كانوا قد أغاروا عليه من قبل ، ورفض عاكوب ان يعيد اليهم الغنائم التي أخذها منهم ولكنه وعد بأن يتعاون مع الثوار في المستقبل (٢٦) .

### نأثير الاحداث:

ان احداث الدير والغارات على طريق الموصل التي تحدثنا عنهــــــا أنفا ، بالاضافة الى واقعة تلعفر التي سنتحدث عنها في الفصل التالي ، كان لها أثرها البالغ في الرأي العام العراقي وخاصة في الموصل وبغداد والفرات

الاوسط • فقد أخذت الاخبار المبالغ فيها والاشاعات تروج بين الناس حول قوة العرب وضعف الانكليز تنجاههم • وكانت الجرائد ولا سيما جريدة و العقاب ، ، تضرب على هذا الوتر الحساس فتثير في الناس الحماس الديني الممزوج بالوطنية والقومية •

تقول المس بيل : « ان استعداد الادارة البريطانية للنزول عنسد رغبة الحكومة العربية ، والانصياع الى أي مقترح ينبعث منه أمل معقول في تعلمين ادعاءاتها في الفرات قد أسقطته من الحساب جمعية العهد العراقية وكلاؤها حيث لاحظت صعوبتنا الواضحة في المحافظة على خط مواصلاتنا الطويل ضد هجمات القوات غير النظامية عليه ، ثم اعتبرت موقفنسا الاسترضائي المسالم دليلاً على ضعفنا العسكري ، وعلى هذه الشاكلة كان موقفنا هذا شيئاً محفزاً وليس مهدئا لها ، وكانت كتابات الصحافة السورية المحلية عن المناوشات التي جرت معنا ، مهما كانت لهجتها غير معقولة ، تقابل بالتعديق, من الجميع ، فقد كتبت تقسول : ان الجيش معقولة ، تقابل بالتعديق, من الجميع ، فقد كتبت تقسول : ان الجيش البريطاني طرد من دير الزور ، وان القوات العربية قد أجبرته علسى اخلا، ألبوكمال ، وانه ينتظر الضربة الأخيرة التي سوف تنزل به في عانة اخلا، ألبوكمال ، وانه ينتظر الضربة الأخيرة التي سوف تنزل به في عانة على يد الامير عبدالله وقوته التي لا تقهر ، وفي الوقت الذي كانست على يد الامير عبدالله وقوته التي لا تقهر ، وفي الوقت الذي كانست على يد الامير عبدالله وقوته التي بغداد بدأ العمل في البادية » (٣٠٠) .

ويقول هالدين تعليقاً على سقوط دير الزور في أيدي العرب: ان سقوط هذه البلدة أصبح دعاية رائعة بين عشائر الغرات الأوسط ، وقد صار واضحاً في ذهن البعض ان الثورة العراقية آتية لاريب فيها ، فان قبيلة مستضعفة كالعقيدات التي لا تتمتع بشهرة حربية كبيرة استطاعت ان تعلر د الانكليز من دير الزور فكم يكون من السهل اذن على عشائه سرالغرات الاوسط التي اشتهرت بقوة الشكيمة أن تقوم بالعمل نفسه ، وينقل هالدين عن فهد الهذال انه قال : اذا لم تعيدوا احتلال دير الزور فائكم هالدين عن فهد الهذال انه قال : اذا لم تعيدوا احتلال دير الزور فائكم

<sup>(</sup>۳۰) المس بيل ( المصدر السابق ) ـ ص ٤١٧ ـ ٠

سوف نواجهون في الفرات الاوسط ثورة خلال ستة أشهر ٢٦١٠٠٠٠

ويذهب ويلسون الى منل هذا الرأي حول التأثير الذي أحدات الدير على الرأي العام في يغداد ، حيث يقول : ان تقلص حدودا المستمر في الفرات الاعلى ، والغارات على تلعفر وطريق الموصل ، قوى الاعتقاد السائد لدى الناس بان وضعنا العسكري ليس في مقدوره ضبط العشائر في حالة قيامها بالثورة ، ففي أوائل شهر حزيران أعطانا على السليمان تحذيراً خطيراً ، وهذا الرجل يعد من أكثر مؤيدينا ثباتاً بسين شيوخ العشائر بالقرب من بغداد ، وفي الوقت نفسه أعطانا مثل هسندا التحذير شيخ مشائخ عنزة ، وهو الذي أعطى أذنا صماء للدعاية النورية الموجهة اليه ، فهو أعلن بجدية اننا اذا لم نحصل على بعض الانتصارات الساحقة فانه لايستطيع ان يعطى حواباً مقنعاً لأفراد عشيرته ، ، ، (٣٢) ،

<sup>(31)</sup> Haldane ( op. cit. ) - P. 88-84.

<sup>(32)</sup> Wilson (op. ait.) - vol. 2, P. 254 - 255

# الفصل الحادي عشر

# واقعسة تلعفسر

على أثر تتويج فيصل في دمشق في ٨ آذار ١٩٢٠ شعر العراقيون في سوريا أن بقاءهم فيها أصبح غير مرغوب فيه وأنهم ينجب أن يقوموا بعمل جدي للعودة الى بلادهم، فاجتمع نفر منهم وقرروا مقابلة الملك فيصل للتداول مه في هذه المشكلة ، واختاروا من بينهم ثلاثة لمقابلة الملك هم: على جودت الأيوبي وجميل المدفعي وثابت عبدالنور ٠

يروي الأيوبي في مدكراته انهم عند الجتماعهم بالملك قالوا له : اننا التحقنا بثورة الملك حسين في الحجاز فحاربنا وضعينا حتى وصلنا الى سوريا وكانا أمل في أن نحصل على أهدافنا ء ثم تبين لنا مع الأسف ان الحلفاء الذين آزرناهم في أحلك أيامهم قد تمنكروا لنا واقتسموا بلادنا ، أما نحن فصرنا لا ملجأ لنا ولا مأوى ، وبدأنا نشمر بأننا غرباء غير مرغوب فيهم • ولهذه الاسباب قررنا الذهاب الى دير الزور لمحاربة الانكليز الذين نكثوا بمهودهم للعرب ، فاما ان ننجيع في مسمعانا أو نموت دونه ، فأخذ الملك فيصل يناقشهم في هذا الأمر حيث ذكر لهم صعوبة قيامهم بمحاربة دولة قوية كبريطانيا ، وطلب منهم التريث لكي لا يضطرهم الموقف الي مواجهة عدوين قويين في آن واحد ، اي بريطانيا وفرنسا • فرد عليــــه الثلاثة قائلين له أن الروس والاتراك مستعدون لمساعدة أية حركة مناوئة لبريطانيا وان من الممكن الحصول على المال والسلاح منهم ، وطلبوا منه أن يمدهم هو أيضاً بالمال والسلاح وأن يسسمح لأخيه زيد بالذهاب ممهم ليكون رمزاً للنورة ، وبعد أخذ ورد وافق الملك فيصل على امدادهم غير أنه امتنع عن ارسال زيد معهم لأن ذلك يعني اشهار الحرب على الانكليز بينما هو في وضع لايساعده على معاداتهم في الوقت الحاضر (١) .

۱۹۳۰ - ص ۱۹۳۰ - بیروت ۱۹۳۷ - ص ۱۹۳۰ ۰
 ۱٤۸ -- س ۱۶۸ -- س ۱۴۸ -- س ۱

قدم لهم فيصل منحة قدرها تلائة آلاف جنيه مصري ، وذهبوا هم الى أحد المخازن المسكرية التي كانت تحت حراسة جنودهم ، فأخذوا منها سراً مقداراً كافياً من الاسلحة والعتاد ، وأرسسلوها بالعربات الى دير الزود .

تجمع في الدير عدد غير قليل من العراقيين علاوة على من كان فيها سابقا • وأخذوا يستعدون لشن هجوم على العراق • وذهب أمسين العمري الى ماردين عبر الحدود التركية • فاتصل هناك بأحد القسادة الاتراك اسمه كنعان بك ، وكان للعمري معرفة قديمة به ، طالباً منسه المعونة ، فأعطاه هذا مائة صندوق من العتاد والاسلحة الخفيفة وخمسمائة قنبلة • وقد طلب العمري من الاتراك مدفعين جبليين ، فوعده الاتراك بهما ولكنهم عدلوا عن وعدهم أخيراً عندما تبين ان العراقيين يريسدون الاحتفاظ بالموصل وغير مستعدين لاعطائها الى الاتراك (٢) •

#### اعداد الحملة :

وصل الى الدير في تلك الأيام رجل موصلي اسمه عبدالحميسة الدبوني ، وهو من الضباط القدماء وكان فبل قدومه الى الدير موظفاً لدى الانكليز في تلعفر برتبة معاون حاكم سياسي ولكنه اختلف معهم فاستقال من الوظيفة والتجا الى الدير ، وروى لي أحد المطلعين من أهل تلعفر ان سبب استقالة الدبوني من وظيفته هو أن ليجمن اتهمه بالاختسلاس وعامله بفضاضته المعهودة ،

أخذ الدبوني يحرض العراقيين في الدير على مهاجمة تلعفس ع وأوضح لهم سهولة احتلالها لما له من معرفة وثيقة برؤساء تلعف عووصف أولئك الرؤساء بأنهم ميالون كل الميل للثورة على الانكليز • وقد اقتنع العراقيون بهذا الرأي • وفي أوائل أيار ١٩٢٠ بدأ اعداد الحملة لمهاجمة تلعفر • يقول الأيوبي في هذا الشأن ما نصه :

<sup>(</sup>۲) تحسین العسکري ( الثورة العربیة الکبری ) ــ النجف ۱۹۳۸ ـ ج۲ ص ۹۲ ۰

ويمرحون ، وقد كثر عددهم ، وكنا نشعر بأنهم في حركة دائمة ونشاط مستمر حريصين على ايصال أخبارنا وحركاتنا الى ضباط الاستخبارات الانكليز في الفرات ، لذلك ولأجل تضليل هؤلاء أظهرنا بأننا نهيسى، أنفسنا للهجوم على عانة ، وقد استأجرنا فعلا شخاتير (قوارب) ووضعنا فيها بمض الارزاق وقلنا لبعض الجنود والمتطوعين أننا قريباً نتحرك بالقوة بواسطة النهر نعو العنوب ، وطلبنا أن يكتموا الأمر حتى نفاجيء الانكليز بالحركة ، كنا نشيع أمثال هذه الاخبار ليتأكد العواسيس من أن الحركة متجهة نعو الجنوب ، هذا ولم نغفل عن اعداد ( مطارات ) الماء للجنود بواسطة السمكرية من السوق في دير الزور لأنها كانت ضرورية لههم الصحراء ، ، ، ، (٣) .

وصلت أخبار الحملة الى الانكليز ، وأسرعوا هم من جانبهم الى ابلاغ الملك فيصل بذلك وهددوه وأنذروه بأنه يبجب أن يتدخل لايقاف الحملة ، فأرسل الملك الى الايوبي يطلب منه الحضور حالاً الى حلسب لقابلته ، وحين ذهب الايوبي اليه قال له الملك : ان الانكليز مستاؤون من وجودكم في دير الزور ، وهم يهددوننا بوخامة العاقبة اذا لم تكفوا عن هذه الاعمال ، فرد عليه الايوبي قائلاً بأن العراقيين في الدير مصممون على القيام بالحملة ولا يمكن ان يتراجعوا عنها ، ولما رأى الملك اصرار الأيوبي على القيام بالحملة وافق عليها مشترطاً ان يقوم العراقيون بها على مسؤوليتهم لكي لايحرجوا موقفه مع الانكليز ، وطلب منهسم أن لا يستعملوا المدافع فيها لان استعمالها يدل على موافقة الحكومة السورية عليها ، فأكد الأيوبي له انهم لن يستعملوا المدافع كما أنهم سوف يبذلون عليها ، فأكد الأيوبي له انهم لن يستعملوا المدافع كما أنهم سوف يبذلون عليها ، فأكد الأيوبي له انهم لن يستعملوا المدافع كما أنهم سوف يبذلون جهدهم للتظاهر بان الحكومة السورية لا دخل لها في أعمالهم (٤) .

#### تحرك الحملة:

أ'عدَّت للحمله عشرون عربة من عربات النقل التي تنجرها الحيول،

<sup>(</sup>٣) علي جودت ( المصدر السابق ) ـ ص ٩٧ ـ ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق \_ ص ٩٨ \_ ٩٩ ·

وكانت كل عربة تكفي لحمل نمانية جنود مع معداتهم ، وفي ٢٧ أيسار تحركت الحملة بقيادة جميل المدفعي ، وكان في مقدمتها جندي يحمل علم النورة العربية كتب عليه عبارة : « الموت أو استقلال العسراق » وسارت الحملة في محاذاة نهر الخابور خارج الحدود العراقية ، وقسد التحقت بها جماعات من عشيرة العقيدات والبكارة وغيرها ، وفي ٢٧ منه رصلت الحملة الى الفدغمي ، وهناك تم تنظيم الحملة الى البيع سرايا ، ونيطت قيادتها بالضباط التالية اسماؤهم : فائق حسني الكردي ، محمود أديب البغدادي ، سليم الجراح الموصلي ، محمد على الموصلي ، وتقرر اطلاق اسم « عسكر الشريف » على الحملة ليكون ذلك بمثابة دعاية لها في أوساط العشائر وأهل المدن ،

وفي ٢٨ أيار وصلت الحملة الى مضارب عشائر شمر ، وكانست هذه العشائر يومذاك تسكن بالقرب من نصيبين داخل الحدود التركية ، وطلب ضباط الحملة من الشيوخ أن ينظموا اليها ، فأبدى بعضهم تردداً في ذلك ، ولكن عجيل الياور انبرى للكلام وأخذ يحاول اقناع الشيوخ بتأييد الحملة حيث قال لهم : « ان هؤلاء الذين اتوا يستنجدون بكم لكل واحد منهم عائلة وله أولاد في العراق ، وهم مصرون أن يمشسوا الى الانكليز غير خائفين ولا وجلين ، وكل واحد فادى يحياته لاجل تخليص الديار من العدو ، وأنا لا أرى من شيمة العرب أن تتردد في معاونتهم بل الشيمة تدعو الى اسعافهم وانجادهم والمحاربة في صغوفهم لتخليص البلاد ، فأما أنا وعشيرتي فستروننا معهم منذ الغد ، فمن يود الاشتراك معنسا فليشترك ، والذي يتأخر ولا يريد الاشتراك في هذه الحرب فهو حر في أمسسره ، ،

وقد أثر هذا الكلام في الشيوخ ، وتم الاتفاق بينهم على أن ينضم عجيل الياور الى الحملة بكل عشيرته وينضم الآخرون كل واحد منهم بعدد ميين من عشيرته ، وهم مشهل الفارس وحاچم بن العاصي ومدلول بن العاصي وبنبان الشهلاش ومبرد بن منهاور السهوكي ومحمه

النسفيري (٥) .

وبعد أن انضم هؤلاء الى المحسله تحركت نحو النجنوب باتجاء تلعفر • وفي الطريق انضمت اليها جماعات أخرى من النجبور وطي وغيرها •

### اجتماع في تلعفر:

في صباح ١ حزيران ١٩٢٠ وسلت الحملة الى موضع خنيزيرة الذي يقع الى الشرق من جبل سنجار وهناك عقد رؤساء العشائر الملتحقول بالحملة مؤتمراً قرروا فيه ارسال وفد منهم الى تلعفر للتأكد من استعداد رؤسائها لملتعاون معهم عند الوصول اليها • وقد وقع الاختياد على عبدالحميد الدبوني للذهاب الى تلعفر على أن يصحبه رجلان من العشائر أحدما شمري والثاني جبوري •

غادر هؤلاء الثلاثة خنيزيرة متوجهين الى نلمفر ، وكانوا يحملون معهم رسالة من رؤساء الحملة معنونة الى رؤساء تلمفر يخبرونهم فيها بأن قوة ثورية من الشريف حسين زعيم الأمة الاسلامية والعربية جـــاءت لتحرير الموصل من الانكليز وهم يعلنونها حركة ثورية عامة للانقـــاذ ويرغبون قبل أن يتوغلوا نحو الموصل أن يتأكدوا من موقف تلمفــر وعثمائرها من الحركة ويأخذوا المواثيق منهم في حالة تأييدهم لها ، وهم ينتظرون الجواب على يد الوفد المرسل اليهم ،

وصل الوفد الى تلعفر في ساعة متأخرة من مساء ٢ حزيران ـ وهو يوافق ١٥ رمضان ـ فذهب توا الى بيت السيد عبدالله أغا رئيس عشيرة السادة ، وسلمه الرسالة ، فدعا هذا اليه رؤساء البلدة الآخرين ، وكان الرؤساء في تلك الساعة يقظين كعادتهم في ليالي رمضان ، وحين حضروا كاشفهم السيد عبدالله أغا بالامر ، ثم تكلم الدبوني معهم طالباً منهم ان يقوموا بالثورة قبل وصول ، عسكر الشريف ، اليهم ، فان ذلك سيكون شرفاً عظيماً لهم وخير جواب لرؤساء العشائر الذين أوفدوه اليهم ،

<sup>(</sup>٥) قحطان أحمد عبوش التلعقري ( ثورة نلعفر ) ـ بقداد ١٩٦٩ - ص ١٧١ ٠

اقترح بعض الرؤساء استشارة الضابط جميل محمد الخليل في الأمر، وكان هذا الرجل مستخدما لدى الانكليز في تلعفر قائداً للدرك وهم يثقون به ، فأرسلو اليه يدعونه اليهم ، وحين حضر اليهم أخذه الدبونسي الى جانب من المجلس وكان صديقاً له ، وأخذ يحاول اقناعه بالاشتراك مسع رؤساء تلعفر في الثورة على الانكليز ، فاقتنع جميل ووافق على الاشتراك في الشرورة (٢) .

### الميجر بارلو يتخبط:

لم يكد الاجتماع في بيت السيد عبدالله أغا ينفض حتى وصل خبره الى حاكم تلعفر السياسي الميجر بارلو ، ويقال ان اثنين من الرؤساء الذين حضروه أسرعا باخبار بارلو عنه فور خروجهما منه .

وعند طلوع الشمس علم جميل الخليل بأن الميجر بادلو وصل اليه حبر الاجتماع ، فأدرك انه أصبح في خطر ، وأسرع الى الهرب مسسن تلعمر ، وأرسل في الوقت نفسه دركياً الى الدبوني يطلب منه أن يهرب من البلدة ويلتحق به في قرية قبك التي تقع على بعد عشرة كيلومترات من شمال تلعفر ،

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ـ ص ١٩٦٠

۷) على البازركان ( الوقائع الحقيقية ) - بغداد ١٩٥٤ - ص ١٨٥٠ .
 ١٨٥ - ص ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥٠ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨

يبدو أن الميجر بارلو لم يصدق خبر الاجتماع ، وربما كان واثقـــاً من ولاء رؤساء البلدة له واستبعد ان يتآمروا عليه • ومما يدل على ذلك أنه كان لديد تلاث مصفحات في القلعة ، فأرسلها الى الموصل صباحاً • ثم أرسل يستدعي رؤساء البلدة للحضور عنده في السراي • وحين اجتمعوا عند، في دائرته قال مخاطباً السيد عبدالله أغاً : « في هذه الليلة قد جرى اجتماع في دارك وحضر الاجتماع كل من عبدالحميد الدبوني وجميسل خليل والاغوات ، وبحسب المعلومات التي وردتني انكم تنوون القيسام بالثورة ضد الحكومة البريطانية على حساب الشريف ، • فأجابه السيد عبدالله أغا بان الذين أخبروه بهذا الاجتماع لابد أنهم أناس مشاغبون ويريدون جلب عواطفكم تجاههم • فقال بارلو : • لو كنت أصدق أقوال المخبرين لما كنت اجتمع بك لكبي أريسه أن أسهم رأيك بههذا الخصوص ٠٠٠ » ، فقال السيد عبدالله : « ان الوضع كما تسمعون عن مجيء الشريف ، ونحن نسمع الأخبار ايضاً ولكن لا تعلم درجسة للدفاع عن تلمفر » • وأخذ بارلو من بعد ذلك يلاطف الرؤساء قائلا: «منذ استلامنا الحكم في هذه المنطقة دائماً نود مساعدتكم ونعتبركم من أخلص أصدقائنا الذين نعتمد عليهم ، والذي أريده منكم مساعدتنا عند الحاجة ، • نم قال أيضًا : • والذي أرجوه منكم الآن عند سماعكم أخباراً تمس أمن هذه المنطقة أن تنخبروني عنها وعن قوة جميل المدفعي وقوة الشريف ، • فأجابه السيد عبدالله أغا : « طالما الأمر كذلك يبجب عليك أن تنخبرنا وتتصل بنا عن اجراءاتك في الداخل وفي الخارج حتى نكون على علم بها ولكي تتمكن من السير في أمورنا بقوة صحيحة على ضولها يحيث لا تتصسادم أفكارنا ، واذا أردت أن نجلب قوتنا من الخارج الذين هم الآن في القرى مشخولون في الحصاد ، • فأجاب بادلو : « اننا الآن لسنا بحاجة أن نعيــد قوة عشيرة الاعافرة الى تلعفر ونمنعهم من أشغالهم وحصادهم ويعجب علينا أن تنتظر اليوم وغداً لنكون على بصيرة من الأحداث والأخبار ٠٠٠ ، . وعند انتهاء الجلسة قال بادلو: « سوف نجتهم للمذاكرة عندما يستوجب الوضع ذلك » (٨) .

وفي عصر ذلك اليوم علم بارلو بوجود تجمع عشائري في قبسك فأراد التحقق من ذلك بنفسه ، فغادر تلعفر برفقة رجل واحد من الدوك فوصل الى قبلت بعد الغروب بساعة ، ونزل في خيمة السيد سليمان أغا ، فوجد هناك أحد رؤماء عشيرة الكركرية فسأله عن سبب وجوده هو وعشيرته في قبك ، فأجابه الرئيس : « سمعنا بوجود شريف وثورة ، وجئنا نفتش عنهم ، وليس لدينا عتاد فنرجو يا سيدي تزويدنا بذلك » ، فقال له بارلو : « ليس لدي عتاد لأني أرسلته كله الى الموصل ، ولم يبق لدي سوى صندوق واحد وهو قديم ، فأرسل غداً رجلا الأعطيه عشرين مسلما ، (٩) ،

وبعد فترة قصيرة وصل الى قبك رجال من تلعفر ، ولاحظ بارلو من حركاتهم أنهم غير وديين تنجاهه وأنهم يضمرون له الشر ، فخرج مسن الخيمة متظاهراً بأنه يريد البحث عن فرسه ، ولم يكد يبتعد بضع خطوات حتى أخذ ينجري مسرعاً ، فحاول بعضهم اللحاق به ، فأطلق عليهم رصاصتين من بندقيته واختفى عن الانظار حيث توغل في بعض الأخاديد بن الصخور والادغال ،

وحين علم عبدالحميد الدبوني بهرب بارلو أعلن عن جائزة قدرها خمسون ليرة ذهب لمن يأتي به حياً + فقام بالبحث عنه بعض الحيالة دون جدوى ، غير أنهم أدركوا مرافقه الدركي ، فسلبوه ملابسه وفرسه وسلاحه ، وضربوه ، ثم جاؤوا به الى الدبوني وجميل الخليل ، فأوعزا باطلاق سرحه (١٠) .

 <sup>(</sup>۸) محمد يونس السيد عبدالله ( أهبية تلعفر ) - الموصل ١٩٧٧٦
 - ص ۲۷ - ۲۹ ٠

<sup>(</sup>٩) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( المصدر السابق ) - ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق ــ ص ۲۰۹ ــ ۲۱۱ •

#### احتلال تلعفر:

ان الذي جسرى في قبك كان بمثابة اعلان الثورة على الانكليز وقد أدركت العشائر في قبك أنهم أصبحوا في موقف لايمكن التراجع عنه وأنهم يجب أن يستمروا في الثورة الى النهاية فعقدوا مؤتمراً حضره الدبوني والخليل ، وقرروا احتلال تلعفر ، ثم شرعوا بالزحف نحوها في ضوء القمر بغية الوصول اليها فجراً و

كانت الحامية الانكليزية في تلمفر مؤلفة من ثلاثة جنود بريطانيين وسبعين دركيا محلياً يرأسهم ضابط موصلي برتبة ملازم اسمه محمد علي النعلبند، وكانوا جميعاً بأمرة ضابط بريطاني برتبة كابتن اسمه ستيوارت وكانوا متحصنين في « القلعة » وهي هضبة مرتفعة تقع في وسط البلسدة يحيط بها وادي يفصلها عن محلات البلدة من الجهات الأربع •

وصل الثوار الى تلعفر فجراً وأخذوا يهاجمون القلعة ، فأسرع الجنود البريطانيون الثلاثة الى سطح السراي الواقع في شمال القلعة ، فأحاطوا السطح بأكياس الرمل وصاروا يطلقون الرصاص على الثوار من رشاش كان لديهم • وكذلك التجأ الدرك المحليون الى سطح ثكنة الشرطة التي تقع في الجنوب الغربي من القلعة ، وأخذوا يطلقون النار من بنادقهم، وكان معهم الملازم محمد على النعلبند ، ثم انضم اليه الكابتن ستيوارت •

لم يستمر تبادل النار بين الدرك والثوار .طويلاً ، ذلك لأن الملازم محمد على النعلبند استطاع أن يعجد غفلة من الكابتن ستيوارت فأطلق عليه النار وقتله حالاً ، وعند هذا اعلن الدرك انضمامهم الى الثورة مع النعلبند ، ولما شاع الخبر في البلدة أعلن أهلها انضمامهم الى الشمورة كذلسك ،

ظل الجنود البريطانيون الثلاثة صامدين على سطح السراي يطلقون النار من رشاشهم • ولكن الثوار تمكنوا من الصعود الى القلعة من خلال بعض المنعطفات والدروب التي لم تكن في مجال مرمى الرشاش ، فاحتلوا الأبنية فيها ونهبوها نهباً ذريعاً •

وقد تمكن الثوار من التسلل الى داخل السراي بالرغم من الرشاش المنصوب فوقه و كانت في احدى غرفه خزانة تحتوي على مبلغ كبير من النقود ، فحطم الثوار باب النرفة ودخلوها يريدون نهب الخزانة ، فأسرع اليهم عبدالحميد الدبوني وأخذ يخاطبهم بالعربية تارة ، وبالتركية تارة ، وبالكردية تارة ، حيث ناشدهم أن يتركوا المال الى حين وصول على أغا وهو من وؤساء البلدة راجيا منهم الابتعاد عن الخزانة ، فلسم على أغا وهو من وؤساء البلدة راجيا منهم الابتعاد عن الخزانة ، فلسم يسمع كلامهما أحد ، وعند هذا انبرى الشيخ صالح أحمد المخفير وئيس المجميش فصرخ فيهم قائلا ما معناه : « لقد تجمعتم تريدون المال وهو ملك الشريف ، ومن العار عليكم أن تسببوا قتالاً أو جدلاً بينكم ، ولا يزال الرشاش الانكليزي فوق رؤوسنا يطلق الرصاص ، ، قال هذا ثم لملم عباءته وسحب خنجره وأخذ يصعد الدرج المؤدي الى السطح المنصوب عليه الرشاش قاصداً قتل الجنود ، ولكنه لم يكد يظهر رأسه في أعلى الدرج حتى أصابته رصاصة خر على أثرها مضرجا بدمائه ،

لم يردعهم مقتل الشيخ صالح بل ظلوا على تكالبهم يريدون الاستحواذ على الخزانة و فاضطر الدبوني أن يأتي بالعالم الديني السيد سعيد أفندي ، وهو رجل يحترمه الجميع ، فأوقفه عند باب الغرفسة لحراستها و وأخذ هذا الرجل يتلو بعض الآيات القرانية والاحاديست النبوية المناسبة ، وطلب من الناس التفرق ، فاستجابوا لطلبه و و (١١) .

وفي تلك الآونة كان بعض الخيالة قادمين من احدى القرى للالتحاق بالثوار في تلعفر ، وحين وصلوا الى بعد ميلين منها أبصروا بالميجر باولو يمشي ، تنجها نحو تلعفر ، فأمسكوا به وأخذوا منه بندقيته ومسدسسه وخاتمه ، ثم أركبوه على فرس وساروا به نحو البلدة ، وبينما هسم في الطريق بلنهم مقتل الشيخ صالح أحمد الخضير ، ولما وصلوا الى مقربة من البلدة شاهدوا قافلة من السيارات الانكليزية متوجهة نحسوها ، كما

<sup>(</sup>۱۱) المصدر السابق ـ ص ۲۲۲ ـ ۲۲۲ · - ۱۵۷ ـ

شاهدوا طائرة في الجو وأراد بارلوا أن يفر منهم عند رؤيته السيارات والطائرة فقفز من على ظهر فرسه وأسرع تحروها ملوحا بيده وفسوب عليه أحدهم بندقيته وهو يقول: «يا لثارات صالح أحمد المخفير، وأرداه قتيلا و ثم سحبوا جثته الى بقعة منخفضة من الارض فتركوها هنالك ، وواصلوا سيرهم نحو تلعفر (١٢) .

### معركة السيارات :

عندما اقترب الظهر في ذلك اليوم ساد في تلمفر هدو، يشبه الهدو، الذي يسبق الماصفة ، ولم يكن يسمع آنذاك سوى طلقات الرصاص من الرشاش المنصوب فوق سطح السراي بين الحين والآخر ، وبدأ الناس يتهامسون متسائلين : لماذا لم يصل عسكر الشريف حتى الآن ؟ وبدأ بعضهم يتقولون بأن الدبوني خدعهم وأوقعهم في ورطة كبيرة وان قوة انكليزية لابد قادمة الى تلمغر لتنتقم من الاهالي ، وأرسل أحسد الرؤساء الى الدبوني ينصحه بالاختفاء عن الانظار ويحذره من احتمال قيام مؤامرة عليه من قبل بعض الاهالي لاحتجازه ، فاضطر الدبوني الى الخروج من تلمفر والالتجاء الى مزار يعرف يد ، مزار ملا جاسم ، يقع على تل في طريق سنجاد ، فحلس هناك منفردا ينتظر وصول عسكر الشريف بفارغ العسر ،

لم يطل انتظار الدبوني على التل ، اذ سرعان ما وصل الى المكان عدد من الحيالة من اتباع عجيل الياور ، ثم وصلت بعد قليل طلائه عسكر الشريف ، فانضم الدبوني اليهم ، وساروا جميعا نحو تلعفر ، وعندما بلغوها استقبلهم رجال البلدة باطلاق النار وبالتهليل والتكبير ، والنساء بالزغاريد ،

أول صعوبة واجهت الثوار عند دخولهم البلدة هي في تحصين الحنود البريطانيين الثلاثة فوق سطح السراي ومعهم الرشاش يطلقون

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق ـ ص ۲۳۳ .

منه النار ، فتقدم أحد ضباط الحملة ، وكان يحمل معه قبلتين يدويتين فقذف بهما على سطح السراي ، فانفجرتا هنالك وأحدثتا دويا مرعبا ، وتطايرت أشلاء الجنود الثلاثة في الهواء من شدة الانفجاد ، ويقال ان فخذ احدهم سقط الى ارض القلعة على مرأى من الحاضرين (١٣) ،

وفي هذا الوقت وصلت قافلة السيارات الانكليزية وهي مؤلفة من مصفحتين وبضع حاملات للجنود وسيارة واحدة اعتيادية ، وأخذت تسير في الطريق الفسيق الذي يؤدي الى القلمة ، وكان الثوار قد أستعدوا لها ووضعوا الاحجار في الطريق ، ثم أطلقوا رصاصهم على السيارة الاولى فأعطبوها ، وبذلك أصبحت القافلة كلها كأنها واقعة في فنح لعدم مقدرتها على الاستدارة في ذلك الطريق الضيق ، وصار الرصاص ينهمر عليها من كل مكان كأنه المطر ،

نشبت معركة ضارية بين الثوار وجنود القافلة ، فكان الثوار يهاجمون السيارات وهم شاهرون خناجرهم ومسدساتهم وبنادقهم ، وقد شاركت النساء في المعركة اذكن يضربن السيارات بالاحتجار ويصحن : « لقد ظهر دين محمد! » ولم ينج من جنود القافلة سوى اثنين كانا من الهنود المسلمين وصارا يستغيثان : « دخيل دخيل مسلمان مسلمان » ، فأسسك بهما الثوار وأو دعوهما في السجن ، وعمد احد الجنود على احراق نفسه حيث صب البنزين على جسمه وأشعل النار فيه ، والظاهر أنه كان من الهنود الذين يحرقون موتاهم ، وهو قد أحرق نفسه عندما عرف مصيره المحتوم فارتفعت ألسنة اللهب تلتهمه وتلتهم ، بعض السيارات القريبة منه (١٤) ،

كانت احدى المصفحتين قد تمكنت من الفراد ، فجرى وراءها بعض الخيالة ، وقفز أحدهم من على ظهر فرسه الى سطح المصفحة واستطاع ان يقتل أحد ركابها ، غير أنه سقط الى الارض فأصيب في رجله ، وحمله

<sup>(</sup>۱۳) محمد يونس السيد عبدالله ( المصدر السابق ) ــ ص ٤٨ ·

<sup>(</sup>١٤) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( المصدر السابق ) ... ص ٢٣٩٠

أصحابه • وطل الخيالة بطاردونها حتى استطاعوا تعطيلها ، وخرج ركابها وهم شاهرون مسدساتهم بطلقون النار منها ، فقتلوا جميعا • وشوهد عجيل الياور آنذاك وبيده رمح طويل يطعن به كل جندى يخرج من المصفحة ، وذلك أخذا بثاره من الانكليز (١٠) .

## وصول عسكر الشريف:

لم تكد تنتهي معركة السيارات في تلعفر حتى وصل الحجر الى البلدة بقرب وصول عسكر الشريف اليها ، فخرج الناس لاستقباله على طسول الطريق المؤدي الى القلعة ، وجاء العسكر وهو في عرباته العشرين ، وكان أحد ضباطه وهو عمر الكركوكلي قد لبس عقالا وملابس عربية متظاهرا بانه الامير زيد بن الشريف حسين ، وقد صدق أهل تلعفر ذلك ، وأخذوا يهتفون له بالتركية قائلين : « بيغمبر قوقسي كاليور ، مكة قوقسي كاليور » ، يهتفون له بالتركية قائلين : « بيغمبر قوقسي كاليور ، مكة قوقسي كاليور » ، العسكر من سطوح دورهم ، وعبح الفضاء بطلقات الرصساص وذغردة النساء (١٦) .

أوعز جميل المدفعي بانزال العلم البريطاني من فوق السراي ، وبرفع العلم العربي مكانه ، نم أمر بتسلم محتوى الخزانة ، فتسلمه محمود السنوي ومحمود أديب ، وكان المبلغ نحو ٧٥ ألف روبية و ١٥٠ ليرة ذهب ، وقيل غير ذلك ، وقد دفع المدفعي من هذا المبلغ رواتب ضباط الحملة وجنودها ، كما دفع ٢٠٠ روبية لرجل من أهل تلعفر لانه كان قبل الثورة بشهر قد دفع الى الحكومة قسطا بألف روبية لالتزامه سوق الحيوانات ، أما باقي المبلغ فقد احتفظ المدفعي به لحكومة دير الزور (١٧).

وفي سباح اليوم التالي ... أي في ٥ حزيران ١٩٢٠ ... عقد المدفعي المجتماعا في دار وثيس البلدية الحاج يونس افندى ، حضر، ضباط الحملة

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق .. ص ٢٤٢ .. ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ــ ص ٢٤٧٠

<sup>(</sup>۱۷) المصدر السابق ــ ص ۲٤٩٠

ورؤساء العشائر • وتقرر في الاجتماع ابقاء الحاج يؤنس رئيسا للبلدية ، وتعيين جميل الحليل قائمقاما للبلدة • ثم بدأ المجتمعون يتداولون في أمر توسيع نطاق الحملة والهجوم على الموصل ، واتفقوا على الاتصال بحزب المهد في الموصل لاستطلاع رأيه في تعيين الموعد المناسب للهجوم • وكتبوا بهذا المعنى كتابا أرسلوه مع جاسم عجراوي ، كما كتبوا كتابا آخر الى الحاكم السياسي في الموصل الكولونيل نولدر ينذرونه به • وفيما يلي نص الكتاب الاول الموجه الى حزب العهد :

سلام واحترام

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نخبركم ونبشركم بأنسه قد دخلنا تلمفر بدون ضائعات من طرفنا ، وأسرنا اثنتي عشر سسيارة (أوتومبيل) منهم أربعة مدرعات وثمانية رشاشات ، وأسقطنا طيارة ، وقتلنا ماينوف عن المائة من جنود الانكليز ، وقد اجتمعت واشتركت معنا عشائر شمر والحبور والكركرية والجحيش وأهالي تلعفر ، وستجتمع غدا معنا أغوات وأهالي سنجار ، ان شاء الله غدا او بعد غد سندخل الموصل فعليه يلزم عليكم ان تستعدوا لترتيب الامور الداخلية ، ويلزم عليكم أن تقوموا لمدافعة الوطن وطرد الانكليز وتوحدون الحركة ممنا وتجرون اللازم مثل لماعملوا أهالي تلعفر والدير وألبو كمال ، ثانيا : يلزم احضار محلات العشائر من العرب والاكراد في طرفي الدجلة من شعبة العهد ومن قبل حاجي محمد النجيفي والشيخ سليم وغيرهم أيضا من أصحاب النفوذ ، والنصر من عند الله ، والسلام على الاحرار العاملين ،

قائد الجيوش العراقية الشمالية

۱۷ رمضان ۱۲۲۸

جميل

اما الكتاب الثاني الموجه الى الكولونيل نولدر فهذا نصه :

نحن باسم جميع أهالي العراق نخطركم بلزوم خروجكم من ديارنا وتسليم العراق لمليكنا صاحب الجلالة عبدالله الاول ابن جلالة الشريف حسين حسب عهودكم التي كانت أساس التحالف معنا ، وان لم تخرجوا فمع كل الاسف سنخرجكم بحد سيوفنا لاننا لانقبل أن نعيش مستعبدين ، وستكونون أنتم المسببين والمسؤولين عن سفك الدماء بيننا وبينكم ، هسمذا ونؤمل منكم الجواب العاجل بخصوص تعخلية بلادنا ، ، والسلام على من اتبع الهدى ،

قائد جيش العراق الملي الشمالي جميل

عاد الجواب من معتمد حزب العهد في الموصل ومضمونه: أنهسسم مستعدون للشورة ، وانهم سيثورون في ليلة الاربعاء في الساعة السادسة غروبية ـ وهي توافق ٨ حزيران ـ وهم يطلبون من عسكر الشريف أن يهاجم الموصل في تلك الليلة ، وان لايتأخر عنها ، لكي يكون الهجوم على الانكليز من جبهتين .

وكذلك عاد الجواب من الكولونيل نولدر ، وفيه اشارات تهكميسة واضحة على النحو التالي : « تعلمون انني حاكم عسكري وليس للمسكريين حق البت في مثل هذه الامور دون مراجعة حكومتهم ، ولهذا السبب فاني سأتقل مضمون خطابكم الى حكومتى فان هي أمرتني بالتخلي عن هسذه الديار فعلت ، وان لم تأمرني بذلك فسأبقى بانتظاركم ويثما تخرجوننا بقوتكم ، (١٨) .

## الفرح بالنصر :

المغروض في التحركات العسكرية أن تعجرى في منتهى الكثمان لكي تكون مباغتة للعدو و يبدو ان قادة الحملة والوطنيين في الموصل لم يعملوا بهذه القاعدة و فلقد اشتد الحماس لدى البعض من أهل الموصل حينما بلغتهم أخبار النصر في تلمفر ، وصاروا يتفوهون بعبارات تمسدل على ان الثورة قريبة وان الانكليز مسخرجون من الموسل في خلال يومين ، وقال

<sup>(</sup>۱۸) المعدد السابق ... ص ۲۶۱ ..

بعضهم : « انتظروا ما بعد رمضان وسوف ترون ما يقع ، (١٩) • أضف الى ذلك أن حزب العهد في الموصل أصدر في ٢ حزيران منشورا ذكر فيه ان الانكليز على وشك الحروج من الموصل وأكد لليهود والنصارى ان ذلك سوف ينفعهم (٢٠) •

كان الكولونيل نولدر على علم بما يجري في البلدة، ولما جاء الانذار من المدفعي أيقن أن الخطر قريب فأخذ يستعد لمواجهة ، انه أصدر أوامر الى الاهالي بوجوب تسليم كل مالديهم من اسلحة الى الحكومة حسسى السيف والخنجر ، وأحاط البلدة بالاسلاك الشائكة ، ومنع الدخول الى البلدة او الخروج منها ليلا ، كما أمر باطلاق الرصاص على من يقترب من أسوار البلدة ليلا ، فقاتل من جراء ذلك عدد من رعاة الجاموس والحطابين الذين كانوا يجهلون أمر المنع (٢١) ،

وفي ٧ حزيران استدعى الكولونيل نولدر اليه عشرين من وجهاء الموصل وصار يهددهم بضرب البلدة عند حصول أية حركة محلة بالامن، وطلب منهم أن يخبروه عن أسماء قادة الحركة • فانكر بعض الوجهاء أنهم يعلمون شيئاً عن الحركة وقادتها ، بينما ذكر آخرون أسماء بعض الاشتخاص ووصفوهم ب • المشاغيين ، وطلبوا انزال أشد العقوبات بهسم بلا هوادة أو رحمة • وبعد خروج الوجهاء من عنده أرسل الشرطة الى عدد من البيوت لتحريها ، وأمر بالقاء القبض على بعض أصحابها والقائهم في السحن •

ومن العجدير بالذكر ان العماس لم يكن منحصرا في بلدة الموصل وحدها ، بل شمل المنطقة كلها تقريبا • فان النصر الذي ناله الثوار فسي تلعفر جعل كثيرا من عشائر المنطقة ينضمون الى الثورة تباعا • وأخهذ

<sup>(19)</sup> Haldane (Insurruction In Mesopotomia) - Edinburgh 1922 - P. 42 - 48.

 <sup>(</sup>۲۰) تحسین العسکری ( المصدر السابق ) ۔ ج ۲ ص ۱۳۳ ۰
 (۲۱) قحطان أحمد عبوش التلعفري (المصدر السابق) ۔ ص۲۸۳۔۲۸۶۰

فريق منهم يهاجم الفوافل والمخازن الانكليزية ، كما أن فريقا آخر هاجم القرى اليزيدية والمسيحية ، وقد أدى ذلك الى تكاثر الغنائم لدى العشائر الثائرة الامر الذى شنجع عشائر أخرى على الانضمام الى الثورة .

## هزيمة العشائر:

في صباح ٧ حزيران تحركت الحملة من تلعفر بقيادة جميل المدفعي متجهة الى الموصل ومعها جموع من العشائر قدر عدد أفرادها بما يزيد على الالف • وقد رافق الحملة أيضا عالم تلعفر الديني محمد سعيد أفندى وهو يحمل علما أبيض اللون ومعه نفر من رجال الدين وهسم يحثون الناس على الجهاد في سبيل الله •

كانت العشائر تسير في المقدمة ، وفي صباح ٨ منه وصلت العشائر الى قرية أبو كدور التي تبعد عن الموصل بنحو خمسين كيلومترا ، وهناك التقت بطلائع القوات الانكليزية التي كانت مؤلفة من ثمانين خيالا ومدفعين وبعض الرشاشات بقيادة الكابتن كاون ، ويقال ان الكابتن كاون حسين شاهد جموع العشائر وهي تملأ الأرض هاله الأمر وقرر الاستسلام ، ولكن رجلا من حاشيته اسمه خليل السيفاوي نصحه بالصمود وباستعمال المدافع ضد العشائر اذ قال له : ان العشائر لا تثبت أمام المدافع وانها تهرب عند سماع هديرها ، فاتبع كاون نصيحة السيفاوي وأمر باطلاق القنابل ، عند سماع هديرها ، فاتبع كاون نصيحة السيفاوي وأمر باطلاق القنابل ، وصادف في تلك الساعة ظهور طائرتين في الجو أخذتا تمطران العشائر ، ولاذوا بنيرانها ، فأدى ذلك الى شيوع الرعب والذعر في صفوف العشائر ، ولاذوا بنيرانها ، الغرار (٢٢) ، وكان في مقدمة الفارين أهل تلعفر حيث أخذ بعضهم بالتركية : « قاجه ، قاجه ، أي انهزم انهزم انهزم "٢٠٠ ،

لم يصمد في المعركة سوى نفر من الرؤساء ، وحاول بعضهم الهجوم ولكنهم تراجعوا لشعورهم بعدم الجدوى • وقيل أن السيد عبدالله أغا أخذ يستنجد بقومه وينخوهم مذكراً اياهم بأصحاب الرسول الذين كانوا

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق ـ ص ۲۹۰ ۰

<sup>(</sup>۲۳) على جودت ( المصدر السابق ) ... ص ۱۲۱ ٠

يضحون بأرواحهم لاعلاء كلمة الله ، وقال لهم : « نحن من ذريتهم ، وهذا اليوم كيومهم حيث نحارب أعداء ديننا والمقتول منا شهيد » ، ثم تقدم الى الامام فلم يتابعه أحد ، وقد نجى هو من الموت باعجوبة (٢٤) .

ولما شاهد جميل المدفعي الهزيمة المنكرة التي حلت. بالعشائر أسرع هو من جانبه الى الانسحاب مع قواته النظامية دون أن يباشر قتالا • وأخذ يحث السير باتجاه دير الزور ، وحينما اقترب من تلعفس أرسل اليها عبدالحميد الدبوني مع مفرزة من الجنود لانزال العلم العربي من فوق السراي واحراق مركز القيادة والسيارات الباقية • وينروى ان بعض الافراد من أهل تلعفر عندما شاهدوا هؤلاء يعودون الى البلدة أخذوا يسحرون منهم ويتهكمون عليهم قائلين : « مكة من بوخلري كاليور ، ، أي أنهسم يسمون براز مكة (٢٥) •

## مصير تلعفر :

عاد أهل تلعفر الى بلدتهم في ٨ حزيران قاصدين اخلاءها والفرار بأهليهم الى تركيا خوفاً من انتقام الانكليز • وصاروا يخفون أموالهم في المجدران أو تحت الأرض وفي السراديب ، ثم حملوا ما خف حمله وغلا ثمنه وخرجوا من البلدة متوجهين نحو الحدود الشمالية ، وقد امتلأت العلرق بهم وبغيرهم من أبناء العشائر الذين اشتركوا في الحركة • وأخذت الطائرات الانكليزية تلاحقهم حيناً بعد آخر لتلقى عليهم القنابل •

وفي ٩ منه دخلت الى تلعفر طلائع القوات الانكليزية بقيادة الكابتن كاون ، فلم تجد فيها من السكان سوى الموظفين والقاضي أحمد أفندي الديوجي وبعض المسنين من النساء والرجال • وفي اليوم التالي دخلت بقية القوات الانكليزية بقيادة الكولونيل ساريل • وقد أمر ساويل بهدم دور بعض رؤساء البلدة بالديناميت ، كما أباح لجنوده نهب البلدة لمسدة

<sup>(</sup>٢٤) محمد يونس السيد عبدالله ( المصدر السابق ) \_ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢٥) حدثني بذلك غير واحد من الرواة ٠

ثلاثمة أيام ، وأخذ هؤلاء يفعلون ما يشاؤون انتقاما ولهسوا ، وصادوا يشعلون النار في الدور التي ينهبونها ، فارتفعت السنة اللهب في أنحاء البلدة ، وقتل الجنود بعض الابرياء تشفياً من البلدة ، وشوهدت القطط والكلاب تنجري في الطرقات مذعورة من الحرائق (٢٦) .

وبعد أيام قليلة استبدل الانكليز قواتهم العسكرية بقوات معطية من الدرك ، ثم أعلنوا الأمان للناس حيث سمحوا لهم بالعودة الى تلعفر ما عدا من اشترك منهم في قتل الضباط والعجنود البريطانيين ، واشتهر في ذلك الحين رجل اسمه عليوي كان فراشاً في دار الحاكم سابقا وأصبح الآن يهدد العائدين ويأخذ الرشوة منهم لقاء السكوت عنهم ، فكان لا يتردد أن يختلق التهمة لاي شخص لا يرضيه ، وجمع يذلك ثروة ونشاً له نفوذ بين الناس حيث صاروا يطلقون عليه اسم ، علي أغا ، ويقومون له احتراماً حين يمر بهم أو يدخل معالسهم ،

وفي ٢٠ آب ١٩٢٠ ذكرت جريدة ، الموصل ، تقول ان الهيشــــة

الادارية لقضاء تلعفر اجتمعت في به منه ورفعت مذكرة الى معاون المحاكم السياسي تعرب فيها عن : أولا نفورهم من الطريقة البربرية التي قتل بها حاكمهم المحترم الميجر بارلو ، ثانيا رغبتهم في ابلاغ أقارب الفقيد مشاطرتهم الاسى على فقده ، ثالثا القبول بالاكتتاب الذي سيجمع قريبا وتخصيص المبلغ لاقامة نصب على ضريح الفقيد تنقش عليه عبارات تذكارية من جانب الهيئة الادارية ،

وقد وقع على هذه المذكرة \_ حسبما ذكرت الجريدة \_ مديَّر المسال سعيد أفندي والقاضي أحمد أفندي الديوجي • ويقول سعيد الديوجي نقلاً عن أبيه انه لم يعلم بهذه المذكرة وانها نشرت بدون علمه حيث نشرها سليم البنا الذي كان مترجماً لدى معاون الحاكم السياسي (٢٨) •

## الوضيع في المؤصل:

في ٩ حزيران اعتقلت الشرطة بعض الوطنيين ، بينما اختفى البحض الآخر منهم أو فر الى القرى • وساد الموصل من بعد ذلك جو من الارهاب ورفع الموالون للانكليز رؤوسهم عالياً وصاروا يتحدثون عن قوة الانكليز وضعف العرب وكيف أن التلعفريين غرر بهم أفراد قلائل ودفعوهم الى القيام بتلك الحركة الطائشة التي أضرت بهم وجعلتهم عرضة لنقمسسة الانكليز (٢٩) •

ويعطينا محمد طاهر العمري في كتابه و مقدرات العراق السياسية المتموذجاً للوجهاء الذين اعتادوا على التزلف للسلطة وامدادها بالاخبساد في تلك الايام ، وهو يقول عنهم ان فيهم بعض الشخصيات البارزة ، ويصف طريقة تزلفهم بأن أحدهم يذهب الى سكرتير الحاكم البريطاني يرجو منه أن يعرض على الحاكم قبول حضوره ، ثم يجلس في احدى الغرف ينتظر الاذن بالدخول ، فاذا صدر الاذن له دخل على الحاكم وبدأ الحديث معه

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق \_ ص ۳۶۸ ~ ۳۲۹ ۰

<sup>(</sup>۲۹) على جودت ( المصدر السابق ) ـ س ١٢٥٠ -

بمقدمة « باردة » ينتفل فيها من موضوع الى اخر ، حتى اذا خلا له العجو مع العجاكم وانفرد معه ، قال له : « يا صاحب ! أنتم غرباء عن هذه البلاد ولم تبحتكوا بأهاليها ولم تعرفوها بقدر ما نعرفها نبحن أشرافها ، وقد قضينا عمرنا فيها ورأينا انواع الانقلابات والتطورات على عهد الاتراك ، فسافا أردتم أن ترتاحوا من حركات هؤلاء .. يقصد بهم الوطنيين .. فأبعدوا فلانا وفلانا ، واسجنوا فلانا وفلانا ، فان الباقين من رفقائهم وأتباعهم يخسون العاقبة ولا يحركون ساكنا بعد ذلك ولكن أتعلم ايها الصاحب ان لبعض أعيان البلدة أيضا يدا بهذه الحركات وان فلاناً من وجوه البلدة كان أمس قد ذهب الى دار فلان وتكلموا كذا وكذا ، وقرروا كذا وكذا وكذا وكذا

ويعطينا العمري نموذجاً آخر للوجهاء الموالين للسلطة في تلك الايام، وهم الذين اعتادوا على التصدر في المجالس والتفوه بما يضعف عزيمة الوطنيين ، حيث يقولون لهم : « هل أنتم مجانين ؟ من يستطيع منا أن يقف أمام دولة يريطانيا العظمى فيطالب بحقوق البلاد ؟! أما تعلمون ان بريطانيا العظمى طود من الاطواد لا يستطيع الضعيف مثلنا ان يزعزع ذلك الطود العظيم ! ، •

ثم يقول العمري: ان هناك زمرة أخرى من أهل الموصل يمكسن تسميتها به و زمرة المساكين ، وهي التي تتألف من الاشخاص الذين لانفع لهم ولا ضرر منهم للبلاد ، فديدنهم أن يقولسوا: «يايا! أنا أش علي"! انا رجل كاسب ومستور ، أروح وأجي بدربي ، ولا أتداخل بكل شيء ، كل من يأخذ أمي أسميه عمي ، (٣٠) .

#### تبادل رسائل:

عندما وصل المدفعي الى الدير مع الحملة أرسل الى حزب العهد في الموصل رسالة يبرد فيها انستحابه من المعركة ويضع اللوم فيها على غيره وهذا بعض ما ورد فيها:

<sup>(</sup>۳۰) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) - بغداد ١٩٢٥ - - ج٣ ص ١١٧-١١١ ·

لشعبة العهد العراقي في الموصل:

سلام واحترام: وبعد لابد وانكم سمعتم صسورة الحركات التسي جرت بأطرافكم ، وأسباب الانسحاب كان عن اهانة أهل تلعفر وابراهيم اليوسف من الجحيش وغيرهم من الخائنين الذين خابروا الانكليز عسن قوتنا وعن امالتهم لهم ، ولما تعرض الانكليز علينا لم يعاوننا أحد من الأعافرة واكثر العشائر الا القليل ، والكثيرون فروا الى بيوتهم ، ولما رأينا الحالة هكذا رجعنا من التويم الى تلعفر لندافع هناك ، ولكن لما وأيت في تلعفسر أيضا ما بقي ولا فرد وكلهم أخذوا عائلاتهم وفروا ، ومن جهة ثانيسة حمو شرو قطع لنا الطريق من عين الغزال بعد أن دخل علينا وأرسل لنا هيئة ترجو قبول دخالته ، اضطرينا ان نترك تلعفر وترجع الى الفدغمي بعد أن حرقنا المدرعات والاتومبيلات والقشلة وما فيها ، وما ندري ماذا جرى عندكم في الليلة الموعودة ، ولله الحمد في عودتنا لم يحصل علينا أقل ضرر ، أما عشائر شمر والحبور والگرگرية وغيرهم فمع كل الاسف كانوا قد التهوا بالغنائم وبيعها وايصالها لبيوتهم ، • •

١٩٢٠ حزيران ١٩٢٠ قائد الجيش العراقي الشمالي عمل محمسد

وفي الوقت الذي كتب فيه المدفعي هذه الرسالة الى حزب العهد في الموصل كان رؤوف الغلامي مشمد الحزب فيها يكتب من جانبه رسالة الى المركز العام لحزب العهد يبدي فيها تألمه مما حدث ويشير الى الاضرار التي أصابت الموصليين والتلعفريين والكثير من العشائر وأهل القرى ، ويقسسول ان الموصليين كانوا ينتظرون هجوم المحملة على الموصل في الموعد المحدد الذي اتفقوا عليه لكي يثوروا هم من جانبهم ، وهم كادوا يرون الغلفر محققساً ، ويلمسونه لمس اليد ، ولكنهم صدموا بالحية حين سمعوا بانسحاب الحملة السريع الى دير الزور ، ثم يقول أيضاً : أن قوة الثوار كانت أكثر من قوة الانكليز ولكنها كانت تعوزها المدافع ، وقد كان من الواجب أن تنزوره

الحملة بالسلاح الكافي قبل مجيئها الى تلمغر لكي لا تؤدي الى الاضرار التي وقعت وفي الحتام طلب الغلامي في رسالته اعداد حملة جديدة للغارة على أطراف الموسل أو على طريق بغداد علا في ذلك من فوائد أقلهسا استعادة الحماس الذي خمد وطلب كذلك ان يكون حزب العهسد في الموصل على علم بحركات الحملة الجديدة لكي يكون على بصيرة مسن أمسسسره و

حين وصلت رسالة الفلامي هذه الى المركز العام أجاب عليها بما مضمونه ان الحملة لم يكن القصد منها احتلال الموصل بل كان هدفها ان تقوم بحرب العصابات لارهاق الحكومة المحتلة وتعجيزها ، وهي قد قامت بمهمتها خير قيام من حيث الاضرار الكبيرة التي أوقعتها بالانكليز في الرجال والمعدات ، ثم ذكر المركز : أنهم لا يستطيعون أخبار الموصل بما ينوون فعلمه في المستقبل حذراً من الوطنيين الكاذبين الذين يتسللون في صفوف العهديين المتجسس عليهم (٣١) .

### حملة اخرى:

أعد العراقيون في الدير حملة جديدة بنية الاغسسارة على الشرقاط ونواحيها ، ونيطت قيادتها بجميل الخليل ، واشترك فيها محمد على النعلبند وداود سلمان الجنابي ورؤوف الشهواني ومحمد على الحجازي وغيرهم وقد جهزت الحملة بالرشاشات الثلاثة التي غنمت من تلعفر (٣٢) ، كما ذهب محمود نديم السنوي الى اورفة للحصول على اسلحة أخرى مسن الاتراك ، وعاد ومعه كمية من الاسلحة والعتاد والقنابل اليدوية محملة على الحمال (٣٣) ،

تحركت الحملة من الدير في ١ تموز ١٩٢٠ ، وتوجهت نحــو شمال جبل سنجار، ثم المحدرت الى المجنوب حيث وصلت الى موضع يقعالى

<sup>(</sup>٣١) تبعطان أحمد عبوش التلمغري (المصدرالسابق) ـ ص ٣٤٤...٣٣٨٠ (٣٢ المصدر السابق ... ص ٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>۳۳) علي جودت ( المسلر السابق ) ـ ص ۱۳۱ ٠

الشرق منه يدعى « عين الشبابيط » ، وهناك وجدت فعليماً من الغنم ينقدر عدده بألف وخمسمائه رأس ، فاستولت عليه ، ولكن تجاراً من الموصل جاؤوا يقولون لقادة الحملة : « هل أنتم أتيتم لسلبنا أم لقتل اعدائنا » • فأجابهم جميل الحليل بأنهم جاؤوا لقتل الاعداء • وعند هذا أقسم التجار بأن الغنم تعود لهم وليس للانكليز أية علاقة بها ، فأمر جميل باعادة الغنم اليهم قائم للرجاله : « ايها الاخوان اعطوا أموالهم فنحن لا تريد المال بل نريد خدمة الوطن ! » (٣٤) •

ثم تحركت الحملة من بعد ذلك تحسو الشرقاط ، وفي ٧٠ تمسوذ وصلت الجرناف التي تقع في شمالها • وهناك واجهت قوة انكليزية فنشبت معركة بينهما • • وتختلف المصادر العربية عن المصادر الانكليزية في وصف ما جرى في تلك المعركة اختلافاً كبيراً •

تقول المصادر العربية ان القوة الانكليزية كانت مؤلفة من أربع سيارات مصفحة ورتل يبلغ عدد أفراده نحو ألف من المشاة والحيالة ، وقد قاتل العرب هذه القوة قتالاً مستميتاً حتى اضطروها الى التراجع بعد أن كبدوها بعض الخسائر وغنموا منها • ولم يخسروا من جانبهم سوى حصلان واحسد (٣٥) •

أما المصادر الانكليزية فتقول: ان القوة الانكليزية كانت تتألف من خمسين جندياً فقط وهي بقيادة الكولونيل روبرتسن ، ثم التحق بها بعدئذ عشرون جندياً على رأسهم عريف ، بينما كان العرب يبلغ عددهم ثلاثمائة ، وقد اضطرت القوة الانكليزية في بداية الأمر الى الانسحاب البطيى ، ولكنها كرت بمعاونة العريف والمعشرين جنديا الذين كانوا معه ، فهزمت العرب وكبدتهم خسائر قدرت بأربعين قتيلاً ، أما خسارة القوة الانكليزية فكانت مقتل ضابطين هنديين وتسعة جنود هنود ، وجرح ثلاثة هنود (٣٦) ،

۲٤٩ محمد عبوش التلمغري ( المصدر السابق ) مس ص ۲٤٩ ٠
 ۲۲۹ ملي جودت ( المصدر السابق ) مس م ۱۲۸ ملي جودت ( المصدر السابق ) مس م ۱۲۸ ملي جودت ( المصدر السابق ) مس م ۱۲۹ ملي جودت ( المصدر السابق ) مس م ۱۲۹ ملي جودت ( المصدر السابق ) مس م المصدر ( المصدر المصدر

# الفصل الثاني عشر

# احداث رمضان في بفداد

شهدت بنداد في رمضان من عام ١٩٢٠ أحداثاً ذات أهمية بالغة من الناحية الاجتماعية ، ومن أهم ما تميزت به تلك الاحداث اشتداد التقارب بين السنة والشيعة •

ومن الجدير بالذكر ان بغداد تختلف عن اكثر المدن العراقية بكونها يسكنها السنة والشيعة في محلات متجاورة ، وهي كانت كذلك منذ بداية تأسيسها ، ولهذا كان تاريخها زاخراً بالصراع الطائفي ، وقد ظهر ذلسك بوضوح في العهد العباسي حين كانت المعادك الدامية تنشب بين المحلات بين كل حين وآخر ٠٠٠

أدرك قادة الحركة الوطنية في عام ١٩٢٠ ان حركتهم لن يكتب لها النجاح مالم يتم فيها التقارب والوئام بين الطائفتين على وجه من الوجوه • نجد في منهاج حزب الحرس مادة هذا نصها : « يجب على الجمعية أن تبدأ قبل كل شيء بتوحيد كلمة العراقيين على اختلاف مللهم ونحلهم وأن تبذل أقصى ما يمكن من المجهودات للقضاء على كل بواعث الافتسراق في الدين والمذهب ، (١) •

الواقع ان قادة الحركة الوطنية نتجحوا في مسعاهم نجاحا كبيرا ، وقد أشارت المس بيل الى ذلك اذ قالت ما نصه : « فقد وضحت للوطنيين خلال مدة من الزمن الحاجة الى تكوين جبهة متحدة من الطائفتين الاسلاميتين ، وتغلبت المساعي بصورة موقتة على التعصب الشديد الذي يفرق بين الطائفتين السنية والشيعية ، ثم ظهرت أول أعراض هذا التقارب في صيف الطائفتين السنية والشيعية ، ثم ظهرت أول أعراض هذا التقارب في صيف المعتدما حضر السنة اجتماعين دينيين عنقدا لتأبين المجتهد السيد

<sup>(</sup>۱) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ... بغداد ١٩٢٣ \_ ص ١٣٨ ٠

محمد كاظم اليزدي • لكن الأهمية السياسية لهذا التقارب لم تظهر بصورة جلية الآ في شهر رمضان الذي بدأ في ١٩ مايس ١٩٢٠ • • • •

## المولد التعزية :

تميزت أحداث رمضان باقامة حفلات دينية تجمع بين المولد النبوي على الطريقة السيعية، وهي التى على الطريقة السيعية، وهي التى يمكن أن نطلق عليها اسم و المولد التعزية ، و وكانت هذه الحف للات العجيبة تقام في مساجد السنة والشيعة على التعاقب \_ الأمر الذي لم تشهد بغداد مثيلا له من قبل ! •

يواجهنا هنا سؤال : من هو المبدع لهذه الفكرة ، أي فكرة اقامة « المولد التعزية » ، وأول من نادى بها ؟ •

لدينا في الجواب على هذا السؤال قولان أحدهما للشيخ كاظهم الدجيلي ، والثاني للشيخ مهدي البصير ، فغي رأي الدجيلي ان همهذه الفكرة نشأت على أثر الدعوة التي قام بها السيد صالح الحلي لتعطيسل الاعمال في يوم الجمعة على نحو ما ذكرناه في فصل سابق ، فقد أواد السيد صالح أن تكون الدعوة عامة يشادك فيها الشيعة والسنة مما ، وهو قد أعلن في الاجتماع الذي عنقد في صحن الكاظمية في ١ أيار ١٩٧٠ أنه سيذهب في الجمعة القادمة الى جامع السيد سلطان على لكي يخطب في أهل السنة مثلما خطب في الشيعة ، وعندما حل يوم الجمعة في ٧ منسه مرع الناس من الطائفتين الى ذلك الجامع فامتلأت ساحة الجامع بهم كما امتلأ الطريق المحاذي له حتى كاد ينقطع المرور لشدة الزحام ، ولكن السيد صالح لم يحضر ، وقيل انه خاف من السلطة ، ولما يشس الناس من حضوره تفرقوا خائبين ، ويقول الدجيلي تعليقا على ذلك : « بيد أن هذه الفكرة التي غرسها هذا السيد اللبيب أخذت تنمو وتتوسع أسبوعا بمسد

<sup>(</sup>۲) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) - ترجمة جعفر المخياط - بيروت - 272 - 270 - 270 -

أسبوع لأن القوم شرعوا يقيمون في كل جمعة بعد صلاة الظهر في أحد العوامع مع احتفال التلاوة قصة المولد النبوى ومأتما لقراءة مناقب سبط النبي الأمام الحسين بن علي • فكانت هذه الحركة المباركة جامعة للسنة والشيعة بصورة ودية لم تتفق في القرون الاسلامية الماضية ، (٣) •

أما الشيخ مهدي البصير فهو ينسب ابتداع فكرة « المولد التعزية » الى نفسه • فهو قد كان في عهد الاحتلال يسكن العطة ويمتهن قراءة التعزية الحسينية مع أبيه ، وفي ربيع ١٩٢٠ أصيب بمرض من أمراض الحساسية فصارت تعتريه نوبات من العطاس الشديد بين الحين والآخر ، فاضطر الى المجيء الى بغداد للمعالجة بصحبة أخيه عبدالحسين ، وقد وصل الى الكاظمية في مساء ٢ أيار ونزل في ضيافة السيد محمد الصدر الذي كان على معرفة سابقة به • ويقول البصير : انه أخذ يتحدث مع السيد محمد في موضوع اثارة الشعور الوطني بين الناس عن طريسق الحفلات الدينية التي تجمع بين المولد والتعزية ، فسأله السيد محمد : ومن يقوم بذلك ؟ ، فأجابه البصير أنه هو الذي يقوم بذلك • فوعده السيد محمد بأنه سيناقش هذا الموضوع مع زملائه في اللجنة التنفيذيسة لحزب الحرس (١٠) •

يبدو لي ان هذين القولين كليهما صحيحان وان أحدهما يكمل الآخر و يبجب ان لانسى ان الشيخ مهدي البعبير وصل الى الكاظمية بعد ثلاثة أيام من اجتماع السيد سلطان علي ولابد أنه وجد أهل الكاظمية مشغولين بالحديث عنه وعن مشروع السيد صالح بوجه عام ومن المحتمل انه استلهم فكرة و المولد التعزية ، من الجو الفكرى الذي كان سائدا في المجتمع آنذاك و

<sup>(</sup>٣) كاظم الدجيلي ( أحداث ثورة العشرين ) ... بغداد ١٩٧٣ ــ ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٤) جريدة ( اليقظة ) ... في عددها الصيادر في ١ تمسور ٩٥٧٠ وانظر كذلك : جريدة ( الجمهورية ) ... في عددها الصادر في ٣٠ حزيران ١٩٦٩٠

معنى هذا ان السيد صالح الحلي وضع البذرة دون قصد منه ، وجاء الشيخ مهدى البصير على أثره فاهتم بها وربطها بالحركة الوطنية ، ولعل من المناسب أن نذكر في هذا الصدد ان كلا من السيد صالح والشيسخ مهدى كان قارمًا للتعزية الحسينية . أي « روضخون ، حسب التعبسير الشائع (\*) ... ومن شأن قارىء التعزية انه قادر على قراءة المولد أيضا ،

#### بداية الحفلات:

أول حفلة من حفلات « المولد التعزية » أقيمت في يوم الجمعة ١٤ أيار ١٩٧٠ ، في جامع القبلانية الذي يقع في سوق البزازين • وقد اجتمع فيها جمهور غفير من السنة والشيعة ، وألقى أحد وعاظ السنة خطبسة الجمعة ، ثم أعقبه الشيخ مهدى البصير فتلا المولد النبوي ومقتل الحسين مسيا •

ولما حل شهر ومضان في ١٩ أيار (٢) تقرر أن تقام الحفلات القادمة في المساء عقب فترة الافطار • وقد اقيمت أول حفلة ومضانية في جامسع الميدان في مساء الخميس ٢٠ أيار ، وطنبعت لها بطاقات على الشكل التالي التالى :

« ان اهالي محلة الميدان يتقدمون الى حضرتكم بالدعوة للحضود في الحفلة التى يقيمونها ليلة الجمعة القادمة في جامع الميدان للتبرك بتلاوة منقبة المولد النبوي الكريم مشغوعة بذكرى مقتل سيدنا الحسين عليه السلام ، (٧) .

<sup>(</sup>٥) و الروضخون ، كلمة فارسية معناها قاري، الروضة ، والمقصدود بالروضة كتاب قديم في مقتل الحسين اسمه و روضة الشهداء » ·

<sup>(</sup>٦) حل رمضان عند الشيعة في ٢٠ أيار ، فقد جرت العادة أن يشاهد الشيعة هلال الشهر بعد أهل السنة بيوم واحد في الغالب و ولهذا اسباب لا مجال هنا لذكرها ، وقد استعملت في هذا الفصل التاريخ السني لانه التاريخ المستعمل في الجرائد والوثائق الرسمية ، فأرجو ان يعذرني الشيعة في ذلك ،

<sup>(</sup>٧) محمد المهدّي البصير ( المصدر السابق ) - ص ١٤٧٠

كانت حفلة جامع الميدان ناجحة الى حد كبير ، فقد اكتفت ساحة اللجامع على سعتها بالناس حتى قدر عددهم بنحو عشرة آلاف ، وتسوالى الخطباء والشعراء على المنبر فذكروا جهاد النبي ومقتل الحسين ودعوا الى وجوب الاتحاد بين المسلمين ، فقوطعت خطبهم وقصائدهم بالهتاف والتصفيق الشديد ،

وفي مساء الاحد ٢٧ منه أقيمت حفلة الله في جامع الحيدرخانة ، وكانت اكثر حضورا من حفلة الميدان وأشد حماسا ومتافا وخطب فيها جميل رمزى القبطان وعبدالرحمن خضر ومهدى البصير ومصطفسي الطرابلسي ، كما ألقى عبدالرحمن البناء قصيدة ، وعندما أوشكت الحفلة على الانتهاء نهض من بين الحاضرين شاب كان موظفا في دائرة الاوقاف اسمه عيسى عبدالقادر الريزلي ، ولم يكن اسمه داخلا في منهاج الحفلة ، فألقى قصيدة من أربعة وعشرين بيتا دعا فيها الى الاتحاد بين المسلمسين وأشار الى عدم وجود فروق أساسية بين السني والشيعي ، أو بين الزيدى والوهابى وختم قصيدته بالبيتين التاليين :

وبعسد أقول للجاسوس منسسا

تجسس ما استعلمت الحاضرينا

وبلسغ من تريد فقد بنينسما لأمور المتنسسا(٨)

يبدو أن السلطة وجدت في هذه القصيدة اكثر مما يمكن تحمله ، او لعلها أرادت أن تنجعل من الشاعر وهو موظف لديها عبرة لغيسره ، فأوعزت بالقبض عليه ، وقد تم القبض عليه في عصر اليوم التالي ، واحتجز في دائرة الشرطة التي كانت يومذاك في خان دله ،

حادث مثير:

عندما بلغ حزب الحرس نبأ القبض على عيسى عبدالقادر الريزلي

<sup>(</sup>٨) محمد طاهر العمري (مقدرات العراق السياسية ) ــ بغداد ١٩٢٥ ــ ج ٣ ص ٤٣٤ـ٤٢٣ ٠

أرادوا استغلال الفرصة للقيام بمظاهرة احتجاجية ضد الانكليز • فلم تكد تنتهي فترة الافطار في مساء ذلك اليوم حتى خرج المنادون في الاسسواق والمقاهي يصيحون • شنو كعدتكم وعيسى حبسوه كوموا اجتماع اسلامى عمومي في جامع الحيدرخانه ، • فهب الناس عند سماعهم ذلك ، وصاروا يتجهون نحو جامع الحيدرخانه ، وجاءت جماعات من بعض المحسلات البعيدة وهي تدق طبولها وتهوس قائلة : • الديسن يامحمد والمسسوت بالمجهنم »(٩) • فامتلأت ساحة الجامع بالناس ، وفاضوا الى الشارع العام ، وامتنع المرور في الشارع لشدة الزحام •

خشيت السلطة من منبة هذا التظاهر ، فأرسلت عددا من الجنود لحراسة دوائرها ودور قوادها وكبار موظفيها ، كما وجهت أربع سيارات مصفحة لارهاب الجمهور فأوقفت احداها أمام جامع الحيدرخانه وأرسلت الاخريات لحراسة الجسرين .

وحين جاءت السيارة الى مقربة من جامع الحيدرخانه أخذ الجمهور يصغر لها استهزاءا بها ، ويقذفها بالاحتجار ، وظهر من بين الجمهور رجل أخرس وبيده مطرقة كان يحملها لانه كان نجارا متجولا ، فتقدم نحو السيارة بغية الهجوم عليها بمطرقته ، فحرك السائق السيارة تحريكا مفاجئا جعل الرجل يسقط على الارض ، فمرت عجلات السيارة على سماقيه ، فحمله الجمهور الى المستشفى وهو ينزف دما غزيرا ، وقد مات فسي المستشفى في ساعة متأخرة من الليل ،

ظل الجمهور محتشداً في الجامع وفي الشارع المحاذي له ، وارتقى على البازركان منبر الجامع وطلب من الحاضرين اختيار خمسة عشر مندوياً للسمي لاطلاق سراح الريزلي ، وأخرج قائمة بأسماء المرشحين وأخذ يتلوها على الحاضرين اسماً اسماً ، فصاروا يهتفون لكل اسم دلالة على موافقتهم عليه ، وهم : محمد الصدر ، يوسف السويدي ، أبو القاسسم

<sup>(</sup>٩) كاظم الدجيلي ( المصدر السابق ) ـ ص ٢٢ ٠

الكاشاني ، عبدالوهاب النائب ، سعيد النقشبندي ، عبدالكريم الحيدري ، محمد مصطفى الخليل ، عبدالرحمن الحيدرى ، فؤاد الدفتري ، رفعست العجادرجي ، أحمد الشيخ داود ، ياسين الخضيري ، احمد الظاهر ، جعفو أبو التمن ، على البازركان •

وبعد الانتهاء من التصويت طلب البازركان من الجمهور ان يحضروا صباح الغد للاجتماع بالمندوبين ، كما رجاهم أن يعطلوا أعمالهم مادام الريزلي في الحس ، ولما بدأ الجمهور بالتفرق ظهرت أمامهم في الشارع سيارة تحمل حاكم بغداد العسكري الكولونيل بلفور ، فأخذ الجمهور يقذفهــا بالاحجــار على نحــو ما فعل بالسيارة الاولى ، فأصيب بلفور بحجارة في وجهه وسال منه الدم ، فأمر مرافقه بأن يطلـــق الرشاش في الهواء ارهاباً للجمهور ، ولم تكد أصوات الطلقات تلملع في الفضاء حتى صار الناس يتراكضون هاربين وقد سادهم الرعب ، فلم يبق في الشارع منهم أحد • يقول كاظم الدجيلي : انهم • خارت قواهم وراحوا يركضون مدون شعور يعشر بعضهم ببعض حتى ان العجادة العجديدة الكبرى على سيستها ضاقت بهم فكنت تراهم يدهدون ( أي يدحرجون ) الكراسي وتخسوت القهوات التي وضعت بلصق الجدران كما يدهمدي الصبيان الكسرة بعصيهم ، (۲۰)

حدثني عبدالهادي الغاهر الذي كان من جملة الذيسن حضروا الحادثة : ان بعض الحاضرين في الجامع قرروا عدم منادرته مخافة أن تقبض عليهم الشرطة ، وظلوا فيه حتى الصباح ، أما البعض الآخر ، وكـــان عبدالهادي من بينهم ، فقد جازفوا وخرجوا من الجامع في ساعة متأخرة من الليل ، وساروا متسللين في الطرقات ، حتى وصلوا بيوتهم مرحقين ٠

# شهيد الوطن :

في صباح اليوم التالي انتشر بين الناس خبر مسموت الاخمسرس في

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق ـ ص ۲٦ ٠

المستشفى ، وقد قرر حزب الحرس أن يجعل من تشييع جنازته مظاهرة وطنية كبرى يتحدى بها السلطة ، فخرج طه لطفي البدوي محاسب المدرسة الأهلية وهو لابس سواداً ويحمل بيده علماً اسود ، وأخذ يطوف في الاسواق والشوارع يدعو الناس الى التجمع في جامع الحيدرخانة (١١)، لتشييع جنازة الاخرس الذي أطلق عليه لقب « شهيد الوطن » ،

بدأ التشييع عقب صلاة الظهر ، وشارك فيه جمهور كبير قدر عدده هما يزيد على الثلاثة آلاف ، وسارت الجنازة تحف بها الاعلام السود ويتقدمها موكب على شاكلة المواكب الحسينية وهم يلطمون صدورهم ويهزجون قائلين : د ماج عرش الله وتزلزل ، على الشهيد الماتفستل ، وتوجه المشيعون نحو جامع الشيخ عبدالقادر ، ثم ساروا بعدئذ نحسو القنصلية الامريكية الواقعة على النهر قريباً من الجامع ، ثم عبروا جسر مود ، ومروا بعلاوي الحلة وسوق الجديد ومقاهي عقيل ومحلة الجعيفر ، ومن هناك اتجهوا نحو مقبرة الشيخ جنيد حيث دفنوا جثمان « الشهيد » فهما (١٢)

ومما يلفت النظر ان السلطة لم تتدخل في سير الجنازة ، بل أرسلت كوكبة من الفرسان يسيرون أمام موكب التشييع ، وكذلك حلقت تسلات طائرات فوق الموكب ، والظاهر ان القصد من ذلك ارهاب الجمهور لكمي لا يقوم بعمل من أعمال العنف ،

ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن ان الرواة اختلفوا في ماهيسة هذا « الشهيد » فمنهم من قال انه من سكنة محلة الحيدرخانة اسمم عبدالكريم رشيد النجار (١٣) ، ومنهم من قال انه من أهل الحويزة كان يعمل نجاراً في محلة الفضل واسمه عبدعلي بن عبدالرحيم (١٤) ، ومنهم يعمل نجاراً في محلة الفضل واسمه عبدعلي بن عبدالرحيم (١٤) ، ومنهم

<sup>(</sup>١١) على البازركان ( الوقائع الحقيقية ) - بغداد ١٩٥٤ - ص ١١٤٠ •

<sup>(</sup>١٢) كاظم الدجيلي ( المصدر السابق ) \_ ص ٢٦\_٢٦ .

<sup>(</sup>۱۳) على البازركان ( المصدر السابق ) ، ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>١٤) عبد الرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ... صيدا ١٩٧٢ ... ص ٥٠٠ •

من قال انه من أهل كربلا واسمه عبدعلي بن الحاج رحيم (١٦) ، ومنهم من قال انه من سكنة محلة الست هدية واسمه رشيد الملا شكر (١٦) ، وقد تعرفت مؤخراً على سائق سيارة في بغداد يدعي بأنه ابن أخي « الشهيد » وان « الشهيد » اسمه سلمان شكر ومن سكنة محلة الست هدية ،

يبدو ان كل جماعة تريد أن تنسب الاخرس اليها فخاراً به ، ولو أنه كان قد مات ميتة شائنة لتبرأ الجميع منه ونسبته كل جماعة الى خصومها وذلك ديدن الناس في كل زمان ومكان !

## مقابلة بلغور:

في صباح اليوم الذي جرى فيه التشييع كان بلفور قد كتب الى جعفر أبو التمن وعلى البازركان وأحمد الشيخ داود ومهدي البصير يطلب منهم السحفور لمقابلته في الساعة الرابعة من بعد الظهر وفي الساعة المينية ذهب هؤلاء الأربعة الى مقر بلفور وهو يقع في الجناح الجنوبي من القشلة علما دخلوا عليه وجدوء جالساً خلف منضدة طويلة وقيد جلس وراء عبدالمجيد الشاوي رئيس بلدية بغداد واثنان مسن الضباط البريطانيين عوكان أمام بلفور على المنضدة سوط من الجلد وصحن فيه مسحوق أبيض ولفافة من القطن الطبي عفكان بلفور يأخذ شيئاً من القطن فيغمسه في ولفافة من القطن فيغمسه في حرح في وجهه وهو الجرح الذي أصابه مسن حجارة الجمهور بالأمس وحجارة الجمهور بالأمس و

أمرهم بلغور بالجلوس على كراسي أمامه وأخذ يتخاطبهم قائسلا :

« الآن أحضرتكم لأبلغكم عن أعمالنا » • ثم التفت نحو أحمد الشيخ داود فقال له : « أنت ياشيخ أحمد ، الآن أصبحت وطني بعد أن كنت موظفا عندنا في الاوقاف فسرقت أنمان الشموع فطردناك على أثرها ، والآن لسانك أصبح طويلا علينا • ان لسانك يحتاج الى قطع » • فأجابه أحمد : « أنا لم أعمل أي شيء حتى تقطعوا لساني » ، فصاح به بلفور : « اسكت ! » •

<sup>(</sup>١٥) سلمان هادي الطعمة (تراث كربلا) سالنجف ١٩٦٤ سـ من ٢٨٨٠

<sup>(</sup>١٦) جريدة ( الجمهورية ) ... في عددها الصادر في ٣٠ حزيران ١٩٦٩ ٠

ثم التفت نحو مهدي البصير فقال: « وأنت ايها الأعمى ٥٠٠ من أيــــن أتيت؟ » ، فأجابه البصير: « جئت من الحلة » ، فسأله بلفور: « لأي سبب جئت » ، ولما أجابه البصير بأنه جاء لفرض الاستشفاء قال له: « ان هواء بغداد متعفن ، الآن ارجع الى الحلة ، هواءها أنقى من هواء بغداد » ، ثم التفت بلفور نحو على البازركان وقال: « يا على البازركان ، نحن الآن قررنا نفيك وابعادك الى هنجام ، ولكن السيد عبد الرحمن أفندي تكفلك وتعهد لي على أنك تترك هذه الأعمال المهيجة للافكار والمقلقة لراحمة الأهلين » ، فقال البازركان: انه لا يقبل كفالة النقيب وانه انما يسير على مبدأ بناءاً على وعود البريطانيين للعرب ٥٠٠ فانتهر، بلفور طالب منه السكوت ، ثم أشار اليهم جميعاً بالخروج ، فخرجوا ،

وعندما خرجوا من دائرة بلفور لاحظوا باخرة راسيةعندشاطيء النهر، فظن أحمد الشيخ داود ان هذه الباخرة قد أحضرت لنقلهم الى المنفى وقال: « ان الحاكم لم يقل لنا اذهبوا الى دوركم لان الباخرة واقفة امام شاطىء السراي من أجلنا ، • فأمسك أبو التمن بذيل جبته وجره قائلا : « أمش يا شيخ ! » •

كان الجمهور قد تجمع في القشلة والشوارع المحيطة بها لتحيسة الرجال الاربعة عند خروجهم • ولما لمحهم خارجين هتف بحياتهم وحياة الاستقلال ، ثم حملهم على الاعناق حتى أوصلهم الى الشارع العام (١٧) •

## رسالة الشيرازي:

كتب جعفر أبو التمن على أثر خروجه من مقابلة بلفور رسالة الى المرزا تقي الشيرازي في كربلاء يستنجد به • وهذا نصها :

من بغداد ۷ رمضان ۱۳۳۸ الی کربلاء المشرفة

بسم الله وبه نستعين

سيدي الاعظم حجة الاسلام وآية الله في الأنام شيخنا المرزى محمد تقي الشيرازي دام ظله العالي

<sup>(</sup>١٧) على البازركان ( المصدر السابق ) \_ ص ١١٥\_١١٠ .

بعد تقبيل يديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، هو أنه قبل يومين حدث في بغداد من الشعائر الاسلامية ما أوجب أن تغير منه الحكومة ، فاستمرت المظاهرات الاسلامية هذين اليومين حتى أن الحكومة أرسلت علي الحقير وثلاثة آخرين من المسلمين فهددتنا بأن جملتنا مسؤولين أمام كل حادثة ، وهذا التهديد في الواقع أوجب بأن أكون غير مطمأن على حياتي ، فحررت هذا المختصر مستغيثا بكم ياغيات المسلمين ، وقد أوفسدت الآن لحضرتكم الشيخ محمد باقر شبيب ليعرض لحضرتكم كلما يمكن عرضه، وباعتقادي لايقدر غيره أن يحيط ويصف الاقدامات الاسلامية ، فغايسة آمالنا أن تمدوا يد المساعدة والمعونة ، ومن الله المعونة لكم ولكافة المسلمين والسلام عليكم وعلى حجة الاسلام الشيخ محمد مهدي وجميع الافاضل والانجال ، ومنا العم والوالد وجميع اخواننا المؤمنين يقبلسون يديكم والسلام ه

خادمكم محمد جعفر أبو التمن (۱۸)

أرسل أبو التمن رسالته مع باقر الشبيبي ، ولما وصلت الى الشيرازي كتب هذا في جوابها رسالتين احداهما موجهة اليه شخصيا ، والثانية موجهة الى العراقيين عموما ، وفيما يلمي نصهما على التوالي :

الى ولدنا الانجب الاكمل محمد جعفر جلبي أعزه الله تعسسالى وحرسه .

بعد السلام عليكم • لا يحفاكم وصلنا كتابك المشتمل على بيان المحركة الاسلامية في بغداد وزادها جلاءً ولدنا الفاضل الأديب السيخ الاديب محمد باقر الشبيبي وفقه الله ، فسرنا اتحاد كلمة الامة البغدادية واندفاع علمائها ووجوها وأعيانها الى المطالبة بحقوق الامة المسروعة ومقاصدها المقدسة فشكر الله سعيك ومساعى اخوانك واقرانك من

۱۹۰۲ فريق المزهر الغرعون ( للحقائق الناصعة ) - بغــــداد ۱۹۰۲ ۱۹۰۲ ۰ ۱٤۵ــداد ۱۹۰۲ ۰

الاسراف وحقق المولى آمالنا وآمال علماء حاضرتكم الذين قاموا بواجباتهم الاسرامية ، هذا واننا نوصيكم ان تراعوا في مجتمعاتكم قواعد الديسسن الحديف والشرع الشريف فتظهروا أنفسكم دائما بمظهر الامة المتينسة الجديرة بالاستقلال التام المنزه عن الوصاية الذميمة وأن تحفظوا حقوق مواطنيكم الكتابيين الداخلين في ذمة الاسلام وأن تستمروا على رعايسة الاجانب الغرباء وتصونوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم محترمين كرامة شعائرهم الدينية كما أوصانا بذلك نبينا الاكرم صلى الله عليه وآلسه ، والسلام عليكم وعلى العلماء والاشراف والاعيان ٠

محمد تقي الحائري(١٩)

الى اخواني العراقيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته •

أما بعد فان اخوانكم في بنداد والكاظمية قد اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية ، وقد قامت جماعة كبيرة بتلسيك المظاهرات مع المحافظة على الأمن طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق ان شاء الله بحكومة اسلامية ، وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية الى عاصمة العراق بغداد وفدا للمطالبة بحقه متفقا مع الذين يتوجهون من أنحاء العراق عن قريب الى بغداد • فالواجب عليكم بل على جميع المسلمين الاتفاق مع اخوانكم في هذا المبدأ الشريف واياكم بالاخسلال بالأمن والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض فان ذلك مضر بمقاصدكم ومضيع لحقوقكم التي صار الآن أوان حصولها بأيديكم • وأوصيكم بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي في بلادكم في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولا تعليم جميع الملك والنحل التي في بلادكم في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولا ورحمة الله وبركاته •

١٠ رمضان ١٣٣٨ هـ الاحقر محمد تقي الحائري الشيرازي (٢٠)

<sup>(</sup>۱۹) عبدالرزاق الوهاب ( كربلا في التاريخ ) ... بغيداد ١٩٣٥ ... ص ٩٦\_٩٦ ٠

<sup>(</sup>۲۰) على البازركان (المصدر السابق) ـ ص ١١١ـ١١٠ .

عاد النبيبي الى بغداد وهو يحمل الرسالتين • وكان في صحبت السيد قاطع العوادي • فطبع حزب الحرس من الرسالة العامة نسيخا كثيرة ووزعها في بغداد والكاظمية ومختلف انحاء العراق • وتقرر أن تُقرأ هذه الرسالة علانية في صحن الكاظمية عقب فترة الافطار • وفسي الموعد المقرر صعد أحد سدنة المرقد الكاظمي السيد باقر سركشيك السي سطح الكشوانية التي تقع بين صحن القبلة وصحن قريش • فقرأ الرسالة بصوته الجهوري ، وأخذ يتنقل من جهة الى جهة على سطح الكشوانية لكي يسمع الرسالة اكبر عدد من الناس •

وفي اليوم التالي جاء الى الكاظمية وفد يمثل اليهود والنصارى من أهل بغداد ، فقابلوا علماء الكاظمية راجين منهم ابلاغ الشكر الى المرزا محمد تقي الشيرازي على وصاياه النبيلة بأهل الكتاب ، وفي اليوم الثالث أرسل علماء الكاظمية السيد محمد الصدر ليرد الزيسارة الى البطاركة والحاخامين ، ، (٢١) .

#### مقابلة ويلسون:

أشرنا من قبل الى اختيار خمسة عشر مندوبا في جامع الحيدرخانه للسعي لاطلاق سراح الشاعر عيسى عبدالقادر الريزلي • والظاهر ان هؤلاء المندوبين نسوا قضبة الريزلي واعتبروا أنفسهم ممثلين عن الشعب للمطالبة بتحقوقه العامة من الانكليز • ففي ٢٨ أيار ١٩٢٠ قدموا طلبا الى ويلسون يريدون مقابلته • فأجابهم ويلسون انه يرحب باستقبالهسم في دائرته الرسمية في ٢ حزيران •

أعد ويلسون قائمة بعشرين وجيها ممن كان يظنهم يؤيدون وجهة نظره لكي يحضروا المقابلة مع المندوبين الخمسة عشر ، وهم : محمسود النقيب ، داود النقيب ، عبدالمجيد الشاوي ، ساسون حسقيل ، محمسود الشابندر ، جعفر عطيفة ، محمد حسن الجوهر ، عزرا مناحيم دانيل ، جميل

<sup>(</sup>٢١) فريق المزمر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ١٤٦٠

صدقي الزهاوي ، عبدالحسين الجلبي ، عبدالجبار الخياط ، يهودا زلوف ، صالح الملي ، النسيخ شكر ، محمود الاطرقچي ، عبدالقادر الخفيدي ، خسسرو قيومجيان ، محمسود الاسترابادي ، عبدالكريم الچلبي ، علي الآلوسي (۲۲) .

حين علم المندوبون باختيار هؤلاء الوجهاء لحضور المقابلة ، دعوهم للاجتماع بهم قبل موعد المقابلة في دار رفعت الحادرجي في محلل الحيدرخانه ، ولما تم الاجتماع حصل الاتفاق بين الجميع على أن يكونوا جبهة واحدة وحددوا مطالبهم التي سيقدمونها الى ويلسون بالنقالة :

اولا: الاسراع في تأليف مؤتس يمثل الامة العراقية ليعين مصيرها فيقرر شكل ادارتها في الداخل ونوع علاقاتها في الخارج •

ثانية : منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من الافصاح عـــن رغائمه وأفكاره •

ثالثة: رفع الحواجز الموضوعة على البريد والبرق بين أنحاء القطر أولا ، وبينه وبين الاقطار الاخرى ثانيا ، ليتمكن الناس من التفاهم مسمع بعضهم ومن الاطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم •

وفي صباح ٢ حزيران تقاطر المندوبون الخمسة عشر مع الوجهاء العشرين الى مقر ويلسون في القشلة • ولم يتخلف منهم سوى أبو القاسم الكائناني حيث أناب عنه عبدالهادي الحاج جواد الجلبي ، كما تخلف علي الآلوسي دون أن ينيب عنه أحداً • وكان الجمهور محتشدا في سماحة القثيلة والشارع المؤدي اليها ، وهو يهتف لكل من يمر به من المندوبين • وفي الساعة العاشرة تماما وصل ويلسون يصحبه بلفود وهاول وبونهام كارتر ، فاستقبلهم الجمهور « بالصغير والشتائم » مم على حد تعبير ويلسون في مذكراته • ويعزو ويلسون هذه الشتائم والصغير الى التلاميذ وموظفي

<sup>(</sup>٢٢) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - ص ١٦١٠

الاتراك السابقين ويقول انها كانت أول مظاهرة من نوعها وان المقصود منها أن تكون نوعا من اعلان الحرب (٢٣٠) .

افتتح ويلسون الجلسة بقوله ان له كلمة سيلقيها بالنيابة عنه السيد حسين أفنان ، وقام السيد حسين فألقى بالعربية كلمة مطولة فحواها : أن الحكومة البريطانية لم تنحرف قيد شبر عن وعودها السابقة عوانها واغبة في تأسيس حكومة وطنيةً في العراق ، واني أردت تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن • ولكن تأخيرًا حصل لاسباب لم يكن في وسعنا تلافيها ، وانسى أشد الناس أسفا على هذا التأخير • واني أؤكد لحضراتكم ان الافــراد الذين يريدون تأسيس الحكومة الوطنية بصورة مستعجلة فيلجأون الى اسلوب العنف وتهييج أفكار البسطاء انما هم يجنون على وطنهم • وليعلم هؤلاء ان الحكومة قادرة على اتخاذ التدابير الرادعة ، وانها ستستعمل تلك التدابير افا اقتضت الحالة • وانى بصنتى رئيساً وقتيا للحكومة الحاضرة أحذركم ان كل تحريض على العنف سيقابل بالعزم والحزم ، واعلموا ان القوة بجانبنا ، واننى لن اتردد في الاستعانة بالسلطة السبكرية لحفظ النظام في البلاد ، وأملى أن لا أضطر الى اعادة هذه التحذيرات عليكم • انالحكومة البريطانية قد وطدت العزم على وضع نظام للحكومة العراقية المقبلة ، ولكن العراق كان تحت سيطرة حكومة اجنبية مدة ماثتي عام فلا يمكن تأسس حكومة وطنية في لحظة واحدة مهما سلمت النيات ، بل لابد من التدرج في هذا السبيل والا فالفشل مؤكد • واعتقدوا انني وجميع رجال الحكومـــة واغيون في تأسيس الحكومة • واعلموا إن مصالحنا موحدة ، وليس هناك خير يرجي من التسرع • ويسرني معرفة اقتراحاتكم وسأرفعها الى الحكومة البريطانية التي هي مهتمة كل الاهتمام بمصير العراق ، وأشكركم في الختام لاستماعكم أقوالي(٢٤) .

وبعد الانتهاء من القاء البيان جرى نقاش بين ويلسون والحاضرين

<sup>(28)</sup> Wilson (Loyalties) - London 1986 - vol. 2, P. 257.

<sup>(24)</sup> Ibid - vol. 2, P. 255-257.

استمر زهاء ساعتين وقد شارك في النقاش محمد الصدر ويوسف السويدي من جانب المندوبين ، كما شارك فيه من جانب الوجهاء عبدالمجيد الشاوي وجميل صدقي الزهاوي ، يقول مهدي البصير : ان بعض الوجهاء كان لهم رأي آخر يدختلف عن رأي المندوبين ولكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين الى المجاملة خوفاً من الجماهير التي كانت آنذاك في حالة هياج وتأثر (٢٠) ،

فحوى ماقاله الصدر هو أن حركتهم سلمية ولا يقصد بها اثارة القلاقل ، وجل مطلبهم تأسيس حكومة وطنية حسب تصريحات الحلفاء ووعودهم وعملا بمقررات مؤتمر سان ريمو • ثم أشار الصدر الى المذكرة التي أعدوها ، فأخرجها السويدي من جيبه وقدمها الى ويلسون ثم خاطيه قائلا : ان ما ذكر تموم في كلمتكم ينطبق كل الانطباق على مطالبينا ، ولكن لماذا هذا التأخير في تعقيقها فان حياة كل فرد من الامة تتوقف على ذلك والأمن مستتب في البلاد فلا داعي هناك الى التأخير في انشاء الحسكومة الوطنية التي هي مطمع أنظار الجميع • وقد أيد عبدالمجيد الشاوي وجميل صدقى الزهاوي ما قاله الصدر والسويدي • وفي الختام قال ويلسون : انه السياسة المقررة للعراق ، ثم قال بان ذلك يحتاج الى مسدة شهرين ، فاستكثر المندوبون هذه المدة ، وأخذ السويدي يلح على ويلسون بالاسراع في تأسس الحكومة الوطنية عملا بمقررات سان ريمو • فرد عليه ويلسون قائلا : ان مؤتمر سان ريمو انما قرر استقلال سوريا والعراق على شرط أن تكون سوريا تحت وصاية فرنسا والعراق تحت وصاية بريطانيا • ولكن السويدي قال : « عليكم ان تشكلوا الحكومة الوطنية الآن أما الوصاية فهذه مسألة بيننا وبينكم لانه لابد وأن يكون لنا فيها رأي ، (٢٦) •

وعندما انفض الاجتماع كان الجمهور واقفا ينتظر خروج المندوبين م

<sup>(</sup>٢٥) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - ص ١٧٢٠ •

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق ـ ص ١٧١-١٧١ •

فلما رآهم خارجين أخذ يهتف لهم ، وركز هتاكاته في الدرجة الاولى على السويدي والصدر •

ظن ويلسون ان المقابلة مع المندوبين كانت ناجحة وانه تمكن من اقناعهم وتهدئتهم ، فاوعز بنشر محضر المناقشة التي جرت ، ونشرتمه جريدة « العراق » في عددين متعاقبين (۲۷) ، وكتبت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٧ حزيران تقول : ان المقابلة كانت ذات نتيجة جيدة جداً ، فقد أخذ ويلسون الريح من أشرعتهم بكلمته ، وكان هذا محور الاحاديث التي صار أهل السوق يتحدثون بها كما أخبرني به صديقي « فتوح » الذي برتاد المقاهي كل يوم (۲۸) ،

كانت المس بيل واهمة في قولها هذا ، وربما كان صديقها « فتوح » قد اعتاد على الاتيان بالاخبار التي تسرها ، أو أن جلاس المقهى عرفوه وصاروا يتكلمون وفق هواه • فالواقع ان الرأي العام البغدادي لم يتأثر بالمناقشة التي جرت أو لعله ازداد هياجا وحماسا، وأخذ الناسيلومون معمد الصدر ويوسف السويدي لاستنادهما في المناقشة على مقررات سان ريمو، فهذه المقررات أقرت نظام الانتداب والوصاية على العراق ، وكيف يجوز لهذين المندوبين أن يستندا عليها ؟!! وقد اضطر محمد الصدر ان يكتب الى جريدة « العراق » ينفي مانسبته اليه من الاستناد على تلك المقررات ويحتج على الجريدة لنشرها ذلك •

## تكاثر الحفلات:

كان ويلسون قد قرر عقب مقتل الاخرس ان يسمح للناس باقامة حفلات « المولد التعزية » بلا تحديد • فهو يقول في مذكراته : انه بعدد المذاكرة مع بريسكوت مدير الشرطة ومع بلفور حاكم بغداد > قدر عدم اتخاذ التدايير القمعية ضد الوطنيين • ويبرر ويلسون قراره هذا بقوله : « كنت أعلم اننا على وشك أن نبدأ بتشكيل حكومة معطية > ولهذا كنت

۱۹۲۰ خریدة ( العراق ) سافي عددیها الصادرین في ۳ و ٤ حزیران ۱۹۲۰ (۲۷).
 (28) Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol. 2, P. 188.

كثير الاحجام عن حبس أو نفي أناس قد ندعو بعضهم خلال أشهر معدودة الى التعاون معنا في تشكيل الحكومة ، • ولكن ويلسون يعترف في الوقت نفسه أنه اقترف بهذا القرار غلطة كبيرة (٢٩) •

أدى قرار ويلسون الى تكاثر اقامة الحفلات بشكل عجيب ، وصارت تلك الحفلات تتوالى ، تارة في جامع للسنة ، وأخرى في جامع للسيعة ، ومن أهم الجوامع التي أقيمت فيها علاوة على جامع الحيدرخانه : جامع الكاظمية والاعظمية والشيخ عبدالقادر والسيد سلطان على والاحمدي والخسلاني (٣٠) .

كان حزب الحرس يشرف على تنظيم تلك الحفلات ، فاذا تقرر اقامة واحدة منها في أحد الجوامع خرج اثنان من شباب الحرس هما صادق حبه وعبدالرحمن خضر ، وركبا عربة وسارا بها في شوارع بغداد وأسواقها وهما يناديان : « هذه الليلة اجتماع عمومي في الجامع الفلاني ، •

وقام عبدالمجيد كنه بدور بالغ الاهمية في هذا الشأن ، فهو قد ألف عصابة سرية من بعض مغاوير بغداد وأشقيائها هدفها حماية الحفلات ومنع اعوان السلطة من التدخل فيها محدثني عبدالهادي الظاهر: ان عبدالمجيد كان يقف مع نفر من أعوانه في ركن مظلم من الحفلة ليراقب سيرها ولكي لايندس فيها جاسوس أو عميل يفسدها ، وكان لحضوره أثر بالغ في انتظام الحفلة لما هو معروف عنه من عنفوان وجرأة ،

اشتهر من خطباء تلك الحفلات وشعرائها مهدي البصير وعبدالرذاق الهاشمي وتوفيق المختار وعثمان الموصلي وعبدالرحمن البناء ومحمد عبدالحسين (٣١) • وقد أ طلق على مهدي البصير لقب « ميرابو العراق » لشدة تأثيره على الناس • واشتهر معه ايضا شاعر شعبي من أهل الكاظمية

<sup>(29)</sup> Wilson (op. cit.) - vol. 2, P. 254.

<sup>(</sup>٣٠) نقلا عن أوراق على البازركان •

<sup>(</sup>٣١) على الباذركان ( المصدر السابق ) - ص ٥٦ ٠٠٠

اسمه محمد حسن الحداد ، فقد كان هذا الرجل بارعا في نظم الشعسر باللهجة العامية ، وألقى في حفلات رمضان قصائد هزت الجمهور هزآ .

وقد سرت عدوى هذه الحفلات الى النجف عن طريق السيد قاطع الموادي ، فهو عندما عاد الى النجف في أواخر رمضان اتفق مع السيد علوان الياسري والشيخ عبدالكريم الجزائري على اقامة اجتماع سياسي تحت ستار التعزية الحسينية ، وطلبوا من السيد محمد الباقر الحلي ان ينظم قصيدة لهذه المناسبة (٣٢) ، وقد أقيم الاجتماع في جامع الهندي ، واكتظت ساحة الجامع على سعتها بالناس ، واختير الشيسيخ محمد علي قسام ليكون قارى، التعزية فيه ، وقد صعد الحلي الى المنبر قبله لكي يقوم بتلاوة المقدمة حسبما جرت عليه العادة في مجالس التعزية ، ولكنه بدلا من أن يلقي قصيدة حزينة في وثاء الحسين ألقى قصيدة سياسية من نظمه ، منها الابيات التالية :

یاشعب کیف حمدی علاك 'یرام
وبنوك بعدد العز کیف تنفسام
هدنی الذئاب لهدن فیك مسارح
فلیحه منك عرینه الضرغام
هم یطلبون علی العراق وصایة
عجباً فهدل ابناؤه أیتهام
حتی الیهدود 'یوقرون وحقههم
یرعی وحق المسهمین یخهام
فلیحی عبدالله فهدو لشعبنا
ملك ووالده الشهریف امام
وعلی الرجال العاملین تحییة

<sup>(</sup>٣٢) جريدة (اليقظة) ... في عددها الصادر في ٣٠ حزيران ١٩٥٧ · (٣٣) ابراهيم الوائلي ( ثورة العشرين في الشعر العراقي ) ... بغـــــداد (٣٣) ١٩٦٨ .. ص ٦٢ ·

يقال ان الحاضرين نسوا أنفسهم عند سماعهم هذه القصيدة ، فأخذوا يصفقون لها ، مع العلم ان التصفيق غير جائز في مجالس التعزية الحسينية كما هو معروف .

### استفحال التقارب الطائفي:

استفحل التقارب الطائفي في النصف الثاني من رمضان بشكل لسم بشهد العراق له مثيلا من قبل ، وقد اتضح ذلك بوجه عام عند مجيء وفد الكاظمية لحضور حفلات بغداد اذ كان الوفد يأتي الى بغداد بعربسات الترامواي وعلى رأسه السيد محمد الصدر ، فاذا قاربت العربات أول الدور من بغداد خرج لاستقبالها أهالي الجعيفر والسوامرة والتكارتة وغيرهم وهم يحملون الشموع ويهللون ويكبرون ، واذا وصلت العربات الى المحطة كان في استقبالها جمهور غفير من أهل بغداد وفي مقدمتهم أحمد الشيخ داود أو غيره من علماء السنة ، فيتعانق الشيخ والسيد عناقا أخويا كرمن للتآخي بين الطائفتين ، وعند هذا يعج الجمهور بالصلاة على محمد وآل

ويحدث مثل هذا حين كان يذهب وفد الاعظمية الى الكاظمية ، أو يذهب وفد الكاظمية الى الكاظمية ، أو يذهب وفد الكاظمية الى الاعظمية ، وانتشر بين الناس آنذاك قول مفاده أن أبا حنيفة كان تلميذا لجعفر الصادق ونسب الناس الى أبي حنيفة قوله ، ولولا السنتان اللتان قضاهما أبو حنيفة في التلمذة على جعفر الصادق لكان من الهالكين ، وهو قول لم تتبت صحته تاريخا ولكن الناس صدقوا به لانسجامه مع روح التقارب الطائفي الذي كان سائدا ،

وقد قام الملا عثمان الموصلي بدور مهم في تلك الايام ، اذ كان يتنقل بين حفلات بغداد والاعظمية والكاظمية ، فيترنم فيها بأماديح النبي وأهل بيته ، والمعروف عنه أنه كان شديد الحب لاهل البيت ينظم الشعر في مدحهم ، وكانت ترتيلاته الشجية في صحن الكاظمية من الامور التي ظل

الناس يذكرونها ويلهجون بها مدة طويلة من الزمن (٣٤) •

وحين حلت ذكرى وفاة الامام علي في ٢١ رمضان ذهب موكب من أهل الاعظمية الى الكاظمية لمشاركة أهلها في العزاء ، وأخذ الموكسب الاعظمي يسير في صحن الكاظمية وهو يهزج قائلا :

ابو بكر وعمر حزنانين عالموصي حيسدر وملائكة السما وجبرائيل لاجلسه تكسسدر

وقد حدث مثل هذا في الكرخ حيث تألف موكب للطم من محلتي السوامرة والتكارتة ، وذهب الى محلة الشيخ بشار لمشاركة تلك المحلة في العزاء • ويقال ان بعض اللاطمين أصيبوا في اليوم التالي بألم في صدورهم لانهم لم يتمودا على لعلم الصدور من قبل •

واستمر التقارب من هذا القبيل بعدرمضان بمدة غيرقصيرة، فلما حل شهر محرم ذهب موكب من الاعظمية الى الكاظمية على منوال ماحدث في شهر رمضان ، وكانت أهزوجة الموكب في هذه المرة كما يلى :

جيت أناشـــدكم يا شــــيعة

مسدگ زینب سلبوهسا

اِي وحـــک جدمـــا وأبوها

حتى الخيـــام حرگوهـــا

وكتبت جريدة « الاستقلال » في هذه المناسبة تقول : ان المآتم الحسينية اشترك فيها في هذه السنة جميع السلمين ، فكنت تشاهد فوجا من الشيعة ومعه أضعافه لاهل ومعه أفواج من أهل السنة ، كما تشاهد مشعلا للشيعة ومعه أضعافه لاهل

<sup>(</sup>٣٤) لم تخل حفلات صحن الكاظمية من حادث متير يشبه ذلك الذي وقع في جامع الحيدرخانة حين سيطر الذعر على الجمهور • وكان سبب الذعر في صحن الكاظمية حدوث أزيز في أحد المصابيح الغازية فظن الناس أنه أزيز طائرة فانطلقوا هاربين حتى خلي الصحن منهم ، وقال الملا عثمان متهكما : « لا والله حصلنا استقلال ! » •

السنة • وفي اليوم العاشر من محرم ذهب الجميع الى الكاظمية للاشتراك في الواقعة (٣٥) •

#### قصيدة ذات دلالة:

كان السيد حبيب العبيدي الموصلي قد نظم قبل رمضان قصيدة شجب فيها مبدأ الانتداب والوصاية وتطرق من ذلك الى مدح أهل البيت وذكر أسماء الائمة الاتنى عشر واحدا بعد الآخر • وقد أصبح لهذه القصيدة أهمية كبيرة جدا في رمضان • وهي قصيدة طويلة ذات مقاطع ننقل فيما يلي بعض المقاطع منها:

ايها الغرب جئت شيئاً فـــريا ما علمنا غير الوصــي وصيا قسماً بالقرآن والانجيــل ليس نرضى وصاية لقبيل أو تسيل الدماء مثل السيول أفبعد الوصي زوج البتول نحن نرضى بالانكليز وصيا

دون ملك العراق بين الطلول لأبسي عبدالله نجل البتول قد أريقت دماء خير قتيل أفبعد الحسين سبط الرسول نحن نرضى بالانكليز وصيا

كم امام من آل طه تردى دون ملك العراققد مات وجدا وشهيدا قضى وما نال قصدا أفبعد الرضا وموسى المفدى نصى بالانكليز وصيا

يامحبي آل النبي السكرام أيكون العراق مُلك اللثام وهو ميراث آل خير الانام أفيعسد الاثمة الاعسلام نيحن نرضى بالانكليز وصيا

ما عسى أن نقول يوم الجزاء لنبي الهدى أبي الزهراء

<sup>(</sup>٣٥) جريدة ( الاستقلال ) - في عددها الصادر في ٢٨ ايلول ١٩٢٠ ٠

والشهيد المظلوم في كربلاء وامام الهدى في سسامراء النطلوم ان رضينا بالانكليز وصيا

ما تركنا اخـواننا الاتراكا وخذلنهاهمـو وآزرناكـا شغفاً يا ابن لندن بهـواكا بل لنيل استقلالنها بـولاكا فلماذا تكون فينا وصـيا

لاتقــل جعفرية حنفيــة لاتقــل شافعية زيديــة جمعتنا الشريعة الاحمديــة وهي تأبى الوصاية الغربية فلماذا تكون فينا وصـــيا

قد ستمنا سیاسة التفریست واهتدینا الی سواء الطریق یا عدوآ لنا بشوب صدیت انت بین الوصی والصد یق لست الا مزو را آجنیسا فلماذا تکون فینا وصیا(۳۹)

فرح الشيعة بهذه القصيدة كثيرا وأخذوا يتداولونها ويقرأونها في مجالسهم اذ اعتبروها اعترافا من أهل السنة بوصاية على ابن ابي طالب • وشاع بين الناس يومذاك قول من قال : « ان عمر وعلى تصالحا ولم يبق بينهما أي اختلاف » (٣٧) •

### وجهة نظر الانكليز:

كتب ويلسون في مذكراته حول حفلات رمضان يقول: ان العربي شديد التآثر بالكلام البليغ ، وقد صارت جماهير بغـــداد تستمع في تلك

<sup>(</sup>٣٦) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) - ج ٣ ص ٢١٩-٢٢٢ ٠ (٣٧) تحسين العسكري ( الثورة العربية الكبري ) - النجف ١٩٣٨ - ج ٢ ص ١٠٠٠ ٠

الحفلات الى خطابات حماسية ونداءات حارة يمتزج فيها الدين بالوطنية وهي موجهة الى الامير عبدالله تطلب أن يسرع بالقدوم الى مملكته المقدسة ، وكانت هذه الخطابات والنداءات تثير في الجماهير أشد حالات الحماس ، ويقول ويلسون انه عندما سميح لتلك الحفلات بالاستمرار لم يكن يدري ماتؤدي اليه من تأثير في عشائر الفرات الاوسط ، ويشير ويلسون الى أحداث دير الزور وتلعفر وطريق الموصل ، ويقول انها أعطت للناس دليلا محسوسا على ضعف قواتنا العسكرية تجاه قوة العشائر، فقد صار معلموا المدرسة الاهلية في بغهداد ينشرون الشائعات المثيرة بين فقد صار معلموا المدرسة الاهلية في بغهداد ينشرون الشائعات المثيرة بين الناس ، مما أدى الى وقوع الاضطراب في المدينة وتعاقب اغلاق الاسواق مرة بعد مرة (٣٨) ،

وقد سبجلت المس بيل كذلك وجهة نظرها في هذا الشأن ، فهسي تقول في رسالة لها الى ابيها مؤرخة في ١ حزيران ١٩٢٠ مانصه : و نحن في خضم هياج عنيف ، و نحن نشعر بالقلق ، وليس هذا القلق لخوفنا على سلامتنا به فلا تفكر في هذا لحفلة به ولكننا قلقون إذ لاندري هل نستطيع أن نخرج من رمضان من غير أن يقع اضطراب ١٠٠٠ ان المتطرفين اتخذوا خطة من الصعب مقاومتها : وهي الاتحاد بين الشيعة والسنة ، أي وحدة الاسلام، وهم يستغلون ذلك الى أقصى الحدود ، فهناك اجتماعان او ثلائة اجتماعات تقام في كل اسبوع في المساجد للاحتفال بهذا الحدث الذي لامثيل له ، فهي تقام في مساجد الشيعة أحيانا وفي مساجد السنة أحيانا أخسرى ويحضرها أناس من الطائفتين معا ، انها في الواقع سياسية وليست دينية ، ولا أعلم أن أحدا يعتقد بان هذا الاتحاد الزاهي سيكون دائميا ، انهسا زاخرة بالقاء القصائد والخطب التي تمزج بين الدين والسياسة ، وكلها تدور حول فكرة العداء للكفار ، ، ، (٣٩) ،

<sup>(38)</sup> Wilson (op. cit.) - vol. 2, P. 258 - 254.

<sup>(39)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P. 137.

ومن البجدير بالذكر ان كثيرا من وجهاء بنداد ومثقفيها كانوا غير واضين في قلوبهم عن تلك الحفلات ، ولكنهم كانوا مضطرين الى حضورها والى التبرع لها خوقا من غضب الجماهير • فهم كانوا يأتون الى ويلسون او المس بيل أو غيرهما ليعربوا عن استنكارهم لتلك الحفلات وليعتذروا عن التظاهر بمناصرتها لانهم اذا امتنعوا عن ذلك اتهمهم الناس بأنهم كفار وخونة • وذكرت المس بيل في أحد تقاريرها السرية اسم واحد من هؤلاء هو سليمان فيضي • فقد قال لها هذا الرجل مانصه:

و أتتم لايمكن ان تتركوا الامور تجري على هذا المنسوال الذي تجري عليه الآن و فان الهياج قد وصل الى درجة الخطر و وأنا أخشى كثيرا من وقوع اضطراب علني ، ليس في بغداد وحدها ، بل ربما في الالوية ، لان العشائر كلها قد تأثرت به و واني أرغب كل الرغبة في تجنب ذلك من أجل مصلحتنا ومصلحتكم مما و اني انظر الى الاجتماعات في المساجد بمقت شديد ، واعتبر بشكل خاص هذا المزج بين الدين والسياسة خطرا ، لان من المستحيل تقريبا على وعلى غيري أن نقف ضده و واني وان كنت أبغض تلك الحفلات بغضا شديدا أجد نفسي مضطرا الى حضورها فلست أجرأ على الغياب عنها لوجود الضغط المسلط على و وتأكدي ان هذا هو حال الكثيرين غيري و وكان من الافضل للناس أن يعقدوا اجتماعات مماثلة أو يؤسسوا نوادي للمداولة في فصل الدين عن السياسة بقسدر الامكان و ويمكن أن أقول استطرادا ان هذا الانحاد المتباهى به بسين الشيعة والسنة هو من أبغض الامور الى نفسي ، ويجب أن أعتبر سيطرة الشيعة كارثة لايمكن تصورها ، (٤٠) و

<sup>(40)</sup> Atiyyah (1RAQ) - Beirut 1978 - P. 284.

# الفصل الثالث عشر

# نشاط ابن الشيرازي ونفيه

عندما كانت بغداد في رمضان تعج بالاحداث على النحو الذي ذكر تاه في الفصل الماضي ، كان المرزا محمد رضا ابن الشيرازي ناشطا من جانيه في تأييد تلك الاحداث وبث الدعاية لها في أوساط العشائر ، يقسول ويلسون في مذكراته: انه ذهب الى الحلة بالطائرة في صباح ٣ حزيران ويلسون في مذكراته : انه ذهب الى الحلة بالطائرة في صباح ٣ حزيران الملاكين والتجار ، وأخبروه ان ابن الشيرازي قد بذل جهودا غير قليلة لائارة الشعور العام ضد الانتداب ، كما أن الضباط العراقيين في سوريا قد أرسلوا مكاتيب يحرضون فيها العشائر وأهل النجف على أن يحذوا حذو بغداد فيثوروا في وجه البريطانيين ، ويذكر ويلسون ان كبار الشيوخ حذروه بعجد قائلين ان حركات من نوع الحركات القائمة في بغداد لابد أن تنتشر اذا لم توقف عند حدها ويعاقب المحرضون عليها بشدة ، . . (1)

لدينا وثيقة تدل بوضوح على مبلغ ما كان يبديه المرزا محمد رضا من نشاط وطني في رمضان ، وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة كان قسد أرسلها اليه أحد رؤساء الغراف يعاتبه فيها لعدم اشراكه في الحسركة الوطنية ، وهذا هو نصها :

حضرة الفاضل تنجل آية الله المرزا محمد تقي دام ظله .

بعد عرض ما يجب لكم اهدائه وابدائه من التحيات الصميمية الدخالصة من كل شائبة اعلم حفظك الله وأخذ بناصرك ان الذى أتتم عليه من السعي المتواصل وراء جمع كلمة المسلمين ولم شعثهم واندارهم بالخطر المحدق بهم مما يسر كل موحد ، ولا حاجة الى المدح والتقريض والتسجيع

<sup>(1)</sup> Wilson (Loyalties) - London 1986 - vol. 2, P. 258.

لان ذلك من واجباتكم الدينية نظرا لمقامكم ، ولكن مع الاسف الى الآن لم تراجعونا بشىء من ذلك اذ الغاية واحدة والمنفعة مشتركة ولكنا عذرناكم لكثرة مشغوليتكم بهذا العبء الثقيل الذي ألقي على عاتقكم لهذا حررنا لكم هذا الكتاب قياما بالواجب ، مولاي بالاختصار أقول لك ان قطرنا أعني (الغراف) قد صفق تصفيقة واحدة لنصرتكم مهما كلفه ذلك من بذل نفوس ونفيس ، فقط يوجد بطرفنا بعض من أهل اليبوسة الذين لاتنهضهم الى مساعدتنا والانضمام الينا الا الصراحة من والدك سلمه الله بذلك ، لذلك قدمنا اليك معتمدنا الشيخ مهدي الغريباوي لهذه الغاية وعليه التفصيل ، هذا ونقبل أيادي مولانا آية الله على الاسلام والمسلمين ، ودمتم موفقين ،

۲۲ رمضان سنة ۱۳۳۸ ٠

الداعي عبدالمحسن نجل محمدالياسين (۲)

الداعي محمد صالح شكارة

#### قصة مفتعلة:

كان الانكليز يعتقدون ان الشيرازي لم يكن راضيا عن أعمال ابنه وان الكثير من علماء كربلاء لم يكونوا راضين عنها أيضا ولكنهم لم يعجرأوا على الجهر بمعارضتهم لها خوفا من الجماهير • كتب معسساون الحاكم السياسي في كربلا المرزا محمد البوشهري الى وثيسه في الحلة الميجر بولي يقول: أن كثيراً من علماء كربلاء كالشيخ محمد حسين المازندراني والسيد حسن الطباطبائي والسيد عبدالحسين الطباطبائي والسيد محمد مهدي الطباطبائي أعربوا له عن نفورهم من حركات المرزا محمد رضا ورفضهم الاشتراك فيها (٢٠)٠

ويقول ويلسون في مذكراته: ان منشورات عديدة كانت متداولة بعن العشائر وهي تحمل تواقيع مزورة للمرزا محمد تقي الشيرازي - يقصد ان ابنه هو الذي زورها عليه - وقد حاولت غير مرة أن أحصل مسن الشيرازي على اعلان يتبرأ بها من تلك المنشورات ولكنه لم يكن يملك الشيجاعة أو ربما القناعة لان يفعل ذلك (٤) •

وكان الانكليز بالاضافة الى ذلك يعتقدون بان الشيرازي لم يكن راضيا عما كان يجري في بغداد من مظاهر التقارب بين السنة والشيعة • وقد ذكر المرزا محمد البوشهري قصة لتأييد ذلك نقلها عنه الكابتن لايل، وخلاصتها : ان اثنين من علماء كربلاء ذهبا الى بغداد في رمضان للمشاركة في حفلات التقارب ، فدخلا الى جوامع السنة واستُقبلا فيها بالاحترام البالغ وقد قبّل الناس أيديهما ، ولما وصل خبرهما الى الشيرازي في كسربلاء أرسل اليهما يستدعيهما الية ، وعند حضورهما في مجلس الشيراذي كانا يظنان أنه سهنؤهما على عملهما ، فصارا يتحدثان باسهاب عما شاهداه في بغداد من مظاهر التقارب الطائفي ، وعن جهودهما في تأييد هذا التقارب. وكان الشيرازي يستمع اليهما وهو ساكت متظاهرا بالرضا عنهمسا لكي يتماديا في الحديث ، حتى اذا انتها من حديثهما تغيرت سحنته ، وانقلب من الرضا الى السخط فجأة ، ثم قال لهما معنفاً : « انتم المسلمون الحقيقيون لم تكتفوا بمعاشرة أولئك السنبين أولاد الكلاب بل دخلتم مساجدهم أيضاء وفوق ذلك انتم من البلدة المقدسة كربلاء ، ومعروفون بذلك ، فقــــد جلبتيم العار على مرقدي العباس والحسين • ان كل واحد منكما سينال ثلاثمائة جلدة ، وهذا علاوة على الندم الذي سيحل بكما ، • ويقول المرزا محمد التوشهري أن الشيرازي أمر فعلا بتجلدهما في المجلس على مشهد من الحاضرين (٥) ٠

<sup>(4)</sup> Wilson (op. cit.) - vol. 2, P. 290.

<sup>(5)</sup> Lyell (Ins and Outo of Mesopotamia) - London 1928 - P. 105-106.

الواقع اني استبعد حدوث مثل هذه القصة ، ويحيل لي ان المرزا محمد اختلقها تحببا للانكليز ، وقد سألت الكثيرين ممن عرفوا الشيرازي وخالطوه فأجمعوا على تكذيب القصة وقالوا ان الشيرازي كان من أشد الناس تأييداً للتقارب الطائفي الذي حصل في بغداد وقد دلت على ذلك رسائله وتوجيهاته التي أرسلها الى معختلف أنحاء العراق في ذلك الحين ،

## ابن الشيراذي والقومية العربية :

كان ابن السيرازي علاوة على نشاطه الوطني مؤيدا للقومية العربية ولم يكن هذا بالامر الغريب لان القوميين والمتدينين كانوا في تلك الايام يشمرون بأنهم جبهة واحدة تجاه عدو مشترك \_ كما اشرنا اليه في فصل سابق •

منقل فيما يلي نص رسالتين بهذا المعنى ، احداهما كتبها الشيرازي الى الامير فيصـــل في ســـوريا ، والاخـــرى كتبها ابن الشـــيرازي الى الامير على في الحجاز :

الى حضرة صاحب السمو الامير فيصل نجل جلالة ملك العرب خلد الله ذكر. وملكه .

بعد الدعاء لدوام عزكم وبقاء مجدكم نبدي لكم اننا لازلنا نسمع انباء تفاديكم العظيم في سبيل احياء الجامعة العربية التى هي عنوان المجسد الاسلامى ذلك المجد الرفيع الذى رفع قواعده أجدادك الطاهرون وحمى حوزته أسلافك الماضون ، فحيا الله نخوتكم الهاشمية وغيرتكم الاسلامية وأدامكم ملكا تقر به عيون المسلمين وتفخر به أثمة الدين ، هذا ولايخفاكم ما تكابده الامة العراقية المظلومة في كل لحظة من أنواع الظلم الفاحش وألوان الحكم الغاشم مضافا الى الاستهانة بمكانتها التاريخيسة والازدراء بتقاليدها الاسلامية ومازالت تأن من التحكم الباطل والاعتداء على حقوقها المسروعة ، وقد بلغ الظلم مبلغا لا يجوز معه الصبر ، وحيث ان هذا المحيط العراقي مضغوط عليه كل الضغط من كل الجهات حتى انه لايمكنه رفع العراقي مضغوط عليه كل الضغط من كل الجهات حتى انه لايمكنه رفع صوته مباشرة الى الامم التي ترأف بالضعيف وتشفق عليه رحمة ، فقد

اعتمدنا الشيخ محمد باقر الشبيبي ليوقيفكم على الاعمال القاسية الجادية في العراق ويكشف لكم عن المظالم التي مازالت تستعملها حكومة الاحتلال عفر فعوها الى الصحافة الحرة في كل انحاء العالم وتظهروها صريحة السي الحكومات الاوربية والاميركانية حتى نتمكن بواسطتها من تحصيل مقاصدنا العالية وتيقنوا ان السكوت عن الضيم أمر لايستطيع العراقيون تحمله عفساعدوا اخوانكم الذين اعتمدوكم للمطالبة باستقلال بلادهم ولا تجملوا سبيلا للتشبث الاجنبي كيفما كان وامتداد نفوذهم الى هذه الديار الاسلامية ودوموا مؤيدين ظافرين ه

محمد تقي الحائري الشيراذي(٦)

۷ رمضان ۱۳۳۸

الى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير على ولي عهد السلطنـــة العربية حفظه الله •

بعد الثناء على ذاتكم الكريمة المحترمة والدعاء لبقاء العرش الهاشمي واستمرار حياته فانه أصل حياة الامة العربية ومادة وجودها ، نبدي السي سموكم اننا مازلنا ولم نزل نتوسل الى الله تعالى أن يعيد شرف الامسة الاسلامية الى نصابه الاول على ايدي رجال النهضة الحديثة الذين كونوا في هذه الظروف الحرجة دولة أصبحت موضع اعجاب الدول الكبرى ومحط آمال الشعوب العربية التي ما فتئت تنظر الى ماضيها السعيد وتتشوق الى حضارتها القديمة ،

ياسمو ولي العهد ، لاشك انكم جاهدتم في سبيل الامة العربية جهادة قد ره حق قدره كل عربي صميم ، فالشعب العربي في كل انحاء المعمورة مدين لكم بتفاديكم العجيب لانقاذكم اياء من أشراك الظلم والاستعباد ومخالب العتو والاستبعاد ، ياسمو ولي العهد ، ان القطر العراقي كسائر الاقطار العربية التي بايعت جلالة الملك أبيكم ، وأزيدكم أنه اكثر تحمه في سبيل الاستقلال التام ، وأشد نمرة قومية ، واقرب الى الوحدة العربية ،

 <sup>(</sup>٦) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص ٩٢ ٠
 ٢٠١ ...

وذلك لانه مسكون بشعب عربي بحت ليس فيه دخيل ينخشى شرء ، وها هو اليوم ينتظر بفروغ الصبر أن يسمع صدى دفاعكم عنه ، فقد أكله الظلم ، ونحر عظامه الاستبداد • ولا يبخفي على سموكم ما لاقاء العراقيون منذ بدء الاحتلال الى هذا اليوم من المسائب العظيمة والمخطوب الجسيمة ، وتحملوا من المظالم والاعتسافات في سبيل انتخاب أحد أخويكم الاميرين عبدالله وزيد ما لايمكن سرد. لكم ، ولا ريب في أنكم تدركون ان موقف العراقيين إزاء الحكومة المحتلة ملؤء المخاوف والاخطار ، لذلك يصعب عليهم مباشرة رفع أصواتهم الى مؤتمر الصلح وعصبة الامم والى الصحافة الحسرة والحكومات الديمقراطية ، ومن أجل ذلك كله فقد انتدب أبي والعلماء والزعماء حضرة الفاضل الشيخ محمد باقر الشبيبي ليفيدكم شفاها عما ينبغى عمله بالفعل لانقاذ هذه البلاد الطاهرة التي عاث فيها اعداء الاسلام فسادا وضيقوا النخناق على اخوانكم الذين أبكاهم التحكم الغريب والظلم العجيب • ومن جراء أفاعيل حكومة الاحتلال ، التي اعتدت ظلما وعدوانا على الاماكن المقدسة مقامات أجدادكم الطاهرين وأهانت مراكز العلماء الروحانيين ، صمم جماعة العلماء الاعلام على مغادرة هذه البلاد الى بلاد فارس ، مفقد كبر عليهم أن يروا تحقير المسلمين وازدراءهم من أعدائهم ، نعم كبر عليهم أن يروا الاعلام الصليبية تخفق على البلاد العربية • فالله الله في العراق وانتشاله من مهاوي الحيف والجور • والسلام عليسكم ودوموا مؤيدين ٠

محمد رضا نجل آية الله الحائري(٧)

۷ دمضان ۱۳۳۸

حمل الشيخ باقر الشبيبي هاتين الرسالتين ، وسافر بهما الى النجف بغية التوجه منها الى الحجاز وسوريا ، كما فعل أخوه الشيخ رضا في العام السابق • ويبدو ان نشوب الثورة في الفرات الاوسط جمله يفضل البقاء في النجف وعدم السفر • وظلت الرسالتان بلا ارسال •

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ... ص ٩٣ ... ٩٤ ·

#### اختيار مندوبين:

في ٣ حزيران ١٩٢٠ ـ وهو يوافق ١٦ رمضان ١٩٣٨ هـ - اجتمع عدد كبير من وجهاء كربلاء ورؤسائها وقرروا ان يغملوا مثلما فعل أهل بغداد من اختيار مندوبين عنهم لمقابلة السلطة • وبعد المداولة تم الاتفاق على اختيار سبعة مندوبين هم : المرزا عبدالحسين الشيرازي والشيخ محمد المخالصي والسيد محمد علي الطباطبائي والشيخ صدر الدين المازندراني والسيد عبدالوهاب الوهاب والشيخ محمد حسن أبو المحاسن وعمر العلوان ونظم الحاضرون مضبطة في ذلك وقموا عليها ، وكتب عليها الشيرازي هذه السارة : « صحيح نافع مفيد ان شاء الله تمالي ه (٨) ه

وفي ه منه عقد اجتماع مثل هذا في النجف حضره وجهاء النجف ورؤساؤها كما حضره رؤساء العشائر القريبة ، وتم اختيار ستة مندوبين هم : الشيخ جواد الجواهري والشيخ عبدالكريم الجزائري والشسيخ عبدالرضا الشيخ راضي والسيد نور الياسري والسيد علوان الياسسري ومحسن شلاش ، وحين بلغ الشيرازي أمر هذا الاختيار كتب الى كل من هؤلاء المندوبين الستة رسالة يشجمهم بها على المطالبة يجقوق البلاد ، وفيما يلي نموذج من تلك الرسائل وهي التي أرسلها الشيرازي الى السيد نور الماسرى ؛

## بسم الله ولله الحمد

جناب نخبة الاشراف الاماجد السيد نور آل المرحوم السيد عزين تصره الله وأيده وأرشده وسدده آمين ه

بعد السلام عليك وعلى كافة من حولك من اخواننا المؤمنين • لايخفى بلغنا مع كمال السرور انتخاب أهل قطرك لك لتكون عنهم مندوبا للمطالبة بحقوقهم المسروعة في بغداد وهذا انتخاب في محله واطمئنان في أهله لان شرفك وديانتك واسلاميتك يقتضي لك ذلك فاللازم عليك أن تجيب الى ذلك بأسرع وقت لعل الله بركة الاسلام وشرف اجدادك الطاهرين أن يجعل

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق \_ ص ١١٠ ٠

الغرج بناصيتك انشاء الله ودم مؤيدا • حرر يوم ١٥ رمضان • الغرج بناصيتك الساء الله ودم مؤيدا • حرد يوم ١٥ رمضان

لانعرف ماذا فعل مندوبو كربلاء بعدما تم اختيارهم ، أما مندوبو النجف فقد اجتمعوا في ٧ حزيران ، ثم اجتمعوا مرة أخرى في ٥ منه ، وكتبوا مذكرة الى حاكم الشامية السياسى الميجر نوربري يطلبون فيها مقابلته كما ذكروا فيها أنهم يطالبون بتحقيق الوعود التى أعطاها الحلفاء لهم ولا سيما الحكومة البريطانية المعظمة ، وقالوا ان الامة العراقية قد طال انتظارها لتحقيق تلك الوعود ورأت أن السكوت عن المطالبة بحقوقها الصريحة لا يجوز بوجه من الوجوء ولا يحسن بالامة التى عرفت فين نفسها الكفاءة على تسلم أزمة البلاد وادارة شؤونها السياسية والاقتصادية أن تغض النظر عن المجاهرة بمقاصدها الغالية ورغائبها السياسية والاقتصادية أن تغض النظر عن المجاهرة بمقاصدها الغالية ورغائبها السامية ،

حمل السيد علوان الياسري هذه المذكرة الى الميجر نوربري ، وقابله في الكوقة ، فحدد نوربري موعداً لمقابلة المندوبين في ١٤ حزيران في الساعة الثانية والنصف صباحا حسب التوقيت الغروبي ، ولكنه قبل أن يحين موعد المقابلة كتب اليهم يقول انه متأسف لالغاء الموعد ، وذكر انه قد أرسل مطاليبهم الى فخامة الحاكم العام – أي الى ويلسون – ببغداد وسوف يخبرهم بحوابه عند وصوله ،

ساء المندوبين هذا الالغاء واعتبروه نوعا من المماطلة والتسويف ، وكتبوا الى نوربري رسالة قالوا فيها ما نصه : « بهذا الجوابومثله لانستطيع رفع سوء التفاهم الواقع بين الشعب والحكومة ، فنأمل من حضرتكم أن تجعلوا كتابنا مستمسكا للمطالبة بالجواب حتى يحسن ظن الامة بالحكومة فان الشعب ينتظر منكم الجواب » •

وصل جواب ويلسون أخيرا ، وهو مؤرخ في ١٦ حزيران ، يقول فيه : ان الحكومة البريطانية قررت تكليف السر برسي كوكس بتشكيل

<sup>(</sup>٩) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) ... النجف ١٩٦٦ ... ص ١٤٤ ... ١٤٦ ٠

حكومة وطنية في العراق وان كوكس سيأتي الى العراق في الخريف ويعمل على اقامة مجلس شورى برئاسة رجل عربي وعلى اقامة مؤتمر عراقى يمثل جميع أهالي العراق وينتخب اعضاؤه باختيارهم • وذكر ويلسون في جوابه ان بيانا بهذا المعنى سينشر قريبا(١٠) •

## خطاب مثير في كربلا:

في مساء ٢٥ رمضان عقد اجتماع كبير في صبحن الحسين ألقى فيه الشيخ محسن أبو الحب قصيدة وطنية من نظم الشاعر محمد حسن أبو اللحاسن كان مطلعها:

وثق العراق بزاهر استقباله والشعب متغسق على استقلاله

وأعقبه عمر العلوان بخطاب حماسي شديد (١١) • وفي مساء الميوم التالي عقد اجتماع آخر في صحن العباس ألقى فيه الشيخ محمد الخالصي خطابا مثيرا تحدى به الانكليز وكان له دوي في كربلاء • وهو خطاب طويل نقتطف منه ما يلى :

« بسم الله الرحمن الرحيم • ولاتهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين • • • ايها السادة ان الله قد وصفكم بكتابه بصفتين بأنكم الاعلون • • • • وحكم على من هذه صفته أن لايهن ولا يحزن ، كذلك انتم في كتاب الله ، وقد جاءتكم بريطانيا بخيلها ورجلها وعزمها وشكيمتها تقول : انتم الادنون ونحن الاعلون لذلك يجب أن نكون قيمسين على شؤونكم وادارتكم وأموالكم وانفسكم • • • هكذا أرادت بكم تلك الدولة القاسية التي لاترى غيرها في العالم وتحسب صنوف البشر عبيدا أرقساء مذللين • • • وانتم واقفون بين بريطانيا وبين خالقها : خالقها يصفكم بصفة الاعلين ، والمخلوق يصفكم بصفة الاعلين ، والمخلوق يصفكم بصفة دلك مرضاة المخلوق بسيخط

<sup>(</sup>١٠) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ــ ص ١١٧١١٠ .

<sup>(</sup>١١) مجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية .. في عددها الصادر في ١٥ شعبان ١١٧٣ هـ ٠

المخالق ٠٠٠ تُنصب بريطانيا عليكم قيماً دوليا وهي الولي وهي القيم ، فهل أنتم مجانين حتى تفتقروا الى الولى والى القيم ؟! ﴿ هَنَافَاتُ وَصَرَاخَاتُ عَالَيْهُ : لا ، لا ، لسنا مجانين ، لانريد بريطانيا قيماً ولا ولياً ) ••• المسوت أدنى لك يابر يطانيا من أن نذل لك ونخزى • • فالله الله ، مصارعنا أهون علينا من ذلنا وخضوعنا لسلطان القاهر الملك الجبار • أن صاحب القبر هو السيوف في سبيل العز والشرف ٠٠٠ نحن لانريد حربًا مع بريطانيا ولا مع أحد غيرها من الناس ، ولكن الدولة التي تعتدى علينا نقاومها بأرواحنا ونفوسنا • واذا كانت بريطانيا وخيلها وخيلاؤها بلغت من القـــوة مالا نستطيع اخضاعها فان لنا من الشيمة وثبات الجأش وطلب الشرف والسؤدد عزما يُسوقنا الى ازهاق نفوسنا والتخلص من سلطان الطغاة • • اذا لـــم نغلب بريطانيا فسوف لاتغلبنا ونحن أحياء بل ستدوس على أجداثنا ونحن مستشمهدون في سبيل الله والعز والشرف ( هتافات : الله اكبر ، الى ساحات العز والجهاد ايها المسلمون والموت للانكليز ) ٠٠٠ فتمسكوا يا اخواني بعرى الايمان وانصروا الله ينصركم ، فانتم بين اثنتين : بين أن تعيشوا عبيدا أذلاء أو تموتوا أحرارا أعزاء ، فاي الحالين تختارون ؟! ( صراخ : لانتختار الا العز والموت!) • • سادتي ، مهلا مهلا ، ثبتكم الله وقوى عزمكم وأخضع لكم عدوكم الحبار ، أن امامنا عقبات لايذللها الا العزم الصـــادق والايمان الصريح فهل أنتم على ذلك ؟! ﴿ أُصوات : نعم ، نعم ! ) • • • ان أضعفكم جسما واكبركم سنا وأقواكم عزما وأصرحكم ايمانا هما الامامان المتبعان المرزا وأبي وهما قد بذلا أنفسهما بعزم راسخ وايمان صادق ، فهل تبخلون بأنفسكم بعدهما ؟! ﴿ هَنَافَاتَ مَتَنَالَيَةَ : نَفْدِيهِمَا بَأْنَفُسُنَا ، نَفْدِيهِمَا بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ) • جزاكم الله عن انفسكم خيرا وثبت عزمكم وأبقى بأيديكم بلادكم ودفع عنكم عدوكم الذي يريد بكم السوء • وانني من فوق هذا المنبر أصرخ ببريطانيا قائلا : أحسني ولا تُبغي بنا ســـوءاً وايأسي من أن نذل لك وارجعي من حيث أتيت ، فان لم يكن لنا ســـلاح فصدورنا ورؤوسنا تستقبل جميع ما لديك من معدات • أدام الله حياة الامة

المراقية وفادتها وعلماءها العاملين والأيلين التسيراري والخالصي • والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » •

يقول الشيخ محمد الخالصي في مذكراته: ان الحماس اشتسد بالحاضرين وكثر البكاء بينهم وعلت الضجة وقطع بعض الرؤساء وباط عقالهم بسيفه ايذانا بأنه مستميت في سبيل الدفاع عن العراق ، ثم انفض الاجتماع والرؤساء جميعا متأهبون مستعدون للحرب عازمون على الموت في سبيل حفظ حقوق العراق ان أصر الانكليز على غصبها (١٢) .

على أثر انتهاء هذا الاجتماع 'عقد اجتماع في دار الشيرازي حضره الشيرازي وساشيته من العلماء ، فجرى بينهم نقاش واختلاف في الرأي ، اذ كان فريق منهم لايوافقون على هذه الشدة التي استعملها الشيخ محمد الخالصي في خطابه ، وكان في مقدمة هؤلاء السيد هبة الدين الشهرستاني، فقد كان يخشى أن يفور الدم الانكليزي فيقضي على الحركة الوطنية وهي في مهدها ، وكان رأيه ان العراقيين ليس لديهم من القوة ما يقابلون به الجيوش الانكليزية وأسلحتها ، فرد عليه الشيخ محمد الخالصي قائلا : محمد من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، ، ، ،

## حادث في الحلة :

في اليوم الاخير من شهر رمضان ظهرت على الجدران في سوق المحلة اعلانات تدعو الناس الى القيام في وجه الحكومة وتحمل حملة شعواء على جميع المتصلين بالانكليز (١٣) • وفي اليوم الثاني من عيد الفطر ـ وهو بوافق ١٩ حزيران ١٩٢٠ ـ خرج منادي ينادي في طرقات المحلة وأسواقها قائلا : • في هذه الليلة اجتماع عمومي في الجامع الكبير لسماع مكتوب آية الله الشيراذي ، • وقد حصل الاجتماع في الوقت المعين ، وارتقى المنبس الشيخ محمد الشهيب وأخذ يتلو رسالة وردت اليه من الشيراذي وهمي

<sup>(</sup>١٢) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصى المخطوطة •

<sup>(</sup>۱۳) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ــ ترجمة جعفر الخياط ص ٤٤٢ ٠

تدعو العراقيين الى المعالبة بحقوقهم المشروعة بالطرق السلمية (١٠) • ولما أتم الشيخ محمد تلاوة الرسالة تتابع على المنبر محمد الشيخ عبدالحسين ورؤوف الامين وخطيب السنة عبدالسلام الحافظ ، فألقوا كلمات حماسية طالبوا فيها باستقلال العراق ونادوا بالامير عبدالله ملكا عليه •

حين بلغ الميجر بولي خبر الاجتماع في الجامع أوعز الى خيسري الهنداوي ، الذى كان حينذاك موظفاً في الادارة الانكليزية فى الحلة ، بأن يذهب الى الجامع ويتكلم مع المجتمعين لتهدئتهم ، ولكن هذا الرجل عند وصوله الى الجامع نسي نفسه والمهمة التى كلفه الميجر بولي بها ـ ويقال انه كان في ذلك الوقت ثملاً \_(١٠) فألقى على الحاضرين خطاباً وطنياً أثارهم وزاد من حماسهم ،

أمر بولي بالقاء القبض على مدبري الاجتماع ، وعلى الهنداوي معهم، وهم : رؤوف الامين وعبدالسلام الحافظ وأحمد السالم وجبار على الحساني وعلي الحمادي • وأرسلوا جميعا بالقطار مخفورين الى البصرة ، ومنها أرسلوا بالباخرة الى جزيرة هنجام • وظلوا معتقلين في الجزيرة خمسة أشهر ، وقد مات أحدهم فيها وهو أحمد السالم (١٦) •

تقول المس بيل: ان ابعاد هؤلاء الاشخاص أدى الى زوال التوتر في منطقة الحلة ، وقد ذهب عمران الحاج سعدون ، وهو أهم رئيس من رؤساء بني حسن الساكنين في تلك المنطقة ، الى الحاكم البريطاني وهو يحمل التعهد الذي كان قد وقعه بالاكراء ، فمزقه أمام الحاكم (١٧) .

<sup>(</sup>١٤) يوسف كركوش الحلي (تاريخ الحلة) - النجف ١٩٦٥ - ج ١ ص. ١٧٤ -

<sup>(</sup>١٥) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ... صيدا ١٩٧٢ ... ص ١٠٧٠ ٠

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ... ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>۱۷) المس بيل ( المصدر السابق ) ـ ص ٤٤٤ ٠

#### اعتقال ابن الشيراذي:

اتضح لويلسون ان ابن الشيرازي هو منبع جميع الحركات المناوئة في منطقة الفرات الاوسط ، فقرر اعتقاله مع أعوانه ، وأصدر أوامر، الى الميجر بولى بتنفيذ ذلك .

وفي ٢١ حزيران توجه الميجر بولي على رأس قوة كبيرة نحو كربلاء فوصلها مساءاً ، وصار يوزع القوة على مداخل البلدة وطرقاتها ، ولمسا أسبح الصباح في اليوم التالي شوهدت اعلانات على العجدران مفادها : ان الغرض من جلب القوة المسكرية هو القبض على بعض الاشرار الذيسن يتجاوزون على الفقراء والضعفاء ، وهي لاتتعرض لاهل التقوى والعسلاح، فكونوا معلمتنين ، وأرسل بولي الى الشيرازي كتابا هذا نصه :

حضرة العلامة المجتهد الاكبر آية الله المرزه محمد تقي الشيرازي دام علاه .

بعد تقديم مراسيم التحية والسلام نعرض لحضرتكم ان قسما من قواتنا قد وردت الى هذه الانحاء لاجل حفظ الامن والقاء القبض على عدد من الاشرار الذين يقصدون الافساد ونهب الاموال والقاء الرعب في قلوب الاهلين ، وان قواتنا لم تتعرض للصلحاء الابرار ، فنرجو أن تطلعوا على هذه المسألة لكي يرتفع الرعب والاضطراب عنكم ، وفي الختام نقسدم لحضرتكم فائق الاحترام ،

الميجر بولي حاكم سيامىي العطلة

عندما وصل هذا الكتاب الى الشيرازي جمع حاشيته لمشاورتهم في الامر ، وكان فيهم الشيخ مهدى الخالصي وابنه الشيخ محمد ، وبعسد المداولة أوعز الشيرازي الى الشيخ محمد المخالصي بكتابة الجواب الى بولي، فكتمه الشيخ محمد ، وهذا نصه :

الى حاكم سياسي العجلة الميجر بولي هداء الله .

قرأنا كتابكم وتسجبنا غاية العجب من مضمونه حيث ان جلبالمساكر

لمقابلة الاستخاص المطالبين بحقوقهم المشروعة الضرورية لحياتهم من الامور غير المعقولة ولا تطابق أصول العدل والمنطق بوجه من الوجوه ، ويحتمل ان يكون الاستخاص الذين يقصدون الافادة من ايبجاد المخلاف بين اهالي العراق والانكليز هم الذين غشوكم لينالوا بواسطته مقاصدهم ، وفسي الليلة الماضية أردت مقابلتكم لرفع الشبهة من نفوسكم كي لاتغفلوا عن هذه النكتة ولكنكم امتنعتم عن ذلك ، وان نظرياتنا في أمور المملكة أصلح وأنفع من سوق الجيوش واستعمال القوة الجبرية ، وأدعوكم عجالة لابلغكم أن توسلكم بالقوة في قبال مطالب البلاد واستدعاءاتها مخالف للعدل ولادارة البلاد ، واذا امتنعتم عن المجيء في هذه المرة أيضا فتصبح وصيتي للامة بعضوص مراعاة السلم ملغاة من ذاتها ، وأترك الامية وصيتي للامة بعضوس مراعاة السلم ملغاة من ذاتها ، وأترك الامية استحابك ، وفي الحتام لي الامل أن تؤثر فيك هذه النصيحة كي لايقع ما يفسد النظام والامن وكي لاتكونوا سببا لاراقة دماء الابرياء ،

# الاحقر محمد تقي الحائري الشيرازي

وبعد أن انتهى الشيخ محمد الخالصي من كتابة هذا الكتاب وقرأه على الشيرازي أمر الشيرازي أن تبحذف لفظة « الاحقر » من التوقيع ، وهي اللفظة التي اعتاد الشيرازي وغيره من العلماء على كتابتها قبل ذكر الاسم ، فان هذه اللفظة تنشعر بالضعف بينما هو الآن في موطن البجدال مع الخصم (١٨) .

وقبل أن ينفض المجلس وصلت الى الشيرازي من الميجر بولي أوراق استدعاء يطلب فيها حضور المرزا محمد رضا وبضعة عشر رجلا معسم للمذاكرة معهم • وفي الوقت نفسه حلقت ثلاث طائرات في الجو لارهاب الاهالي • فاستشار الشيرازي حاشيته فيما يجب أن يفعل ، فانقسموا في

<sup>(</sup>١٨) نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي عنوانه « بطـــل الاسلام » ٠

الرأي • وعند هذا قام الشيرازي وخرج من المجلس بعد ان اوصاهم بالامتثال لرأي الشيخ مهدى المخالصي ، ولكن المخالصي قام بدور. أيضا وخرج دون أن يبدى رأياً •

قرر الشيخ محمد الخالصي ، وكان من جملة المطلوبين ، ان يمتنع عن تسليم نفسه حيث قال : « لا أعطي بيدي اعطاء الذليل ٠٠٠ ، ونزل الى السرداب فاختفى فيه ، أما المرزا محمد رضا فقرر الاستجابة لطلب بولي ، وحين ذهب اليه تم اعتقاله ، كما المعتقل معه آخرون ، فأرسلوا جميعا الى جزيرة هنجام ، وهم : هادي كمونه ، محمد شاه ، عبدالكريم عواد ، عمر العلوان ، عثمان العلوان ، عبدالمهدي القنبر ، أحمد القنبر ، محمد علي الطباطبائي ، كاظم أبو أذان ، ابراهيم أبو والدة ، أحمد البير ،

لم يمكن المرزا محمد رضا في هنجام سوى شهر واحد تقريبا ، فقد تشفع له شاه ايران وطلب من الانكليز أن يسمحوا له بالمجيء الى ايران، فلبي الانكليز طلب الشاه ، وسلموا المرزا الى حاكم بندر عباس في ٢٨ تموز (١٩) ، ومن هناك ذهب الى طهران حيث عاش بقية حياته ، أمسا الآخرون فقد ظلوا في هنجام الى أن صدر العفو العام في العراق في ٣٠ أيار ١٩٢١ ،

#### غافل ون:

كان نفي ابن الشيرازي واصحابه من أهم العوامل في اندلاع الثورة ـ كما سنأتي اليه في الفصل القادم • ولكن الانكليز كانوا غافلين يظنون انهم بهذا العمل • الصارم » قد قضوا على الثورة في مهدها •

قد يصبح القول ان الانكليز كانوا في تلك الايام يعيشون في داخل فوقسهم الذهنية لايعرفون ماذا يبجري في خارجها • فمن يقرآ مذكرات ويلسون أو غيره من رجال الحكم في العراق يحس بوضوح بما كانوا عليه حينذاك من تفكير قوقعي • يقول ويلسون في مذكراته: • كنست

<sup>(</sup>١٩) جريدة ( العراق ) ـ في عددها الصادر في ٣١ تموز ١٩٢٠ .

خلال شهرى نيسان وأيار – من عام ١٩٢٠ – قد قمت يجولات متكررة بطريق النجو الى كل مركز ادارى في العراق • وقد حصلت لي محادثات طويلة مع أشخاص يمثلون كل فئة أو طائفة ، وكل قبيلة كبيرة تقريبا ، وكل لون من ألوان الرأي السياسي • فكانت الآراء التي أبديت لي في هذه اللقاءات الشخصية والنجماعية معا ، والتي جرت في مراكز متباعدة كل التباعد ، تخالف بالاجماع فكرة التعجيل في تأسيس نظام دستوري • • وكانت التقارير التي ظلت ترد بعدئذ من مختلف الحكام السياسيين حتى بداية حزيران تنطق بنفس المضمون • • ه (٢٠) •

ان ويلسون حين كان يجتمع بالوجهاء والرؤساء في المراكز التسي زارها ، ويسألهم عن آرائهم ، لابد أن يحصل منهم على الاجوبة التسي برغب بها • فهو يعتقد أنها آراءهم الحقيقية ولا يدري انها آراء اصطنعوها لارضائه على منوال ما اعتادوا مع الحكام منذ قديم الزمان •

كتب الكابتن مان معاون الحاكم السياسي في أم البعرور رسالة الى صديقة له مؤرخة في ١٨ حزيران ١٩٢٠ أشار فيها الى انتشار الدعسوة الثورية في الفرات الاوسط ، ثم استدرك يقول ان هذه الدعوة لاداعي للخوف منها لانها لايمكن أن تؤثر الا على افراد قليلين من المتذمريسن ويذكر الكابتن مان ان عشائر منطقته لم تتأثر بتلك الدعوة الا قليلا ثم يأتي بأسباب ثلاثة ليبرهن بها على ان المشائر راضية عن الحكم البريطاني ومحبة له ، وهي كما يلي :

اولا: ان العشائر اصبحت تحت الحكم البريطاني أوفر انتاجاً ، وان المارك القبلية قد زالت ، وان العشائر تدرك بان انسحابنا من العراق سيعيد الوضع الى الفوضى التى كانت سائدة في العهد التركي .

ثانيا: ان الادارة البريطانية وفرت للناس طرقا مسالحة وسككا حديدية ، وأعادت الخصوبة الى الكثير من الاراضي • وان الناس كلهم يعلمون ان بقاء الانتداب عليهم يؤدي الى استمرار هذا التقدم •

<sup>(20)</sup> Wilson ( op. cit. ) vol. 2, P. 259.

ثالثة: ان الادارة البريطانية أضعفت تعسف الشيوخ الى حد كبير فان أفقر فرد في العشيرة يستطيع الآن أن يقدم عريضة ضد شيخه لقاء فلوس قليلة ، وهو واثق ان شكواه سينظر فيها • ان الفلاحين لاينظرون الى شيوخهم الآن كما كانوا ينظرون اليهم في الماضي (٢١) •

مشكلة الكابتن هي كمشكلة رئيسه ويلسون اذ هو ينظر الى الدنيا من خلال قوقعته الذهنية لا يعرف غيرها • وحين نقرأ رسائله التي كتبها الى أهله وأصدقائه نجدها لاتختلف كثيرا عن تقارير ويلسون • فان شيوخ منطقته كانوا يأتون اليه يمدحونه ويمدحون بريطانيا العظمى > وهسو يغرح بما يقولون ويصدق به > ولايدري انهم قالوا مثل ذلك في المهد التركي مئات المرات > فهي ألفاظ اعتادوا على تكرارها دون أن تكون لها أية أهمية عملية في نظرهم •

يروي الكابتن مان في رسالة له الى امه كتبها في ١٥ كانون الاول ١٩٩٩: ان شابا من يهود بغداد يعمل في الاستخبارات الانكليزية زاره في أم البعرور ، وصار يتحدث اليه عن العلاقة الموجودة بين الشعب والحكومة في تلك الايام ، فقال : ان الفرد العراقي قد يدخل الى دائرة حكومية في حاجة له فتراه يطنب في الثناء على الحكومة البريطانية حيث يصفها بأنها أعظم وأفضل حكومة في العالم ، ويأتي بالكلمات المسمولة يظهر بها اخلاصه المتفاني للحكومة وطاعته لها ، ولكنه لايكاد يخرج من باب الدائرة حتى يقول : « متى يارب تنقذنا من جور هؤلاء الكفار ، • ويعلق الشاب اليهودى على ذلك قائلا : ان الكلمات ليست ذات أهمية كبيرة لدى هؤلاء الناس المداحين ، فهي تغدو وتروح على أفواههم بلا مبالاة (٢٢) •

<sup>(21)</sup> MANN (Administrator In The Making) - London 1921 - P. 286-287.

<sup>(22)</sup> Ibid, P. 198-184.

حين يروي الكابتن مان كلام هذا الشاب اليهودي يقول انه مسن الصعب جدا فهمه • ولعله يقصد من ذلك انه لايحب أن يصدق بهسذا الكلام لان التصديق به يؤدي الى انهيار جميع القصور الزاهية التى بناها في الخيال عن حب الشعب لهم •

ومما يلفت النظر ان الشاب بعد أن انتهى من كلامه أخذ يتملسق للكابتن مان على شاكلة الذين انتقدهم ، حيث قال له : اني عربي وطني بالرغم من كوني يهوديا ، واني انما أخدم الانكليز لاني أعلم – كما يعلم كل انسان – ان اقامة حكومة عربية في هذه البلاد أمر مستحيل يستحق السخرية (٢٣) ، وقد صدق الكابتن مان بهذا الكلام طبعا !

من طبيعة الانسان بوجه عام انه ميال الى تصديق كل مايلائم رغبته او مصلحته • أما اذا سمع ما يخالف ذلك فانه يحاول التقليل من قبمته او يفسره بالشكل الملائم له • ان النادر من الناس هو الذي يفهم الدنيا كما هي على حقيقتها •

<sup>(28)</sup> Ibid, P. 184.

## الفصل الرابع عشر

## انطسلاق شسرارة الثورة

أحدث نفي ابن الشيرازي ضبجة كبرى في الفرات الاوسط ، وصار محور حديث المجالس والمضائف والدواوين والمقاهي • وكتب المسرزا عبدالحسين ـ وهو الابن الثاني للشيرازي ـ رسائل الى رؤساء العشائر يحثهم فيها على العمل لانقاذ أخيه وأصحابه ، وقال لهم عن لسان أبيه : «هذا اليوم يومكم ! » •

## اجتماع عشائري:

قرر السيد علوان الياسري وعبدالواحد الحاج سكر وأصحابهما عقد اجتماع عام يحضره رؤساء الفرات الاوسط للمداولة في الاس ، ووقع اختيارهم على مضيف السيد محسن أبو طبيخ ليكون محل الاجتماع ، وأرسلوا اليه يطلبون منه اعداد طعام العشاء للذين سيحضرون الاجتماع ولكن السيد محسن رفض تلية الطلب وقال : « ان مضائف المسخاب كثيرة فلماذا يختار رؤساء آل فتلة مضيفه دون غيره ؟ أيريدون أن يكفر وه مع السلطة لتصب عليه جام غضبها ؟ لهذا فانه يرفض عقد الاجتماع في محله ، (1) .

تقرر أخيرا عقد الاجتماع في مضيف عبدالكاظم الحاج سكر في المشخاب وفي ١٩ شوال ١٩٣٨ هـ الموافق لـ ٢٨ حزيران ١٩٢٠ م متم عقد الاجتماع هنالك ، وحضره من الرؤساء: علسوان الياسسري وعبدالواحد الحاج سكر ومحسن أبو طبيخ وعبد زيد ومحمد العبطان وهنين الحنون وهادي المقوطر وعلوان الحاج سعدون وشعلان الجبسر وهادي زوين ومرزوق العواد و وداي العطية وسلمان الظاهر ولفتسة

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) - صيدا ١٩٧٢ - ص ص ١١٧ ٠

الشممخي ومجبل الفرعمون وجري المريع ، وغيرهم ، كما حضمره عبدالرحمن خضر من بغداد ، والسيد محمد الباقر من الحلة .

افتتح الاجتماع عبدالرحمن خضر حيث صعد المنبر وأخذ يتحدث للحاضرين عما يعانيه الوطنيون في بغداد من مظالم الانكليز • وعندما انتهى من حديثه صعد المنبر مكانه السيد محمد الباقر وألقى قصسيدة حماسية من نظمه مؤلفة من ستة ابيات ، ننقل منها الابيات الثلاثة الاولى :

بني يمسرب لاتأمنوا للمدى مكراً خذوا حذركم منهم فقد أخذوا الحذرا

يريدون فيكم بالوعود مكيدة

ويبغون ان حانت بكم فرصة غــــدرا

فلا يتخدعنكم لينهسم وتذكسروا أضاليلهم في الهند والكذب في مصرا

ثم التفت السيد محمد نحو رؤساء الحزاعل وخاطبهم قائلا: يامعشر خزاعة ، خزاعة ان لمحمد عليكم دينا يوم قال « لا نصرني ربي ان لم أنصر خزاعة » فهل تفون اليوم دينه ؟! وعند هذا قام سلمان العبطان وجرد سيفه وهزه قائلا: « عند وجهك ، أنا أخو فاطمة ! » •

وبعد هذا كتب المجتمعون عريضة موجهة الى الميجر نوربري يحتجون فيها على نفي ابن الشيرازي وأصحابه ، ويقولون :

اذا أرادت الحكومة أن تحترم عواطف العراقيين وتهدىء خواطرهم الهائجة فلتعجل باطلاقهم ، وبذلك تراعي نواميس العدل وحقوق الشعب ولا تلجئه الى الخروج من دور المطالبة السلمية الى غير. •

ثم كتب المجتمعون بالاضافة الى ذلك رسائل الى شعلان ابو الجون وغيره من رؤوساء بني حجيم في الرميثة يشرحون فيها اعمال الانكليون المجائرة واستهانتهم بحقوق العراقيين ويذكرون وجوب الشورة عليهم للتخلص من ظلمهم • وقد حمل هذه الرسائل السيد محسن الياسري ، ولكنه وصل الى الرميثة في يوم ١ تموز ... أي في اليوم الثاني من انسدلاع شرارة الثورة فيها(٢) .

### محاولة نوربري:

أرسل نوربري الى مجبل الفرعون يطلب منه ان يجمع رؤساء آل فتله في مضيفه في ١ تموز للاجتماع بهم • فأجتمع الرؤساء في الموعد المعيسن وهم لم يكونوا يعلمون بانطلاق شرارة الثورة في اليوم السابق ، وقسد حضر الاجتماع من الجانب البريطاني أربعة حكام هم : الميجر نوربري والمهجر نيجول والكابتن هوبكنز والكابتن مان •

لدينا روايتان عما جرى في الاجتماع احداهما من مصدر بريطاني وهي موجزة ، والاخرى من مصدر عراقي وهي مفصلة ، فقسد جاء في الرواية البريطانية : ان الاجتماع لم يحضره سوى قليل من رؤساء آل فتلة ، وان عبدالواحد ألقى فيه كلمة مثيرة وجهها الى الرؤساء بدلا مسن توجيهها الى البريطانيين ، وان البريطانيين عندما خرجوا على أثر انتهاء الاجتماع قوبلوا من أبناء العشيرة بأسوات الاستهزاء ثم قذف نورقهسم البخاري بالاحتجار ، وتؤكد الرواية البريطانية ان هذه الاهانة لم تكسن تلقائية بل كانت مدبرة (٣) ،

أما الرواية العراقية فقد رواها فريق المزهر الفرعون وهو ابن أخ معجبل ، وكان من جملة المحاضرين في الاجتماع ، وسلخص ما ذكره في هذا الشأن هو أن الميجر نوربري حاول اغواء مجبل الفرعون فأخذه الى خارج المضيف منفردا وأخذ يكلمه قائلا ان الحكومة البريطانية قوية جدا وتريد توطيد الأمن لكي يتسنى لها خدمة الشعب العراقي وتدريبه على المحكم ، وهي ستخرج من البلاد حالما يتم تدريب هذا الشعب ، ثم قال له :

<sup>(</sup>٢) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) - النجف ١٩٦٦

<sup>(3)</sup> MANN ( Administrator In The Making ) - London 1921 - P. 291 - 292.

انبي أتيت اليك بأمر من الحاكم العام لتعاهدنا بأن تكون ممنا فتنال بذلك الجاء العظيم وتكون أول صديق لهذه الحكومة المعظمة • فأجابه مجبل : ان تاريخ آل فتاة أبيض ناصع ليس فيه خيانة واني لا أستطيع أن أخمون بلادي واخواني وديني • وحين فشل نوربري في اقناع مجبل الفرعون عاد الى الرؤساء المجتمعين فتكلم معهم بمثل ما تكلم مع مجبل ، فرد عليه عبدالواحد ناطقا بلسانهم قائلا : ان لنا غاية نسعى اليها وهي الاستقلال التام • فأجابه نوربري : ان هذا سيتم بعد أن تتدربوا على الحكم الذاتسي تدريجيا • فرد عليه عبدالواحد : هل التدريب هو نفي العلماء والزعماء ، فاذا كنتم صادقيين في قولكم فأطلقوا سراح المرزا محمد رضا نحل آية الله الشيرازي والآخرين من أحرار كربلاء ، وثانيا أجلوا الحكام السياسيين عن الفرات واجمعوهم في بغداد ونحن نرسل مندوبين عنسا للمفاوضة معكم ، وعند ذلك نصدق بوعودكم ، أما الاقوال وحدها بالجمل المعسولة والوعود الخلابة فهي ليست سوى هواء في شبك . فكان جواب توريري له : « طيب ٠٠ سننتظر ٥٠٠ ثم تهض للخراوج هو ومن معسه ٠ وقد حاول نوربري أخذ مجبل الفرعون معه في زورقه البخاري ، ولكن مجبل أبى • وعند هذا هو ّس أفراد العشيرة الذين كانوا واقفين خسارج المضيف : « هج ما حصلني ورد خالي » ، و « يا عراك لبابك فكينا ، <sup>(1)</sup> .

# محاولة ديلي:

أراد الميجر ديلي أن يعمل لتهدئة الوضع في منطقت كما فعسل نوربري ـ ولكن بطريقته العاصة • أرسل الى العاج معنف كبير رؤساء عفك يستدعيه اليه فلما وصل اليه أمر باعتقاله وابعاده الى المسسرة • واستدعى اليه كذلك شعلان العطية من كبار رؤساء الاقرع ، وأودعه السيجن • وكذلك فرض ديلي الاقامة الجبرية على بعض الرؤساء كان من بينهم السيد محسن في مذكراته

<sup>(</sup>٤) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص (٤) ... ١٦٤ ... ١٦٣

المخطوطة: ان الكابن مان هو الدي ابلغه بأمر الاقامة الحبرية ولكنة أبدى امتعاضه من هذا الأمر ووعده بأنه سيبذل جهده لاقناع ديلسي بالغائسه ويصف السيد محسن الكابتن مان بأنه « لين العريكة ومعتدل في سياسسته وغير راضي عن سياسة الميجر ديلي » •

ويقول السيد محسن ان ديلي أراد في تلك الأيام أن يلهي العشائر ويشغلها فأمر بحفر جدول بين هور بن نجم ونهر الفرات ، وهو الجدول الذي تم حفره أخيرا وعرف باسم « الجدول » ، ففرض على كل شيخ أن يحضر للحفر مع عدد من أفراد عشيرته ، ولكن اجتماع الشيوخ في مكان واحد من أجل الحفر أدى الى عكس ما أراده ديلي ، لانهم صاروا يتداولون فيما بينهم للاتفاق وتوحيد الكلمة ، وبدأت الهوسات المسيرة تنشر بينهم ، فلما سمع ديلي بذلك أمر بترك الحفر وبأعادة العشائر الى مواطنها (٥) ،

لجأ ديلي الى طريقة أخرى ، وهي أنه استدعى اليه خمسين مسن شيوخ منطقة الديوانية ، وطلب منهم تنظيم مضبطة يتبرأون فيها من الحركة الوطنية ويعلنون رغبتهم في الوصاية البريطانية ، فنظم الشيوخ المضبطسة وفق طلبه ، ووقعوا عليها ، وأرسلوها الى ويلسون ببغداد ، وهذا نصها :

« نحن الموقعين أدناه رؤساء قبائل العراق نظراً لما نراه من العطف من الحكومة البريطانية المعظمة على العراق ، وسيرها به الى التمسدن والعمران ، وبنها روح المعارف ، هذا فضلا عن مساعدتها المالية للزراع والمعوزين ، واحترامها المعابد والمساجد والاديان ، واعطائها الحرية التامة الى الشعب العراقي لابداء رأيه ، ونحن بناء على ذلك كله ، فاننا نطلب أن تبقى أدارة العراق تحت ادارة بريطانية كما هو موجود الآن ، وعندمسا ينضج وتكون به حكومة فاننا نرغب أن تكون تحت الوصاية الانكليزية الى

<sup>(•)</sup> نقلا عن مذكرات السيد محسن أبو طبيخ المخطوطة · واني أشكر السيد جميل أبو طبيخ لاعارته تلك المذكرات لي ·

أن تتم الحكومة العراقية وتكون مقتدرة لادادة شؤونها بنفسها ، وذلك باعتراف حكومة بريطانيا ، أما المشاغبون من بعض العراقيين فاننا نطلب من الحكومة المعظمة التنكيل بهم ليتخلص العراق من أداجيفهم وحركاتهم الغير مرضية بنظر العموم »(٦) ،

ومما يلفت النظر ان هذه المضبطة مؤرخة في ١٥ شوال ١٣٣٨ هـ ، وهو يوافق ٢ تموز ١٩٢٠م ، أي أن تنظيمها حدث بعد يومين من اندلاع الثورة في الرميثة • ولم يكن الرؤساء الموقعون على المضبطة يعلم وللم بالحادثة ، أما ديلي فكان يعلم بها ولكنه يحسبها بسيطة سينقضى عليها خلال وقت قصير ، ولم يكن يدري انها الشرارة التي ستؤدي الى اشعال نار كبرى •

### كيف انطلقت الشرارة:

يقول هالدين: ان الميجر ديلي سمع في ٢٥ حزيران ان عشيرة الظوالم وهي فرع من بني حجيم رفعت راياتها مظهرة انها في حرب مع الحكومة ، وفي اليوم نفسه أخبره الملازم هيات معاون الحاكم السياسي في الرميثة بأن رئيس الظوالم شعلان ابو الجون عليه دين للحكومة مضت عليه مدة طويلة وأصبح من الواجب استحصاله وقدره ثمانمائة روبية ، فأوعز ديلي باعتقال شعلان وبارساله اليه في الديوانية (٧) .

وفي ٣٠ منه أرسل هيات الى شعلان يستدعيه للحضور الى سسراي الرميثة ، فلبى شعلان الطلب وحضر الى السراي في ظهر ذلك اليسوم ، تقول المس بيل : ان شعلان أبدى كثيراً من الشراسة في مقابلة هيات بحيث اضطر هيات الى حجزه وتوقيفه في السراي بقصد ارساله الى الديوانية (٨) .

۲۰ فریق المزهر الغرعون ( المصدر السابق ) ـ ص ۲۰۱ (٦)
 (۲) Haldane ( Insurrection In Mesopotomia ) - Edinburgh 1922 - P. 78 - 74.

<sup>(</sup>A) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ... ترجمة جعفـــر الخياط ... بيروت ١٩٧١ .. ص ٤٤٧ . ٤٤٨ .

ولكن فريق المزهر الفرعون يذكر العكس من ذلك اذ يقول: ان هيات استقبل شعلان بالعنف والتوبيخ وأسمعه كلاماً مراً لايمكن لزعيم الظوالم أن يسمعه مهما كانت العاقبة سيئة ، فقابله شعلان بشراسة وصلابة أشد اذ قال له: « ان هذه السياسة التي تسير عليها أنت وحكومتك ستجر الدولة البريطانية الى عاقبة سيئة لاسيما وان العراقيين تتغلغل النيران في قلوبهم وتنبه عواطفهم ، فأعلم بانك في العراق لا في هندستان وان العراقيين غير الهنود ، (1) .

الواقع - فيما يبدو - ان هيات هو الذي بدأ بابداء المخسونة تعجماه شعلان فرد عليه شعلان بخشونة أشد - على نحو ما يعجري في العراق عمادة • وعلى أي حال فان هيات أمر بحبس شملان لكي يرسمله الى الديوانية بقطار الليل • وعند هذا التفت شعلان نحو تابعه الذي جاء معه طالباً منه أن يعجر ابن عمه غثيث الحرجان بأنه في حاجة الى عشر ليرات عثمانية وانها يعجب أن تشرسل اليه قبل موعد القطار • ولما وصل الحبر الى غثيث عرف ان شعلان في حاجة الى عشرة رجال من شعجان العشيرة بدلا من الليرات العشر • فبعثهم حالا عواسرع هؤلاء الرجال الى السراي ولم يكن فيه سوى أدبعة أفراد من الشرطة عفتلوا اثنين منهم عوفر الآخران، نم فتحوا باب السعجن وأخرجوا شعلان منه وعادوا به الى عشيرتهم وهسم يهوسون !

كان هيات في البداية يظن ان الأمر هين ، فتناول مسدسين محشوين وأسرع صاعداً الى سطح السراي بغية مصاولة المهاجمين بهما ، ولكنه وجد الأمر اكبر مما كان يظن ، ولاحظ أن الجمهور خارج السراي في حالسة تجمع وهياج ، ولمح بين المتجمهرين حول السراي وجلين يحرضان الجمهور على مهاجمة السراي ، أحدهما اسمه السيد عباس البقال اذ كان يصرخ في من حوله قائلا : « اهجموا على السراي » والثاني اسمه سامى

۹) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ٤٥٧ - ٩٥١ .
 ۲۲۱ -

أفندي كان موظفاً عند الانكليز سابقاً وفصلوه فاشترك مع المهاجميسين في اطلاق النار على السراي • وأدرك هيات ان الأمر خرج عن نطاق قدرته ، فنزل من السطح وأبرق الى الميجر ديلي في الديوانية يخبره بما جرى •

أما شعلان فهو عندما عاد الى عشيرته سالماً أيتن ان العلاقة بينه وبين الحكومة قد انقطعت نهائياً وأنه قد أعلن الحرب عليها ويجب أن يواصل الحرب حتى النهاية • فجمع أفراد عشيرته وخاطبهم قائلاً : هل انكسم تقبلون خدمة العدو الكافر الذي يبغض العرب والاسلام ؟! فأجابسوه : الله اكبر ! أبداً لانرضى ! وعند هذا طلب شعلان منهم أن يقتلعوا أخشاب سكة الحديد التي تمر بأراضيهم وأعلن انه مستعد أن يدفع ليرة ذهب عن كل خشية يؤتى بها اليه • فانثال أفراد العشيرة رجالا ونساءا على أخشاب السكة يقتلعونها ، وجاؤوا بها الى مضيف شعلان • • •

تلك هي بداية اندلاع الثورة • وقد قال أحد الشعراء الشعبيين في الفرات الاوسط مفاخراً بها :

الدولة تعرف عندهم خوش رسمیات مایسدری المراگ شسبیه زلم آفسات من راحن فجر یمشن سبع تفگات فکسسوه و تعمدد ناطسوره(۱۰)

ومن الجدير بالذكر ان الكتاب العراقيين اختلفوا حول علاقة شعلان أبو الجون بالحركة الوطنية ، كل منهم يود أن ينسبه الى جهة دون أخرى على نحو ما فعلوا مع « الشهيد ، الاخرس • فغريق منهم يحاول ربط شعلان بحزب الحرس ببغداد ويقول انه كان يحضر اجتماعات الحرسس وهذا هو السبب الذي جعل الميجر ديلي يغضب عليه ويأمر باعتقاله (١١) • ويذهب فريق ثاني الى القول بأن شعلان كان من جملة الرؤساء الذيسين

<sup>(</sup>۱۰) عبدالله الغیاض ( الثورة العراقیة الکبری ) ... بغداد ۱۹۷۶ ... ص

<sup>(</sup>۱۱) على البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ــ بغداد ١٩٠٤ ــ ص ١٤٦ · ــ ۲۲۲ ــ

حضروا زيارة منتصف ضعبان في كربلاء ، وان القرار قد تم بين الرؤساء هنالك أن يقوم كل منهم بالثورة في منطقة فكان من نصيب شعلان وابس عمه غثيث أن يقوما بالثورة في منطقة السماوة (١٢) • ويذهب فريق ثالث الى أن شعلان وغثيث أو غيرهما من رؤساء بني حجيم لم يحضروا زيارة منتصف شعبان ، ولكنهم حضروا بعدئذ في النجف ، واتحسل بهسم عبدالواحد الحاج سكر هنالك (١٣) • وهنالك فريق رابع يرى رأيسا لايرضى عنه الاكثرون ، وهو ان شعلان أبو الجون لم يقم بحركته عن سابق تصميم أو اتفاق مع أحد ، بل هو قام بها من تلقاء نفسه بدافسع ظروفه الخاصة ثم انتشرت الثورة بعد ذلك بتأثير عوامل مختلفة • ويمشل هذا الرأي الشيخ علي الشرقي أبداء في مقالات نشرها في جريدة «الهاتف» النجفية • وفيما يلى نبذة مما قال في هذا الصدد :

« مده كانت العظة في العراق أن تكون تورة سلمية طويلة الامد ذات عناد وصلابة ، ومفاوضات ومراوغات ، بدون قتال مده ولم يرسم القادة من العراقيين خططاً حربية ولا رتبوا مراكز للدفاع او الهجوم ، ولكن تعسف الحكام السياسيين من الانكليز وتمنتهم جر" الى اطلاق رصاصة الرميثة بدون سابقة من المشتغلين في القضية من أهل الحل والعقد في الحواضر والارياف المهمة ، عند ذلك وقف المخلصون تجاه الأمر الواقع إذ لايمكن ترك ابطال الرميثة يصطلون بنار العدو منعزلين عن اخوانهم ، بل لابد من الاشتباك والاشتراك ، ، ، (١٤٠) ،

## حادثة البوحسان:

استطاع الانكليز أن يجمعوا في الرميثة قوة بلغ مجموع أفرادهــــا ٥٢٧ رجل ، وناطوا قيادتها بالكابتن براك لانـــه كان أرفــع الضبــاط

<sup>(</sup>۱۲) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ص ۱۰۰ ٠

<sup>(</sup>١٣) عبدالشهيد الياسريّ ( المصدر السابق ) - ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>١٤) فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) - بغداد ١٩٥٢ --ص ١٦ ٠

الموجودين رتبة • وحين تسلم براك زمام القيادة وجد أن السراي لايكفي لايواء جنوده كلهم ، فأمر باحتلال خانين مجاورين وأنزل بعضهم فيهما •

يقول هالدين: ان هيات بلغه في ٤ تموز أن البوحسان الذين يسكنون في قرية تبعد ميلا وتصف الميل عن الرميثة أغادوا على سوق الرميشسة فنهبوه وأرهبوا السكان ، فتقرر ارسال مفرزة مؤلفة من فسيلين من الجنود الى القرية لغرض الاستكشاف ، وتبطت قيادتها بالملازم ماريوت وذهب معه الملازم هيات ، وقد نصح هيات صاحبه ماريوت بأن لايتقيد بالأوامس الصادرة اليه حرفياً بل عليه أن يحرق القرية قبل أن يعود الى مقسره ، فكلفت هذه النصيحة الطائشة ثمناً غالياً لأن احراق القرية أدى الى تأخير عودة المفرزة ، فأتاح ذلك للثوار أن يتجمعوا من كل ناحية ، حتى يلغ عددهم ما بين ١٥٠٠ و ١٠٠٠ محارب ، وهاجموا المفرزة من كل جانسب وكبدوها خسائر فادحة ، إذ بلغ عدد المفقودين منها ٤٣ ، وبلغ عسدد وكبدوها خسائر فادحة ، إذ بلغ عدد المفقودين منها ٣٤ ، وبلغ عسدد الحبرحي ١٩٠ ويقول هالدين : ان هذه النكسة وان كانت صغيرة أنتجت نتيجتها المتادة إذ صارت المشائر وأهل الرميثة يعلنون عداءهم للحكومة نشيختها المتادة إذ صارت النيران تروجه نحو المخانين من جميع محلات البلدة حتى قدّل من الجنود ستة وجدرح أربعة عشر ، واضطر الكابتن براك من جراء ذلك الى سحب الجنود من الخانين واعادتهم الى السراي (١٠٠٠) .

وجدت في مذكرات السيد محسن أبو طبيخ ما يؤيد هذا الذي ذكره هالدين حول حادثة ألبوحسان ، فهو يقول : ان العشائر المحيطة بالرميثة هاجمت البلدة ليلا واحتلتها وضربت حصاراً على الحاميسة الانكليزية ، وفي صباح اليوم التالي خرجت من الرميثة قوة انكليزية الى أحدى قرى ألبوحسان وضربتها بدون سبب وبدون انذار ، فتجمعست العشائر على القوة الانكليزية والتحمت معها في معركة ضارية وأرغمتها على الانسحاب تاركة وراءها كثيراً من القتلى والنجرحى ، وكثيراً مسن

<sup>(15)</sup> Haldane (op. oit.) - P. 76 - 77.

الاسلحة والعتاد • ويصف السيد محسن أبو طبيخ الملازم هيات السذي اقترف هذا الخطأ بأنه كان معروفاً بين العشائر بخفة عقله حتى أنهم كانوا يسمونه • أبو الططو ، اشارة الى قلة رزانته •

الواقع ان هذه الحادثة قوت معنوية الثوار ، وجعلتهم يثقون بمقدرتهم على قتال الانكليز ، وبعد ثلاثة أيام وقعت حادثة أخرى كانت أشد أثراً في تقوية معنوية الثوار : ففي مساء ٦ تموز وصلت الى العارضيات التسبي تبعد بستة اميال عن شمال الرميثة قوة انكليزية بقيادة الكولونيل مفيان قاصدة انتجاد حامية الرميثة ، فواجهت قوة من العشائر يقدر عددها بيسن الثلاثة آلاف والخمسة آلاف محارب ، وكان هؤلاء كامنين لها في جداول جافة تعترض الطريق ، وفي صباح اليوم التالي وقعت بين الطرفين معركة ضارية تكبدت القوة الانكليزية فيها خمائر كبيرة ، وفي الساعة الحاديسة عشرة قبل الظهر هبت عاصفة ترابية ، فانتهز الكولونيل مفيسان فرصسة العاصفة وتمكن من الانسحاب نحو الشمال ، ولكن العشائر ظلت تطارده طيلة النهار ، وفي اليوم التالي استطاعت القوة الانكليزية أن تصل الى قرية الحمزة التي تبعد عن الرميثة بثمانية عشر ميلاً ، وقد بلغ عدد قتلاها ٨٤٠ والحردي والجرحي ١٦٧ ، وكانت تلك خمارة كبيرة بالنسبة الى مجموع القوة (١٦٠) و

كان مالدين حين وقعت هاتان الحادثتان في « ساري ميل » التي تقسع بالقرب من كرمنشاه في ايران • فتوجه حالاً الى بغداد لكسي يشسرف على ادارة المعارك عن كثب • وهو يقول في كتابه : انه كان يعلم بأن أية نكسة مهما كانت صغيرة تصبح لدى العشائر ضخمة بشكل مبالغ فيه ، ولهذا فانه أبرق في ٨ تموز الى وإزارة الحرب في لندن ، والى قيسادة الحيش في الهند ، يطلب منهم النجدة العاجلة ، ولكن الجواب عاد اليه

(16) Ibid - P. 77 - 78.

اضطر هالدين أن يجري بعص التنقلات العسكرية في داخسك العراق لكي يوفر جزءاً من قواته لأجل الرميثة • وتمكن أخيراً من أن يعد في الديوانية وتلا قويا ناط قيادته بالجنرال كوننغهام •

## نشاط حامية الرميثة:

أبدت حامية الرميثة صموداً غير قليل تجاه الحصار الذي فرضه الثوار عليها في داخل السراي و فقد كان السراي واقعاً على ضفة النهر وكان الثوار يطلقون النار على الجنود الذين ينزلون الى النهر للاستقاء منه و وقد قتل من جراء ذلك ثلاثة جنود ، فاضطر قائد الحامية الكابتن براك الى حفر ثلاثة آبار في ساحة السراي لتجهيز الحامية بالماء منها وأخذ براك بالاضافة الى ذلك يوجه مفارز من جنوده بين آونة واخسرى للاغارة على سوق البلدة وخاناتها من أجل الحصول على بعض المقادير من الطمام والطمام والطمام والمناه والمناه المناه المناه المن الطمام والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه وقد المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمن

وفي ٨ تموز جاءت طائرة الى الرميئة والقت فسوق السراي ئلات صناديق من العتاد ، فلم يسقط في داخل السراي سوى واحد منها ، وأدى ذلك الى قتل أسير عربي كان موجودا هنالك ، كما جرح عريف هندى ، وقد سقط الصندوق الثاني في النهر ، اما الصندوق الثالث فقد سقط في احدى البسانين ، وقد أمكن الحصول على الصندوقين بعد بذل جهسود شهرانه ،

أبرقت الحامية الى السماوة بواسطة الراقم الشمسي تحبرها بسأن الطعام لديها قليل وأنه لايكفيها الا لمدة أقصاها ١٢ تموز • فأبرقت السماوة

<sup>(17)</sup> Ibid - P. 79.

<sup>(18)</sup> Ibid - P. 76 - 77.

بذلك الى بغداد • وتقرر وضع خطة للحصول على الطعام من بلدة الرميثة بشكل واسع النطاق • وبناءاً على هذه الخطة توجهت من بغداد في ١٣ تموز تسع طائرات قاصفة • وكان الغرض منها قصف الرميثة بالقنابل لكي ينشغل السكان بالقصف فيتمكن جنود الحامية من الخروج الى البلدة والاستحواذ على المقادير الكافية من الطعام منها •

لقد كان ذلك اليوم في الواقع يوماً فظيعاً على سكان الرميثة ، فحينما بدأت الطائرات بالقصف عليها خرج من السراي عدد كبير من إلجنود وهم بحملون الاكياس والصفائح والبطانيات ، وصاروا يملأونها بما يقسع في أيديهم من مختلف أنوعا الطعام ، وكان يغطيهم في ذلك فصيلان من الجنود ، وقد تم الاستحواذ على نصف طن من الحبوب وعلى عدد من الحباج والغنم ، وذلك يكفي لاطعام الحامية مدة اثني عشر يوماً ، ويقول الدجاج والغنم ، وذلك يكفي لاطعام الحامية مدة اثني عشر يوماً ، ويقول الدجاج والغنم ، وذلك أنقذ الموقف وأتاح وقتا كافيا لرتل كوننهام لانقاة الحاميسة (١٩) .

وقعت في أثناء هذا النهب العام مذبحة للاهالي بشعة ، وكان سببها ان عدداً كبيراً من سكان البلدة بينهم النساء والاطفال التجأوا الى دار للحاج عبود سلهابة بغية الاحتماء بها من قصف الطائرات ، والظاهر ان الداو كانت تنميز عن غيرها من دور البلدة بمتانتها ، فجاء اليهم الجنود ووجهوا عليهم نيران بنادقهم ورشاشاتهم ، وقتلوا منهم نحو عشرين ، حتى سالت الدماء الى خارج الدار (٢٠) .

والغريب ان هالدين حين يشير الى هذه المذبحة في كتابه يشيرها من مظاهر النجاح الذى نالته الحامية في ذلك اليوم • فهو يقول: ان جنود

<sup>(19)</sup> Ibid - P. 77 - 81.

<sup>(</sup>٢٠) عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق ) ... ص ٣٢١ .

التغطية تعجدوا في عملهم كنجاح الذين جمعوا الطعام اذ هم قتلوا مسن سكان البلدة عشرين دون ان يتكبدوا من جانبهم أية خسارة (٢١) .

### وساطة فاشلة:

اجتمع وجهاء الرميثة على أثر ما جرى في يوم ١٣ تموز وقرروا الاتصال بالانكليز وبالثوار لانقاذ بلدتهم من هذه المحنة ، وبعد المداولة وقع اختيارهم على السيد محمد السيد محمود ، وهو من السادة المحترمين في البلدة ، وطلبوا منه الذهاب الى الانكليز والى العشائر للمباحثة معهم في ذلك .

وافق السيد محمد على القيام بهذه المهمة ، واختار أن يصحبه عند ذهابه الى الانكليز سامي أفندي والسيد عباس البقال ، ولم يكن يدري أن الملازم هيات حاقد عليهما حقداً شديداً لما قاما به في يوم الهجوم على السراي .

توجه السيد محمد الى السراي بصحبة هذين الرجلين ، وهو يحمل علماً ابيض ، فأدخلوهم الى السراي عن طريق نفق تحت الارض يعد أن وضعوا عصابة على أعينهم ، ولم يكد هيات يقع بصره على الرجلين حتى أصدر أمره بقتلهما حالا ، ولكنه استدرك على عجل فألنى أمر القتسل والتفت نحو السيد محمد ، وكان يعرفه شخصياً ، سائلا اياه عن سبب مجيئه ؟ فأخذ السيد محمد يشكو اليه مما حل ببلدة الرميئة من نكبات ، وذكر له بوجه خاص حادثة الدار التي قاتل فيها عشرون شخصاً فيهسم النساء والاطفال ، فأبدى هيات أسفه واعتذاره وقال انه لا يعلم بها ووعد بعدم تكرارها ، وبعد حديث قصير قال هيات للسيد محمد : « انبي ارغب أن تكون وسيطا بين الحكومة والعشائر لاجراء مفاوضات من أجل ايقاف

(21) Haldane ( op. cit. ) - P. 77.

القتال • فوافق السيد محمد على القيام بهذه الوساطة • وتم الاتفاق بينهما على أن يذهب السيد محمد الى رؤساء العشائر الثائرة فاذا وافقوا على ايقاف القتال ذهب هو بصبحبة ضابطين بريطانين الى الجنسرال كوننغهام في الديوانية لعرض الامر عليه (٢٢) •

كان رتل الجنرال كوننغهام في ذلك الوقت في طريقه الى الرميثة قادما من الديوانية ع وفي ١٨ تموز كان مسكرا على الفسرات على بعد ١٨ ميلا من الرميثة • وهناك وصل اليه السيد محمد السيد محمود يسمى للتوسط بين العشائر الثائرة والانكليز •

لدينا روايتان عما جرى في هذا الشأن الحدهما من السيد محمد السيد محمود والثانية وردت في كتاب الجنرال هالدين و فالسيد محمد يروي انه عند مقابلته للقائد كونتنهام قال له القائد انه مستعد للتفاوض مع العشائر وسميح له بالذهاب اليهم للتكلم معهم افذهب السيد محمد اليهم واجتمع بهم وكان من بينهم شعلان أبو الجون وغثيث الحرجان وساجت المثويني وعبدالساس الفرهود وناصر الحسين ومطلق الجياد وقد حضر الاجتماع كذلك السيد جعفر أبو طبيخ والسيد عبدالعزيز أبو طبيخ واليخ وتم الانتفاق على أن يكتب الرؤساء عريضة يضمنونها مطاليبهم وهي جلاه القوات الانكليزية ومنح العراق الاستقلال وحمل السيد محمد العريضة المي كونتنهام ويقول السيد محمد: ان كونتنهام حين استمع الى فحوى العريضة من المترجم أخذها من يده ورمى بها الى الأرض وداسها بحذائه المريضة من المترجم : و أخبر السيد محمد بأني لست مأمور استقلال وانما أنا مأمور حرب و واني سأطحنهم طحناً عن ومسيح احدى يديه بالاخرى وأساء أمر بابقاء السيد محمد في المسكر و وفي اليوم التالي أدسله الى رؤساء المشائر ليخبرهم بأن الجيش لا يريد التعرض لهم بل هو يريد الوصول المشائر ليخبرهم بأن الجيش لا يريد التعرض لهم بل هو يريد الوصول المشائر ليخبرهم بأن الجيش لا يريد التعرض لهم بل هو يريد الوصول

<sup>(</sup>۲۲) عبدالشهید الیاسري ( المصدر السابق ) ـ ص ۳۳۱ - ۳۳۶ •

الى الرميثة ، وسوف تجري المفاوضة معهم هنالك • وحين وصل السيد محمد الى الرؤساء وأبلغهم بما قال كوننغهام أجابوه : « اننا ستحاربه والموعد معه في العارضيات ، (٢٣) .

اما هالدين فيروي الحادثة كما يلي :

و يدا لنا خلال وقت قصير كأن العشائر القريبة من الرميثة تسعى فحو الصلح ، وذلك من جراء التقدم الذي أحرزه رتل النجدة ، وقصف الطائرات ، ونساط الحامية ، ففي ١٧ تموز سمع معاون الحاكم السياسي الملازم هيات ان رؤساء العشائر يرغبون في الاجتماع به ، وقد حصل الاجتماع فعلا حيث حضره شعلان ورئيس آخر ، وكان من الواضح أنهما كانا يرغبان في الصلح ، وقيل لهما ان كل من يقاوم القوات الزاحفة نحو الرميثة سوف ينسحق ، فأدى ذلك الى الاتفاق مع الملازم هيات على أنه في حالة اتباعهما نصيحته سيزور الحاكم السياسي للواء ويبذل جهده في حالة اتباعهما وقد دل عمل هيات طول الوقت على الحكمسة والشنجاعة ، وفي اليوم التالي ذهب هيات بصحبة حارس عربي الى الجنرال كونننهام قائد الرتل ، فوافق القائد على مقابلة الرئيسين ان هما رغبا في كونننهام قائد الرتل ، فوافق القائد على مقابلة الرئيسين ان هما رغبا في ذلك ، ووعد بالمحافظة على سلامتهما ، ولكن المقابلة لم يمكن تدبيرها مع ذلك ، وواصل الرتل صيره ، (٢٤) .

ان هاتین الروایتین معتلفتان من بعض الوجود ، ولکننا نستطیع مع ذلك أن نعجد بعض أوجه التشابه بینهما ، فمن طبیعة الرواة للحوادث ان کل واحد منهم یهمل بعض التفاصیل فی روایته بینما هو یؤکد أو یبالغ فی تفاصیل أخری حسبما تملی علیه عواطفه أو میوله اللاشعوریة ، ولکن

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق ... ص ۳۲۶ ... ۳۲۳ ،

<sup>(24)</sup> Haldane ( op. cit. ) - P. 84.

الباحث المحايد يستطيع أن يستشف شيئًا من الحقيقة من خلال الروايات المختلفة.

### معركة العارضيات الثانية ؟

تحرك رتل الجنرال كوننغهام من موقعه الذى كان فيه متجها نحو الرميثة ، يصحبه قطار طويل تسحبه ثلاث قاطرات وهو يحمل المسؤون والمتاد والمواد الطبية • وكان سير الرتل على الجانب الايمن من نهسسر الفرات ، أي الجانب الغربي ، فوصل الى العارضيات في ١٩ تموز ، وهسي تقع على بعد ستة أميال من الرميثة كما أسلفنا •

كانت العشائر قد أستعدت لمقاومة الرتل في العارضيات وقد بلسخ عددهم نحو ٢٠٠٥ محارب ، وهم من بني زريج وألبوحسان وبني عارض والظوالم والاعاجيب (٢٥) ، وقد ذهل الانكليز لما وجدوا في العشائر من استعدادات حربية متقنة ، ويقول هالدين : ان هذه الاستعدادات لابد أن تكون من تدبير ضباط محترفين من بقايا الجيش العثماني ، ولا بد ان يكون هؤلاء موجودين بين العشائر يوجهونها (٢٦) ، نسب هالدين ان العشائر تمارس الحروب منذ زمن بعيد ، وكثيرا ما أشتبكت في معسادك ضارية مع القوات التركية ، وهي ليست اذن في حاجة الى من يعلمها فنون الحرب ،

وفي الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر ذلك اليوم ، بدأ الرتل يطلق مدافعه على الثوار ، ثم تقدم المشاة ولكنهم منوا بخسائر من جراء النيران التي و جهت اليهم من الجانب الايسر ، وبعد ثلاث ساعات ونصف بدأ الهجوم من قبل فوجين ، أحدهما مؤلف من السيك ، والثاني

٤٦٨ مريق المزهر الفرعون (المصدر السابق) ــ ص ١٤٠٨ (٢٥)
 (26) Haldane (op. cit.) - P. 85.

من المهراتا ، ولكن الهجوم لم يؤثر في الثوار شيئاً لانهم صمدوا فسي مواقعهم (٢٧) .

وبعد نصف ساعة من بدء الهنجوم وصلت الى الرتل نجدة مؤلفة من الكركة كان هالدين قد ارسلها على عجل من الفرات الاعلى ، وهسمي بقيادة الكولونيل سكوت ، وكان وصول هذه النجدة في وقت مناسب جدا بالنسبة للرتل أنقذه من وضع حرج ، وقد صدرت الاوامر الى الكولونيل سكوت أن يزحزح الثوار من ضفة النهر ويعبر الى الضفة الاخرى ،

حل الليل دون ان يتمكن الرتل من كسب أي نصر ، واشتد القلق بالقائد كونننهام لنفاد الماء والعتاد لديه وكثرة الجرحى ، فأبرق السي الديوانية يطلب منها قطارا محملا بالماء والعتاد والمواد الطبية • فوصسل القطار في اليوم التالي •

وفي فجر اليوم الذى تلاه ـ أي ٢٠ تموز ـ عبرت ثلاث فصائل من الكركة نهر الفرات الى الجهة اليسرى منه تحت حماية الرشاشات والمدافع، يقول السيد محسن ابو طبيخ في مذكراته: ان هذا العبور هدد العشائر، بالالتفاف من وراءها مما اضطرها الى الانسحاب من مواقعها تحت جنع الفلام، أما فريق المزهر الفرعون فيعزو انسحاب العشائر الى سبين: أولهما نفاد عتادهم وكثرة قتلاهم وجرحاهم ، والثاني انهم رأوا مسن التدبير الحربي أن يفسحوا المجال للرتل لكي يصسل الى الرميثة ثم يقطعون عليه بعدئذ خط الرجعة (٢٨)

في الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر ٢٠ تموز دخلت الخيالة الانكليزية بلدة الرميثة ٠ ثم دخل الرتل اليها بعد ذلك ، ولكنه الخيالة الانكليزية بلدة الرميثة ٠ ثم دخل الرتل اليها بعد ذلك ، ولكنه (27) Ibid - P. 86.

<sup>(</sup>۲۸) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ـ ص ٤٧٠ ٠

لم يمكن فيها سوى مدة قصيرة • ففي الساعة الخامسة والنصف مسن صباح ٢٧ تموز غادر الرتل الرميثة متجها نحو الديوانيسة • وكانت الحامية قد أخلت الرميثة في اليوم السابق • وقد أغارت المشائر على الرتل في الطريق ولكنها لم تنجع في غاراتها الا قليلا •

يقول هالدين: ان النصر الذي تاله كوتنتهام في المارضيات أذاح عن نفسي حملا ثقيلا ، وان الهزيمة التى حلت بالثوار هنالك وقد بلغ عددهم خمسة وثلاثين ألفا أعطتنا مهلة للتنفس كما دعمت موقف الشيوخ الذين كانوا يحاولون ضبط عشائرهم الثائرة ، ويقول هالدين في تعليل اخلاء الرميثة: ان الاحتفاظ بهذه البلدة بحتاج الى قوة كبيرة مع العلم ان القوات المتوفرة لدى القيادة العامة حينذاك كانت قليلة ، ولهذا كان من الضروري سحب القوات البعيدة عن العاصمة الى مقربة منها لكي يكون في الامكان ادارتها بأمن وطمأنينة (٢٩) .

بلغت خسائر النوار حسب رواية النوار انفسهم خمسمائة قتيل • أما خسائر الانكليز حسب رواية النوار فقد كانت اكثر من ثلاثة آلاف بينهم ستون ضابطا (٣٠) • أما هالدين فيقدر خسائر الانكليز ب ٣٥ قتيسلا بينهم ثلاثة ضباط بريطانيين ، و ١٥٧ جريحا بينهم ضابطان بريطانيان (٣١) •

### موقف الشيرازي:

مما يبجدر ذكر من عشائر الرميثة ظلت تقاتل الانكليز وحدها نسو السبوعين دون ان تسمرع الى نبجدتها أو تنخفيف الضغط عنها أية عشيرة أخرى من عشائر الفرات الاوسط وقدكان ذلك مثار ألم شديد للشيراني في كربلاء وللمجتهدين الآخرين في النجف •

<sup>(29)</sup> Haldane (op. cit.) - P. 88 - 89.

٤٧١ مريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ٤٧١ (٣٠)
 (31) Haldane ( op. oit. ) - 87 - 88.

يقال ان الشيرازي عندما بلنته كثرة الجنائز المنقولة من الرميئة الى النجف أخذ يعلن تذمره من تقاعس العشائر الاخرى عن نجدة عشائر الرميثة ، وقد قال ذات مرة أمام بعض الرؤساء الذين زاروه في ذلك الحين : « ان مثلكم مثل جماعة وقفوا على الساحل ، فألقى أحدهم بنفسه في اليم أفلا يجب على أصحابه إلقاء أنفسهم معه لاخراجه وانقاذه ؟ ٠٠٠ يجب انقاذ الغريق قبل ان يبتلعه اليم ، وبما ان الذين تصادموا مع القوة غرقوا فيلزم انقاذهم أو تغرقوا معهم » (٣٧) .

قرر الشيرازي بعد مشاورة أصحابه أن يرسل وفدا عنه الى ويلسون في بغداد لمفاوضته في أمر ايقاف القتال حقناً للدماء • وقد اختار لهـــذا الغرض رجلين هما السيد هبةالدين الشهرستاني والمرزا أحمد الخراساني، وأرسل معهما رسالة الى ويلسون يعرض فيها بعض الشـــروط من أجل ايقاف القتال عند حده قبل أن تنضم العشائر الاخرى اليه ، وهي : سعب التوات الانكليزية من منطقة القتال واعلان المغو المام واعادة المنفيين وفدهب الرجلان الى بغداد وهما يحملان رسالة الشيرازي ، واتحسلا بالقنصل الايراني المام ليكون وسيطا لهما عند ويلسون ومترجما • وقــد المرسلين من قبل السيرازي • غير ان ويلسون رفض مقابلتهما وقال المرسلين من قبل الشيرازي • غير ان ويلسون رفض مقابلتهما وقال المتنصل : اني لا أصدق برسالة الشيرازي لانه هو الذي بذر هذه البذرة المترجلان الى كربلاء خائيين (٣٣) •

<sup>(</sup>۳۲) عبدالشهید الیاسری ( المصدر السابق ) .. ص ۱۹۳

<sup>(</sup>۳۳) فریق المزهر الفرعون ( المصندر السابق ) ـ ص ۱۲۷ ۰ وعبدالرذاق الحسنی ( المصدر السابق ) ـ ص ۱۲۰ ۰

المشهور عن الشيراذي أن له فتوى أجاز بها الثورة المسلحة تسمى به وهذا نصها : و مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين ويجب عليهم في ضمن مطالباتهم رعاية السلم والامن ، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية اذا امتنع الانكليز عن قبول مطالبهم » •

مما يلفت النظر في هذه الفتوى انها غير مؤرخة على الرغسم من أهميتها ، وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخها ، فمنهم من يقول انها صدرت قبل نفي ابن الشيرازي الذي جرى في ٢٧ حزيران ١٩٧٠ (٣٤) ، ومنهم من يقول انها صدرت بعد نفيه (٣٠) ، وهناك قول ثالث هو انهسا صدرت على أثر اندلاع الثورة في الرميثة في ٣٠ حزيران (٣٦) ، وقول رابع هو أنها صدرت في ٢٩ تموز (٣٧) ، وتشمير بعض المسلور البريطانية الى أنها صدرت في ٢٩ تموز (٣٨) ،

يرجح في ظني ان الشيرازي أصدر فتواه بعدما اشتدت المعارك في الرميثة وفشلت محاولته في المفاوضة مع ويلسون • فقد أدرك حينذاك ان الافتاء بالثورة المسلحة ضروري لتشجيع العشائر على مساعدة عشائسس الرميثة في القتال •

عثرت في كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي ــ الذي كان حينذاك مثابة الكاتب للشيرازي ــ ما يلقي شيئًا من الضوء على هذا الموضوع • وهذا نص ما قاله الخالصي :

م ٠٠٠ وكانت ترد كتب رؤساء القبائل الى آية الله الشيرازي فكان

<sup>(</sup>٣٤) عبدالله الفياض ( المصدر السابق ) - ص ٢٨٦٠

<sup>(</sup>٣٥) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) .. ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>٣٦) على البازركان ( ألصدر السابق ) ـ ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>۳۷) مصلفی اسد خان ( سیرة آل اسد خان ) ... بغداد ۱۹۹۷ ... ص ۷۷۰

<sup>(</sup>۳۸) فیلیب آیرلاند ( العراق ) ترجمة جعفس خیاط ــ بیروت ۱۹۶۹ ص ۲۰۸ ۰

مواضبًا على اتخاذ خطة السلم واخماد نار الفتنة في أجوبته ، حتى أن جعض رؤساء القبائل كتب اليه بعد القبض على ولده : ان اعمال الانكليرًا في القيض على ولدك قد بلغت الغاية من القسوة والظلم وهتك الحرمات فمرنا أن ندافع عن أنفسنا بالسلاح • فأرسل لي الكتاب وأمرني أن اكتب في جوابه ما ملخصه : ان إبني ومن معه أبعدوا في سبيل القضية العراقية ، فلا ينسيكم ابعادهم قضيتكم ، ولا تشتغلوا بطلب عودتهم عن المطالبــة يحقوقكم ، ولا تجعلوا القبض عليهم سببا لحمل السلاح ، فتلهيكم القضايا الشخصية عن المطالب العامة ، واياكم ان تجردوا سيفا ولو رأيتموني بيد الانكليز الا أن يسوق الانكليز جيشا لمحادبتكم بسبب اصرادكم على المطالبة بحقكم المغصوب ، فهناك يجب الدفاع ، ولا تذكروا في دفاعسكم الا القضية المراقية والاستقلال الناجز التام • فكتبت هذا بأمر. وما زلت أكتب في أجوبة المكاتيب التي ترد من رؤساء القبائل ما يقرب من هذا ته فيوقعه ويأمرنا بارساله ، الى ان وردت عدة كتب من عدة من رؤساء القائل يخبرون فيها بأن الانكليز ساقوا جيشا للقبض عليهم وتوادوا حمم عن الجيش والامر دائر بين الاستسلام للانكليز او الحرب • فأمرني أن أكتب ما ملخصه : اني قد فديت استقلال العراق بولدي ومن عز علي ً وأنا مستمد بأن افديه بنفسي وهي قصارى ما أملك ، أما انتم فان أســـر الانكليز على غصبكم حقكم وقابلوا التماسكم بالحرب فيجب عليكم الدفاع بجميع قواكم ويحرم الرضوخ لهم والاستسلام • ولما وصلت كتبه هذه الى رؤساء القبائل صادفت ورود جيوش الانكليز الى الكوفة والحلـــة والهندية للتنكيل بالقبائل التي كانت تطالب الانكليز بمهودهم ووعودهم في استقلال العراق ، فالتحمت تلك القوى بالقبائل ، وانتشرت كتب آيــة الله الشيرازي ، ونشبت لظى الحرب بين الفريقين ووقسم ما كنا نیجدر ۲۰۰۰ (۳۹)

# محاولة الاصفهاني:

قام الشيخ فتح الله الاصفهاني في النجف بمحاولة آخرى للتوسط لايقاف القتال • ففي ٨ تموز كتب الاصفهاني رسالتين احداهما موجهة الى العشائر يطلب منهم ايقاف القتال وترك محاربة الحكومة ، والثانية موجهة الى ويلسون يطلب منه اعادة المنفيين واستعمال اللين مع العشائر الثائرة • وفيما يلى نص الرسالة الاولى :

# بسم الله الرحمن الرحسيم

السلام على اخواننا المؤمنين ورؤساء العشائر وزعماء القبائل ورحمة-الله وبركاته .

آبدي لكم أنه بعد ما بلغنا خبر بعض المشاغبات وبعض المضادات مع السحكومة رأيناه على خلاف المصلحة الحاضرة فاشتغلنا بمذاكرة الحكومة على التأمين التام حتى على من علم منه بعض التشويشات وعلى ارجاع المنفيين وعلى اصلاح ذات البين ونرجو التوفيق في ذلك • الا ان اللازم فعلا السكون وترك مضادة الحكومة وسلوك الطريق السلمية والاقتصاد على مطالبة الحقوق الشرعية من غير نورة ولا فتنة حتى نقدر على استدعاء المواد السابقة الذكر من الحكومة • واياكم ان تقابلوا الحكومة بقول أو فعل ينافي مطلوبنا ومطلوبكم وأرجو من جميعكم عدم الخروج عن هذه الحظة انشاء الله •

٢١ شوال ١٣٣٨ شيخ الشريعة الاصفهاني (٤٠)

أما الرسالة الثانية الموجهة الى ويلسون فهي طويلة لايسع المجـــال نقلها بكاملها ، بل نكتفي بنقل جزء منها كما يلي:

<sup>(</sup>٤٠) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ... ص ١١٧٠ ٠

عن النجف الاشرف

۲۷ شوال سنة ۱۳۳۸ الموافق ۸ تموز ۱۹۲۰

حضرة صاحب الفخامة قام مقام المحاكم الملكي العام في العراق دامت معدلته •

أخذنا كتابكم المؤرخ ٢ يوليو سنة ١٩٢٠ وفهمنا مقاصدكم وما يريده القائد المام لجيوش الاحتلال ٠ وقد أظهرت كم سابقا ما يبجب في لزوم اتخاذ التدايير السلمية وارجاع المنفيين واظهار الشفقة على سواد الناس من الحاضر والبادي قبل تفاقم الامر وقبل أن ينجر الى ما يخرج علاجه من مقدرتنا ٠٠٠ وفي هذه المدة الطويلة قد عرفتم مسلكي : اني أطلب دائما راحة العباد وتأمين البلاد والروابط الودية بين الحكومة المعظمة والامة العراقية ٠ والذي أقوله صداقة للحكومة وأراء طريقا وحيدا في تسكين التشويشات وحفظ الامن العام واعادة الاحوال الى سابقها أن تساعدونا وتقبلوا شعاعتنا في اطلاق سراح المنفيين واستعمال المودة مع المتظاهرين وتقبلوا شعاعتنا في اطلاق سراح المنفيين واستعمال المودة مع المتظاهرين ومكاتبة الجميع بالانقياد والطاعة وموافاة الحكومة متى أرادت مواجهتهم ، فاذا رأوا من الحكومة احترام الحقوق الاممية ومعاملة العراقيين معاملة مودة وشفقة صار لنا كل الامل بقدرتنا على اعادة الاحوال الى سابقها وتسكين الناس من الهباج والله المستعان ٠

# شيخ الشسريعة(١١)

لم تؤد جهود الاصفهاني الى نتيجة • فقد امتنع ويلسون عن الاجابة على رسالته كما أن العشائر الثائرة لم تتوقف عن القتال • وسارت ماكنة الزمن في سبيلها لا تلوي على شيء !

<sup>(</sup>٤١) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) -- ١١٢ -- ١١٣٠ ....

# الفصل الخامس عشر

# محساولات ومسكايدات

أشرنا في الفصل الماضي الى أن عشائر الرميثة ظلت تقاتل الانكليز وحدها زهاء اسبوعين دون أن تسرع الى نجدتها أية عشيرة أخرى من عشائر الفرات الاوسط ويمكن أن نعزو سبب ذلك الى ما كان بسين عشائر الفرات الاوسط من عداوات قديمة وأحقاد وثارات ، فكانت كل عشيرة تخشى أن تشارك في الثورة فينتهز خصومها الفرصة ويتآمروا مع الانكليز للانتقام منها وكان الحكام الانكليز يدركون ذلك فأخذوا يستغلونه بشتى الوسائل ، وبذلوا فيه الاموال الطائلة و

يقول ويلسون في مذكراته: «كانت المشكلة هي في ابقاء بني حسن منعزلين عن عشيرة آل فتلة المناوئة لنا ، وفي العمل على جعل الخزاعل محايدين هم وحلفاؤهم آل شبل ، وقد تحقق الهدف الثاني عن طريق اجتماع عقد في أم البعرور في ٦ تموز حضره الميجر نوريرى والكابتن مان وثلاتة من شيوخ الخزاعل ، حيث تعهد هؤلاء الشيوخ الثلاثة بالوقوف الى جانب الانكليز مقابل وعدهم بالحصول على الاراضي التي أعطيت الى آل فتلة ظلما في أيام الاتراك ، (١) .

## دور الكابتن مان:

لعب معاون الحاكم السياسى في أم البعرور الكابتن مان دورا بالغ الاهمية في التفريق بين العشائر وفي عرقلة انتشار الدعوة الثورية فيها و يصف محمد علي كمال الدين هذا الحاكم بما نصه: « كسان حساكم الشامية (٢) الكابتن مين يمثل الاستعمار الانكليزي خير تمثيل بما يحمل

<sup>(1)</sup> Wilson (Loyalties) - London 1986 - vol. 2, P. 296.

ويعطينا الميجر نوربرى في تقرير له وصفا آخر للكايتن مان من وجهة النظر البريطانية ، فهو يمدحه كل المدح لما أبداه من براعة في حسكم منطقته وفي توثيق علاقاته مع شيوخها ، ويذكر نوربرى في تقريره من اولئك الشيوخ بوجه خاص رؤساء الخزاعل سلمان الظاهر وسلمسان. السبطان ومحمد المبطان ، وهو يقول عن عشيرة الخزاعل بأنها فقسدت مكانتها في المهد التركي ، وان ويلسون وافق على اعادتها الى مكانتها القديمة عندما تسنح الفرصة ، ويذكر نوربري أيضا مرزوق العواد رئيس الموابد ويصفه بالشنجاعة وبالمزاج الحاد ويقول ان صداقته مع الكابتن مان لاتقدر بشمن فقد حماه في وقت الخطر وساعده مساعدة كبيرة ، وكذلك يذكر

<sup>(</sup>۳) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ... بغداد ۱۹۷۱ ... ص ۱۰۷ ... ۱۰۷ .

وربري الحاج حمود والحاج جاسم من رؤساء الحميدات ، ويشير الى الصلات الوثيقة التي كانت قائمة بينهما وبين الكابتن مان ، ويقول نوربري: ان الثورة عندما اندلعت في الرميثة أخذت عدواها تتسرب الى منطقة أم البعرور وعند هذا صار الكابتن مان يبذل جهود الابطال لمنع تسرب الثورة الى المنطقة ، فكان يتجول بين العشائر ليلا ونهارا ، لايهدأ ولا يستريح ولا يبالي بالخطر المحدق به ، وكان صديقه مرزوق العواد يرافقه فسي جولاته ، وكانا في أول الامر يتجولان بلا حماية ثم جاء له مرزوق أخيرا بحراس مسلحين من عشيرته لحمايته (٤) .

# اجتماع فاشل:

كان الميجر نوربري قد طلب من بعض الرؤساء الاجتماع بهم في موضع يتختارونه للنظر في مطاليبهم ، فاختاروا مضيف مرزوق العسواد القريب من أم البعرور ، وقد حصل الاجتماع فيه في ٥ تموز ، وحضره من الرؤساء عبدالواحد الحاج سكر وعلوان الياسري ونور الياسسري ومحسن ابو طبيخ وعلوان الحاج سعدون ورايح العطية وسلمان الظاهر وهنين وسلمان العبطان ومحمد العبطان وعبادي الحسين وشعلان الحبر وهنين الحنوز ومجبل الفرعون وفريق المزهر الفرعون ، كما حضره مسسن البريطاني الكابتن مان وحده ، وقد اعتذر عن غياب نوربرى وقال النجانب البريطاني الكابتن مان وحده ، وقد اعتذر عن غياب نوربرى وقال

لوحظ ان رؤساء آل فتلة كان معهم عند قدومهم الى الاجتماع تحو ما تتي مسلح من اتباعهم ، كما ان الكابتن مان كان معه ما بين أربعين وخمسين مسلحا من الشبانة والشرطة ، ويشير مصدر بريطاني الى ان النية كانت متجهة الى اعتقال عبدالواحد وعلوان الياسري غير أن وجود الاتباع المسلحين

<sup>(4)</sup> MANN (Administrator In The Making) - London 1921 - P. 312 - 318.

منع من اعتقالهما (٥) • ويروي محمد علي كمال الدين ان الرؤساء كانوا على علم بتلك النية وان الذي أخبرهم عنها أحد الموظفسين الذين كانوا مستخدمين لدى الانكليز وأحد وجهاء الشامية (٦) •

ولكن هذه الرواية التي رواها فريق المزهر الفرعون لم يؤيدها بعض الذين حضروا الاجتماع واعتبروها من الاحاديث الملفقة ، وقالوا ان الذي تكلم في الاجتماع هو السيد علوان الياسري وليس عبدالواحد الحساج سيكر (٨) .

أما الكابتن مان فهو يروي عن هذا الاجتماع حديثا واحدا هو أن السيد علوان الياسري خاطبه في اثناء الاجتماع قائلا : نحن عشنا قبل هــذا مثــات السنين في وضــع بعيد جدا عن الاستقلال ولكنكم جثتم الينا أخــيدا

<sup>(5)</sup> Ibid, P. 292.

<sup>(</sup>٦) محمد على كمال الدين ( المصدر السابق ) ــ ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>V) فريق المزهر الغرعون ( الحقائق الناصعة ) ... بغـــداد ١٩٥٢ ... ص. ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٨) فراتي ( على هامش النورة العراقية الكبرى ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص ٥٢ ٠

فأعطيتموننا وعودا بالاستقلال • فأنتم عرضتم علينا فكرة الاستقلال في وقت نحن لم نطلبه منكم ، ولم نكن نحلم به حتى جئتم فوضعتم الفكرة في رؤوسنا والآن في كل مرة نطالبكم بالاستقلال تسجنوننا(١) •

وعلى أي حال فقد قدم الرؤساء أخيرا مطاليبهم الى مان حيث قالوا له حسب رواية فريق المزهر الفرعون: انهم تلبية لاوامر المجتهدين وعلى رأسهم آية الله الشيرازي يحرصون على محافظة الامن والنظام ولايرغبون في سفك قطرة واحدة من الدم الا اذا ارغموا على ذلك ، فاذا كانت الحكومة ترغب في السلم مثلنا فلتحقق هذه المطاليب ، وهي : (١) منح العراق الاستقلال التام ، (٢) ايقاف القتال في الرميثة حالا ، (٣) جلاء الحكم البريطانيين عن الفرات والبدء بالمفاوضات بين الحكومة وزعماء العراق في جو هادى ، ، (٤) اطلاق سراح ابن الشيرازي وجميع الاحرار المسجونين والمنفيين بلا استثناء وبدون قيد أو شرط ،

وحين تسلم الكابتن هذه المطاليب قال عن الأول والثاني منها انهمسا معقولان نوعا ما ، أما الثالث والرابع فهما غير معقولين ، ومع ذلك فهو سوف يعرض المطاليب على الميجر نوربرى ، ثم طلب منهم الذهاب معه الى النجف أو الكوفة لمقابلة نوربري ، فرفضوا الذهاب خوفا من الاعتقال وطلبوا أن يأتي نوربري نفسه اليهم ، وانتهى الاجتماع أخيرا من غسير اتفاق على رأي معين (١٠) ،

وعندما أوشك الاجتماع على الانتهاء حدث حادث يلفت النظر ، هو ان الكابتن مان مد رجليه أمام الحاضرين فزجره السيد علسون قائلا له : « تأدب واعرف من هم الجالسون امامك ، فجمع مان رجليه ولم يقل شيئاً ، ويقال ان السيد علوان انما فعل ذلك لانه علم بان الكابتن كان قد وزع مبالغ

<sup>(9)</sup> MANN (op. cit.) - P. 292.

<sup>(</sup>۱۰) فریق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ـ ص ۲۰۰ - ۲۰۲ ، \_ ۲٤٣ \_

كبيرة على بعض الشيوخ قبل حضورهم ، فاراد احباط مقصده عن طريق زجره واهانته (١١) .

ومن الطريف أن نذكر: ان الكابتن مان عندما خرج من الاجتماع المقاه الجمهور الذي كان واقفا عند باب المضيف وهو "س في وجهه قائلا: « بس لا يتعلك با مريكا ، (۱۲) .

# اعلان الثورة في المسخاب:

استقر رأي السيد علوان الياسري وعبدالواحد الحاج سكر وأصحابهما على أن يعلنوا الثورة من جانبهم لكي يضعوا العشائر الاخرى أمام الامر الواقع فتضطر هي الى اعلان الثورة تحت ضغط الرأي العام • واتفقوا فيما بينهم على ان يجمعوا مبالغ من المال لتوزيعها على العشائر المترددة ردا على ماكان يبذله الكابتن مان في هذا السبيل ، فتبرع كل من عبدالواحد الحاج سكر ونور الياسري ومحسن ابو طبيخ بستمائة ليرة ذهب ، وتبرع عبادى الحسين بثلاثمائة ، كما تبرع علوان الياسري ومجبل الفرعون بمبلغسين آخرين •

يقول ويلسون في مذكراته: ان آل فتلة قدموا الى علوان الحاج سعدون رئيس بني حسن رشوة قدرها ألف ليرة (١٣٠) • فان صح ذلك فلابد ان تكون هذه « الرشوة » جزءا من المبلغ الذى جمعوه •

وفي ١١ تموز ١٩٢٠ اجتمع رؤساء المشخاب في مضيف عبدالواحد الحجاج سكر وقرروا البدء باعلان الثورة على أن تكون أول راية ترفسي للثورة راية السيد نور ، وذلك لما فيها من تأثير معنوي في أوساط العشائر، وفي اليوم التالي ر'فعت الراية وانطلقت الهوسات ولعلعة الرصاص تمسلأ

<sup>(</sup>١١) حدثني بذلك عبدالحميد ابن السيد علوان الياسري -

<sup>(</sup>۱۲) فراتي ( المصدر السابق ) ــ ص ۹۲ . (18) Wilson ( op. cit. ) - vol. 2, P. 296.

الفضاء في أنحاء المشخاب ، وتقدمت جموع العشائر نحسو أبو صخير لمحاصرتها .

بدأ حصار أبو صحير في ١٣ تموز ، واشتركت فيه عشائر آل فتلة والغزالات وآل شبل وآل ابراهيم ، وفي اليوم التالي أرسل نوربري الى حامية أبو صحير زورقا بخاريا يحمل عددا من الجنود وبعض مواد التموين، وكانت الباخرة الحربية « فاير فلاي ، تسير وراء الزورق لحمايته ، فحاولت العشائر الاستيلاء عليه ، وجرى تبادل شديد بالنيران بين الباخرة والعشائر أدى الى اصابة عدد كبير منهم ، وقد وصف فريق المزهر الفرعون المعركة بقوله : « وكان أول انتصار في المشخاب أحرزه المجاهدون لنصرة دين الله وعز المسلمين هو انتصارهم على هذه الباخرة الحربية حيث هجموا عليها هجمة فراتية عربية واحدة ، فاضطرت الى الانستحاب خائفة منكسرة الى الكوفة بتاريخ ٢٥ او ٢٦ شوال حسبما أتخطر ، بعدما خسرت ٢٢ قتيلا ، وقد استشهد في هذه الموقعة ٢٢ شهيدا بارا من الغزالات و ١١ شهيدا بارا من آل ابراهيم وجرح ٢٤ باسلا مجاهدا » (١٤) .

### بدء الثورة في الشامية :

كان الميجر نوربري قد طار الى بغداد في ١٠ تموز بغية الحصول على بعض الامدادات لقواته ٠ وقد ألح الحاحا شديدا في طلب الامدادات ، وأيده ويلسون في ذلك ، ولكن هالدين لم يلب طلبه لقلة القوات المتوافرة لديه ٠ وعاد نوربري الى مقره في الكوفة خائبا ٠

أرسل نوربري الى رؤساء بني حسن يطلب أن يجتمع بهم في ١٣ تموز في موضع يقع في جنوب أبو شورة (١٥) • وفي الوقت المحدد ذهب نوربري الى الموعد وفي صحبته الكابتن أوكونر والكابتن مان ومرزوق

<sup>(</sup>١٤) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ـ ص ٢٠٤٠

<sup>(</sup>١٥) ان ابو شوره تعرف الآن باسم « العباسية ، ٠

العواد و كانت الثورة قد أعلنت في المسخاب في ذلك اليوم كما ذكرنا ، ولاحظ مرزوق العواد ان الوضع حوله لايدعو الى الطمأنينة وان هنساك تجمعات عشائرية قريبة تنذر بالخطر ، فهمس في اذن الكابتن مان ينصحه بان يغادر نوربري وأوكونر المكان على عجل و فنقل مان النصيحة السي صاحبيه ، فأسرع هذان الى ركوب زورقهما البخاري وسار بهما الزورق الى أبو شورة ، وحين وصلا اليها وجدا كيسين من النقود في كل واحد منهما ألف باون ذهب ، وكان هذا المبلغ قد جاء به أفراد من الشرطة لغرض اعطائه الى آل شبل عن طريق الخزاعل و فشعر نوربرى أن الوضع لايسمت المسلم المبلغ الى الخزاعل فأرسله في الزورق البخاري الى مان بحراسة بسميم المبلغ الى الخزاعل فأرسله في الزورق البخاري الى مان بحراسة الشرطة ، وركب هو وصاحبه أوكونر في سيارة ، واتجها بسرعة نحسو الكوفة ، وكانت يد كل منهما على مسدسه نحسبا للطواري (١٦) .

أرسل عبادي الحسين رئيس آل فتلة في المهناوية الى عبدالواحسد والسيد علوان الياسري يخبرهما ان الكابتن مان تمكن من تثبيط عزائم بعض العشائر بالاموال التي بذلها ، فأسرع هذان الى دار مرزوق العواد بغيسة الاجتماع به ، فلم يجداه في داره ، وقيل لهما انه في أم البعرور ، فكتبا اليه يطلبان حضوره ، فلم يحضر ،

'عقد اجتماع في التاجية التى تقع على بعد اربعة اميال من جنوب أم البعرور حضره عبدالواحد وعلوان الياسري ومعظم رؤساء الشامية • وبعد المداولة قرر الحاضرون اخراج الكابتن مان من أم البعرور طوعا أو كرها فمارض رؤساء الحزاعل هذا القرار وقالوا انهم لا يوافقون على ذلك مهما كلفهم الامر • وعند هذا نهض خادم الغازي من رؤساء بني حسن فأعلن بجرأة قائلا: « اننا تعاهدنا وتحالفنا أمام آية الله الشيرازي وفي مرقد الامام

<sup>(16)</sup> Mann (op. cit.) - P. 298 - 294 '816.

الحسين عليه السلام أن نبذل كل ما في وسعنا في سبيل قضية بلادنا وأن يكاتف بعضنا البعض ويشد بعضنا أزر الآخر ، وأن لا يعخون أحدنا رفيقه ، وبما أني أرى هذه أول بادرة بدرت للخيانة من بعضنا فاذا غضينا النظر عنها فمعنى ذلك القضاء على قضيتنا أولا ، وعلى نفوسنا وأموالنا وعشائرنا والعروبة ثانيا ، فعليه ان الكابتن مين يجب أن يعخرج من الشامية من رضاه أو بالقوة ، وأنا أول واحد يحاربه منذ الساعة ان لم يخرج » (١٧) ،

وعلى أثر انتهاء الاجتماع أسرع خادم الغازي مع نفر من أتباعه الى أبو شورة ، فاستولى على مخفرها ونهب مافيه بعد أن جرد حراسه من اسلحتهم وكانت تلك أول بادرة جدية للثورة في منطقة الشامية شجعت الآخرين على الاقتداء بها .

### جهود مان الاخيرة:

أرسل نوربرى الى الكابتين مان يطلب منه الانسحاب من أم البعرور والمنجىء الى الكوفة خوفا على حياته ، ولكن مان أصر على البقساء في أم البعرور اعتقادا منه أن بقاء قد بساعد على منع الثورة من الانتشار في تلك المنطقة ، أبرق نوربري الى ويلسون يطلب منه أصدار الامسسر الى مان بالانسحاب من أم البعرور ، فعاد الجواب من ويلسون قائلا : ان القائد العام يرغب في بقاء مان في أم البعرور بالرغم من وجود الخطر على حياته لان ليقائه تأثيرا قويا في المنطقة (١٨)

ظل مان بواصل جهوده بالتعاون مع أصدقائه الشيوخ في مقاوم....ة انتشار الثورة الى منطقته ، وعندها أخفق في ذلك عمد أخيرا الى القيام بعمل من أجل انقاذ حامية أبو صخير التى كانت محاصرة من قبل الثوار ، يقول نوربرى في هذا الصدد مانصه :

۲۰٦ \_ ۲۰۵ ص ۵۰۵ را المصدر السابق ) \_ ص ۲۰۵ \_ ۲۰۱
 (۱۷) MANN ( op. cit. ) - P. 816.

« نأتي الآن الى آخر عمل عظيم قام به مان في حياته • ففي ١٦ تموز كان موظفو أبو صحير وحاميتها قد مضى عليهم ثلاثة أيام وهم في حالحصحصار وقد نفدت مؤونتهم • واتضع لي بعد ثذ أنهم فقدوا الامل بالنجاة وأيقنوا أن ليست هناك فرصة لهم لاختراق الحصار والوصول الى الكوفة • وفي الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم ، بينما كنت جالسا في الكوفة أجتر همومي تعيسا حول هذا المصير القاتم ، سمعت صوتا مألوفا لي من ضفة النهر الاخرى ، هو صوت مان • فعبرت النهر اليه بزورق بخاري ( لاننا كنا قد قطعنا الجسر آنذاك ) وقد فرحت كثيراً حينما رأيت مان مصحوبا بمرذوق المواد • وأخبرني مان أنه جاء ببعض الشروط لعقد هدنة • فبأية طاقة وبراعة استطاع مان أن يصل الى هذه النتيجة ؟ لست أدري ! يكفي أن أقول أن العرب وافقوا على ايقاف القتال لمدة أربعة ايام بشرطين : أولهما رفع بعض المطاليب لعقد الصلح الى الحاكم العام ، والثاني سحب حامية أبو صحير الى الكوفة ، •

ويعلق نوربري على هذه النتيجة قائلا: انها في الواقع معجسزة واضحة ، فان حامية الرميثة قد مضى عليها ثلاثة أسابيع وهي محاصرة ، وتعاني القوات الانكليزية أشد العناء لفك الحصار عنها ، ومازال أمامهسا أربعة ايام لكي تنجز ذلك ، بينما أمكن عن طريق الدبلوماسية انقاذ حامية أبو صحغير التي كنت قبل ساعات قليلة قد فقدت الامل في انقاذها ، ان هذا اكثر مما يمكن تصديقه !(١٩)

### مؤتمر الكوفة:

حصل اتفاق بين نوربري والنوار أن تنجري المفاوضات لعقد الهدنة بحضور مندوبين من علماء النجف. وذهب نوربري مع راينح العطية الى النجف لاحضار مندوبي العلماء • ولما وصلا الى مدخل النجف توقيف

<sup>(19)</sup> Ibid - P. 816 - 817.

نوربري في محطة الترامواي بينما واصل رايح العطية سيره الى بيت الشيخ فتح الله الاصفهاني • وعندما عرض رايح العطية الامر على الاصفهاني وافق هذا على ما اتفق عليه ، واختار الشيخ عبدالكريم الجزائري والشيخ جواد الجواهري ليكونا مندوبين عنه في المفاوضات •

وصل الجزائري والجواهرى الى الكوفة في ظهر ١٧ تموز ، فالتقيا مناك بنوربري وكان معه الكابتن مان وحميد خان • ثم انتقلوا جميعا الى الجانب الآخر من النهر حيث اجتمعوا مع رؤساء العشائر وجرت المفاوضات التي انتهت بعقد الهدنة •

ذكر نوربري في تقريره ماجرى في المفاوضات باقتضاب ، ويبدو مما ذكره ان رؤساء العشائر لم يكونوا متحدين في الرأي اثناء المفاوضات ، فكان فريق منهم ميالا للانكليز بينما كان الفريق الآخر على الضد من ذلك ويقول نوربري عن نتيجة المفاوضات : ان اصدقاء مان هم الذين انتصروا فيها ، وان المتطرفين اندحروا ، ثم يذكر نوربري بعد هذا ان من جملة الشروط التي فرضها عليه الرؤساء لقاء ضمان سلامة حامية أبو صخير هو أن يبقى مان في الكوفة فلا يعود الى مقره في أم البعرور ، و (٢٠) .

لدينا رواية تفصيلية عن ماجريات المفاوضات التي جرت في الكوفة رواها محمدعلي كمال الدين في كتابه ، وهو يدعي انه نقلها عن الشيخ باقر الشبيبي الذي كان حاضرا وقد سجل محضر المفاوضات بنفسه ، فهو يقول : ان الجزائري والجواهري عند بداية وصولهما الى الكوفة قال لهما الميجر نوربري ان الكابتن مان سيشرح لهما الموضوع ، وعند هذا جرت محاورة على النحو التالى :

مان: « عندما كنت في الشامية وعدت الزعماء بالتوسط لدى الميجر (20) [bid - P. 817 - 818.

بعقد هدنة ، وقد وافق الميجر على ان تكون مدتها أربعة أيام ، كما اننا سنسمى في طلب العفو العمومي عن الثائرين وارجاع بعض المنفيين ، •

الجزائري: « ما هي هذه الهدنة وما صورتها ؟ ان هؤلاء الذين طالبوا بالهدنة يكذبون عليكم ولا يزالون مصرين على أعمالهم الحربية » •

مان : « هم أعطوني قرار الهدنة ولكنهم أحبوا حضوركم ، •

الجزائري : « ليس لهؤلاء معكم قرار ثابت وسيخونون عهدكم ولا يمكن تأمين هدنة مسهم ! » •

نوربري ( بانفعــــال ) : « نحــن لا نــريـــد منكـــــم تأمين الهدنة بل هي قائمة فعلا ولكن الزعماء أرادوا حضوركم كشهود ، •

الجواهري: « لايمكن عقد الاجتماع الآن لشدة الحرارة ، لاسيما ونحن لم نسترح بعد من عناء السفر ، •

افترقوا على أن يجتمعوا عصرا مع رؤساء العشائر في احدى البساتين على الضفة الاخرى المقابلة للكوفة • وفي الوقت المعين تم عقد الاجتماع ، وقد جرى فيه نقاش طويل على النحو التالى :

مرزوق العواد : « الحكام الانكليز يريدون هدنة بضعة أيام حتمى يتمكنوا من اخراج جندهم من أبو صخير » •

علوان الياسري : « نحن لم نتعمد محاربة الحكومة البريطانية ولكنها \_\_\_\_\_\_

ألجأتنا الى هذا السبيل بعد أن رأت منا الاصرار على المطالبة بحقوقنا المشروعة واستقلالنا الكامل • لقد أطلقت بريطانيا أيدي موظفيها في استعمال الشدة والارهاب مع العراقيين ليرضخوا لوصايتها ويقبلسوا باحتلالها • • • علاوة على كبرياء حكامها واستبدادهم وسحقهم لمقدسات العرب • وهم مع ذلك يجهلون أخلاقنا وطبائعنا • •

نوربري: « بيّنوا لنا مطاليبكم لنراجع بها الحاكم العام ، والحكومة سوف لاتقصر معكم ، •

علوان الياسري: « نحن ممنونون من بريطانيا وليس لنا من قصد غير مفاتحتها في أمر مطالبينا ولكننا رأينا منها الاعراض وعدم تقبلها لمطالبينا ، ونحن الآن نقبل المذاكرة معها بشرط أن لاتتحرك قوتكم ياحضرة الميجر اثناء المذاكرة واثناء الهدئة ، لا من بغداد الى الحلة ، ولا منها الى الديوانية والرميثة ، ولا الى لواء الشامية ، بل تسكن الحركات منا جميعا ، ويتفاوض معكم مندوبونا ، ولو لم نشاهد الحكومة تقوم ببعض الحركات التى تريد بواسطتها الوقيعة بالشعب العراقي وافسادمطاليبه لما اضطرونا الى همذا العمل والى ما ترون » ،

نوربري : « بينوا مطاليبكم بصورة تامة ، ونحن نخابر بها الحاكم العام ، •

الجزائري ( يخاطب الرؤساء ): « الحكومة لاتريد الا الخير ، وليس لها قصد سيء معكم ، فلا داعي لكلامكم هذا ، وأنتم لاقدرة لكم على مقابلة الحكومة البريطانية ، •

علوان الياسري: « ولكننا لانرضخ لاقل ذل ولا نقبل بأية حركة تمس بشرفنا ٠٠٠٠ ولقد جبلنا نحن العرب على العز ، وهم مخطئون اذا كان في نيتهم اذلالنا ، فأننا نأبي الذل ونفضل الموت عليه ، ٠

وربری (مقاطعا الیاسري): « بینوا أمورکم بغیر کثرة ولا تشویش. وأنا ممنون اذ أخابر الحاکم العام » .

الجزائري ( يحاطب الياسري ): « ايها السيد لماذا أنتم لاتصنون تماما والحال ان مطالبيكم موقوفة الآن على كلام الميجر ، فاسمعوا مايقول ، فان قوله عبارة عن شرف بريطانيا فوق انه معروف بالتعقل والروية » •

علوان الياسري ( يواصل الكلام ) : « وسيرون - يقصد الانكليز - ان شاء الله عزة العرب وأنفتهم • وأما نحن فنعرف ما تقوله يامولانا - يقصد العزائري - من أن الميجر صاحب شرف ، ولكننا رأينا الحكومة البريطانية لا تثبت على كلام واحد ولا تلتزم بأي قول • نعم نقبل بسفراء بعض الدول الاجنبية ، كسفير امريكا وغيره ، في التوسط بيننا وبينهم وحل المسألة العراقية واعطائنا ما نريده من المطاليب ، •

الجزائرى : « لاتتكلموا مثل هذا الكلام فان الحكومة الانكليزية معظمة وهي صاحبة قول ومعرفة وتدبير » •

الجواهري: « نعم ما يقول الشيخ الجزائري ، خصوصا الميجر فهو من ذوي الشرف ، فاشرحوا الآن مطالبكم ، •

عبدالواحد : « مطالبنا معروفة ، وهذه المسألة يقوم بها المندوبون » وعلوان الياسري : « نعم ترجع هذه المسألة الى المندوبين • ولسكن يجب على الحكومة مذاكرتهم ولا تعرقل مساعيهم • والا فلماذا حجزت المحاج معنف والشيخ شعلان العطية ، هل صنعوا شيئاً غير المطلبة بعقوقهم ؟! »

علوان الحاج سعدون : « لماذا يجبر الانكليز الناس على التوقيع على ورقتهم ... يقصد مضبطة طلب الوصاية ... » •

العجز ائرى : « انتم سادات الشامية ورؤساؤها فلا ينبغي منكم أن \_\_ ۲۵۲ \_\_ نشو شوا كلامكم بالاكثار لان ارادة الحاكم منكم ان يكون كلامكم واحدا ونهائما » •

علوان الياسري : « نحن نريد من حكومة بريطانيا تشكيل مؤتمر عراقي حر ، ونريد منها أيضا أن لاتقف دون أعمال أعضائه كما صنعت مع المندوبين والمرشحين للانتداب ، ولماذا يقبض ديلي ممثل بريطانيا على الذين لايرضون بالتوقيع على ورقة الوصاية ويجبر الناس على ذلك ، أيليق بحكومة بريطانيا أن تعمل هذه الاعمال ؟ أم هل يليق بها أن تطلق يد رجل مثل ديلي هذا الذي أذل الناس وحقرهم أشد التحقير وعمل معهم أعمالا يأنف منها كل انسان ، حتى اضطرهم الى اعلان الثورة ، نعم نحن لازلنا نشكر حضرة الميجر حاكم الشامية فانه لم يضيق علينا بل أطلق لنا الحرية في المطالبة بحقوقنا ، ولكن الحكومة بشكل عام وقفت أمام مطاليب كل العراقيين ، ونحن مرة قلنا لك ياحضرة الحاكم اعطونا حقوقنسا ولا تلحثونا ، ،

الجزائري ( مقاطعا ) : « انتم أوقسمونا بورطة ، وتظنون انكم أكر متمونا في أنكم أنطتم بنا مطالبكم ، ونحن على هذا سنكون الملتزمين بالمطالبة بحقوقكم • فالواجب يقضي أن نتوثق منكم في القبول بكل مسانعمل بهذا الخصوص • فهلموا نجتمع معا على جانب لنعرف قبولكم بجميع ما يصدر منا من القرارات المتعلقة بمطالبيكم » •

وعند هذا اجتمعوا في جانب واتفقوا على شروط الهدعة تم عادوا الى الميجر نوربري ، وقال الجزائرى يتخاطبه : « انتم حكومة واصحاب شرف، فيجدر بكم ان تكونوا صادقين وأن يكون وعدكم ناجزا ، ولا ينبغي لمثلكم ان توقعوا المندوبين بمثل هذه الورطة ، وان شئتم ان نتخلى عنسكم وعن المشائر ولا نتدخل بخصوص هذه الامور ، فالمرجو أن تعطونا قول الشرف في مخابرة الحاكم العام على هذه المطاليب بسرعة وتعينونا علسى انجازها ، .

آجابه نوربري قائلا: «نحن نعطيكم قولا جازما في أن كل اعمالنا هذه صادقة ، ونحن نأنف من الكذب ، •

تم الاتفاق بين الفريقين أخيرا على ان تكون الهدنة لمدة اربعة أيام ابتداء من اليوم الاول من ذي القعدة ١٣٣٨ وهو يوافق ١٧ تموز – حيث تنسحب خلالها حامية أبو صخير الى الكوفة دون أن يصيبها أذى • وقد تمهد نوربري بمراجعة الحاكم العام ببغداد حول مطاليب الشوار وهي : (١) العفو العام عن جميع العراقيين بمن فيهم أهل الرميثة والشاميسة والدغارة ، (٧) توقف جميع الحركات العسكرية واصلاح سكة الحديد ونقل القوات العسكرية من مكان الى آخر ، (٣) اطلاق سراح جمسيع المتقلين والمنفين خصوصها ابن الشيراذي ، (٤) تشكيل المؤتمسر العراقي (٢٠).

## نقض الهدنة :

كانت حامية أبو صحير مؤلفة من ماثني رجل تقريبا • وتضم معاون العجاكم السياسي هوبكنز و،وظفيه بالاضافة الى الضباط والجنود • وقد ناط الرؤساء حراسة العجامية عند انستجابها الى الكوفة بأحد رؤساء آل فتلة مزهر الفرعون • ويقال ان الرؤساء انما اختاروا هذا الرجل لحراسة العجامية لانه كان موضع اطمئنان الانكليز (٢٢) • وقد قام الرجل بالمهمة في الواقع خير قيام فكان هو واتباعه يحرسون العجامية أثناء سيرها ويكفون عنها العشائر حتى أوصلوها الى الكوفة بسلام (٢٣) • ويروى ان اتباعه هموسوا في الطريق قائلين • يطشر هبكن يحمانا » (٢٤) ، ومعنى ذلك ان هوبكنز يستطيع أن يعمل مايشاء مادمنا نحن حماته والمدافعين عنه •

<sup>(</sup>٢١) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ... ص ١٠٩ - ١١٤ ·

<sup>(</sup>۲۲) فراتي ( آلمصدر السابق ) ـ ص ٦٤٠

<sup>(</sup>٢٣) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق - ص ٢١٧ ٠

<sup>(</sup>٢٤) فراتي ( المصدر السابق ) - ص ٦٥٠

يمكن القول على أي حال ان الثوار ندموا فيما بعد على موافقتهم على السحاب الحامية • فهي غنيمة ضخمة كان من الممكن الاستحواذ عليها بسهولة • أضف الى ذلك انهم لم يجنوا من السماح بانسحابها أية فائدة تعوضهم عنها • يقول محمدعلي كمال الدين « ندم الثوار كثيرا على اعطاء هذه الهدنة وتخليص حامية أبو صخير من الحصار ، بعد أن كثر عليهم النقد والتجريح من مختلف الجهات الوطنية »(٢٥) •

ومما يلفت النظر ان الهدنة لم تستمر الى نهايتها ، بل هي 'خرقت من الجانبين في اليوم الثالث من انعقادها ، أي قبل يوم واحد من انتهاء أمدها ، ففي ذلك اليوم شوهدت خمسة شخاتير قادمة من الكفل وهي مشحونسة بالمؤونة والعتاد لغرض امداد حامية الكوفة ، وكان يحرسها ثمانية عشسر جنديا معهم رشاشان ، فهاجمها الثوار واستولوا عليها ونهبوها ، وفسسي الوقت نفسه هاجم نفر من أهل الكوفة سراي الكوفة واستولوا عليه ، وكان فيه تسعة أفراد من الشرطة ، ففر هؤلاء لاجئين الى الحامية التي كانت قد تمركزت في الخانات الواقعة على ضفة النهر (٢٦) ،

يمكن اعتبار ١٩ تموز – وهو اليوم الذى نقضت فيه الهدنة بداية الحرب الجدية بين الثوار والانكليز في هذه المنطقة • فقد أيقن الثوار أنهم أصبحوا في موقف لامجال للتراجع فيه • وانطلقت صيحة الحرب فسى مختلف أنحاء المنطقة ، واضطر الرؤساء المترددون أن ينظموا الى الثورة تنحت ضغط الرأي العام الذى كان يعد كل من لاينضم الى الثورة كافرا العمرانيا •

<sup>(</sup>٢٥) محمد على كمال الدين ( المصدر السابق ) ــ ص ١١٦٠

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق ... ص ١١٦٠

## الفصل السادس عشر

## انتشار الثورة في الغرات الاوسط

على أثر نقض الهدنة فى الكوفة انقسمت العشائر الثائرة الى قسمين ، أحدهما نيط به معاصرة حامية الكوفة وكان مؤلفا من عشائر الغزالات وآل شبل وآل ابراهيم واتباع آل ياسر وفريق من بني حسن ، أما القسم الثاني فقد تحرك شمالا باتجاء الكفل بغية احتلالها وكان مؤلفا من آل فتلسسة والعوابد والعجميدات ،

لم يعجد الثوار صعوبة فى احتلال الكفل ، فقد انستحب منها الانكليز حالما رأوا الثوار مقبلين عليها ، ودخلها الثوار في ٢٢ تموز ، فأبقوا فيها مائة خيال لحفظ الامن ، ثم غادروها متجهين نحو طويريج .

## علوان وعمران:

ان علوان الحاج سعدون وأخاء عمران كانا قد اقتسما الرئاسة العامة لعشيرة بني حسن الساكنين بالقرب مسن من الكوفة ، أما عمران فكان رئيسا للافخاذ السلماكنين بالقرب مسن طويريج .

كان علوان قد انضم الى الثورة على أثر نقض الهدنة في الكوفة في ١٩ تموز ، وربما فعل ذلك تحت تأثير الالف ليرة التي تقدمت اليه من قبسل الثوار ، أما عمران فظل بعيدا عن الثورة ، وكان رأيه ان العشائر العراقية لاطاقة لها بمحاربة الحكومة البريطانية التي تملك الطائرات والمدافسي والبجيوش البجرارة ، ولمسا سمع عمران بأن الشيراذي أفتى بجواز الثورة المسلحة ذهب الى كربلاء لمقابلته ، وحين اجتمع به قال له ان العشائر ضعيفة تعجاه الانكليز وان في مقدور الانكليز سيحق كل ثورة تقوم بهسا

العشائر عاجلا او آجلا ، فقال له الشيرازي ان الرؤساء الآخرين أخبروه بمخلاف ذلك وقالوا انهم قادرون على محاربة الانكليز والانتصار عليهم ، فأصر عمران على وجهة نظره وكرر قوله السابق حول ضعف العشائر تبجاه الانكليز • وعند هذا قال له الشيرازي : « في حالة عدم القدرة على قتال الانكليز يصبح القتال محرما من الناحية الشرعية »(۱) •

عندما عاد عمران من كربلاء صمم على الحيلولة دون امتداد الثورة الى منطقته • وقيل انه أخذ يتجول بين العشائر بصحبة الكابتن جاردين لتثبيطها عن الانضمام الى الثورة (٢) \_ على نحو مافعل مرزوق العواد قسله •

وعندما سقطت الكفل في أيدى الثوار في ٢٧ تموز أرسل عمران الى الثوار رسولا من السادة يتخبرهم بأنهم لا يجوز لهم ان يحترقوا منطقسة عشيرته ليحاربوا الانكليز فيها ، وهددهم انهم ان فعلوا ذلك فهو سيتعاون مع الانكليز في مقاومتهم ، ولهذا يجب عليهم أن يعودوا الى مناطقهم ليحاربوا الانكليز فيها ، فلما قابل الرسول عبدالواحد الحاج سكر رد هذا عليسه قائلا : اننا نحارب الانكليز استنادا على فتوى من العلماء ، وقدم له صورة من الفتوى لكي يحملها الى عمران ، ثم قال : اذا كان عمران مسلما شيعا فهذه الفتوى أمامه ومن الواجب عليه طاعتها ، أضف الى ذلك أن اكثر عشائر بني حسن قد انضمت الينا فلماذا يتخلف هو ، أما اذا بقي مصرا على محاربتنا فان جيوشنا توكلت على الله وأعلنت الحرب على حكومة بريطانيا وهي اذن لاتخاف من عشيرة او قبيلة (٣) ،

<sup>(</sup>۱) حدثني بذلك جعفر الخليلي وكان بصحبة عمران عند اجتماعـــه بالشيرازي ·

<sup>(</sup>۲) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ــ بغداد ۱۹۷۱ ــ ص ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٣) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ـ بغداد ١٩٥٢ ـ ص (٣) ٢٢١ .

#### معركة الرارتجية:

أدرك الانكليز ان انسحاباتهم المتتالية في الفرات الاوسط تؤدي الى تشجيع العشائر المترددة على الالتحاق بالثورة ، وارتأى حاكم الحلية الميجر بولي ان الموقف في حاجة الى تظاهر بالقوة ، وأخذ يلمح على قائد قوات الحلة الكولونيل لوكن لكي يرسل رتلا الى الكفل لهذا الغرض وكان الحاح بولي شديدا مما اضطر الكولونيل لوكن الى الاستجابة لطلمه (٤) .

أعد الكولونيل لوكن رتلا سمي ب و رتل مانجستر ، بلغ عدد أفراده نحو نمانمائة ، وقد تحرك هذا الرتل من الحلة في ٢٣ تموز سيرا على الاقدام ، وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم التالي وصل الرتل الى قناة الرستمية في اراضي الرارنجية التى تبعد عن الكفل بثمانية أميال، وقرر طبيب الرتل ان الجنود في حاجة الى راحة امدها أربع وعشرون ساعة ، فسكر الرتل هناك للاستراحة ،

كان ابراهيم السماوي رئيس خفاجة قد صحب الرتل ليكون دليلا له وعونا ، ولكن ضمير استيقظ في اللحظة الاخيرة ، فانتهز فرصة تمكن فيها من التغيب عن الرتل ساعتين وذهب الى عشيرته خلسة ، فاستدعى اليه رجلا من اتباعه يعتمد عليه اسمه « راضي الابقع ، وأرسله مع تلائة رجال آخرين الى الثوار ليخبرهم بأمر الرتل ويحذرهم منه .

وصل راضي وأصحابه الى قرية بني مسلم التي تقع قرب النهر الى الغرب من الرارنجية و فوجد هناك عبدالواحد مع قوة كبيرة من الثوار ، وحين أخبره بالامر أرسل عبدالواحد الى الكفل على عجل رجلا من السادة اسمه السيد حسن العذاري لكي يطلب النجدة مسمن الثواد المتجمعين فيها ، ولما وصل السيد حسن الى الكفل نادى بأعلى صوته : وأولاد ناصر ، وهي نخوة لآل فتلة ينادى بها عند الاستنجاد ، فهب القوم

<sup>(4)</sup> Haldane (Insurrection In Mesopotamia) - Edinbugh 1922 - P. 98.

يستجيبون للنجدة ، وتنحركت جموعهم نحو الرارنجيه ، وهم يهوسون . د رد مالك ملعب ويانا ، (°) .

كان الرتل مسكرا عند القناة مطمئنا لايدري ماذا يخبىء له القدر وقييل غروب السمس في ٢٤ تموز قوجىء بالهيجوم عليه من جهات تلاث: جنوبا وشرقا وغربا و وكان مرزوق العواد قد أبدى في الهيجوم بطولة نادرة اذ هو قام بحركة التفاف بارعة أربكت الرتل الانكليزي وأذهلته وفاضطر قائد الرتل الى الايعاز الى جنوده بالانستجاب نحو البحلة في خلال نصف ساعة و وخين بدأ البجود بالانستجاب جفلت حيوانات البجر مما أدى الى حدوث فوضى عامة في الرتل وصارت العجلات تمرق بين الصفوف فتمزقها تمزيقا (٦) و ونشبت عند ذاك معركة ضارية بالسلاح الابيض استعمل الثوار فيها اسلحتهم التقليدية كالغالة والمكوار والحنجر وأبدوا فيها استجمال وشنجاعة تذكرنا بما فعل اسلافهم في صدر الاسلام وأبدوا فيها استبسالا وشنجاعة تذكرنا بما فعل اسلافهم في صدر الاسلام و

استمرت المعركة نحو ست ساعات ، وكان القمر يومذاك في ليلته التاسعة فساعد نوره على اضاءة ساحة المعركة الى حدما ، ولم يستطع النجاة من رجال الرتل الا أقل من نصفهم (٧) .

كانت غنائم الثوار كثيرة جدا من بينها ٥٧ رشاشا وعدد لا يحصى من الحيوانات ومقادير كبيرة من الاعتدة والنقود والاطعمة • وصار عبدالواحد يدفع عن كل رشاش يؤتى به اليه خمس عشرة ليرة ذهب ، فتجمع لديه اربعون رشاشا • وكان بين الغنائم أيضا مدفع من عيار ١٨ رطل ، وقسد قدر لهذا المدفع أن تكون له أهمية كبيرة بعدئذ \_ كما سنأتي اليه •

یصف هالدین معرکهٔ الرارنجیهٔ به ۱ الکارثیهٔ » ، ویقدر خسائرها ب ۲۰ قتیلا و ۲۰ جریحا و ۳۱۸ مفقودا<sup>(۸)</sup> • وهذه خسارهٔ کبیرهٔ جدا

 <sup>(°)</sup> فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ـ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ .

<sup>(6)</sup> Haldane (op. cit.) - P. 101.

<sup>(7)</sup> Wilson (Loyalties) - London 1986 - vol. 2, P. 279.

<sup>(8)</sup> Haldane ( op. cit. ) - P. 102.

بالنسبة لقوات نظامية حديثة تجاء قوات عشائرية • وكانت خسائر الثوار قليلة نسبيا ، قدرها فريق المزهر الفرعون به ٨٤ قتيلاً و ١٥٨ جريحا<sup>(١)</sup> •

يعزو هالدين سبب « الكارئة » بالدرجة الاولى الى تدخل العامسل السياسي في الامور العسكرية » مشيرا بذلك الى الاصرار الذى أبداه الميجر بولي لارسال الرتل بقصد ارهاب العشائر ، فهو يقول ان الرجل العسكري قد ينسى القواعد العسكرية أو يتناساها بمجرد دخوله في الخدمة المدنية ، اذ هو يبعثر قواته معتقدا بان ليس هناك ضرر من جعل قواته ضعيفة في كل مكان » وينسى ان القوات المعزولة تحتاج الى قوات كبيرة لانقاذها في حالة وقوع الحصار علمها(١٠) .

ويعطينا الخبير المسكري العراقي عبدالمطلب الامين تعطيلا لمصركة الرادنجية يشبه من بعض الوجوه ماذكره هالدين ، فهو يقول مانصه : تقلبت العوامل السياسية والادارية على العوامل السكرية فكان الالعاح في ارسال هذا الرخل دون استكمال أسباب تنظيمه عاملا مهما في القضاء عليه ، وقد غادر مسكره قرب الحلة متأخرا الامر الذي أدى بسه الى دخول مسكر لم يحسن اختياره عند المساء ودون اتخاذ تدايير حماية كافية ، والشرط الاساسي في حرب العشائر ان يتم دخول القوات السي مسكراتها ، ومن ضمن ذلك طبعا اكمال ترتيبات الحماية كافة ، قبسل الفلام وكان الجنود في حالة شديدة من التعب والانهاك الى درجة ان القوة بكاملها منحت استراحة ٢٤ ساعة بالوقت الذي كان قائد الرخل وضباطه مترددين في اصدار الامر بالعودة الى الحلة ، وكشف الرخل وضباطه مترددين في اصدار الامر بالعودة الى الحلة ، وكشف الرخل عن وجوده ( وهو في المنحفض غير الصالح للتسكر ) ، بنزق قيادته ، فتكاثرت عليه الجموع من كل جانب ، فحدث فزع شديد بين الجنود فكانوا لايميزون بين عدو وصديق ، ، وكانت النتيجة ماكانت ، (١١) ،

<sup>•</sup> ٢٣٠ س = ٢٣٠ ( المصدر السابق ) - س ع ٢٣٠ (٩) (10) Haldane (op. cit.) - P. 92.

<sup>(</sup>۱۱) مالدین ( ثورة العراق ) ـ ترجمة فؤاد جمیل ـ بغداد ۱۹٦٥ ـ من ۳۳۳ ۰

### نتائج اجتماعية :

أن معركة الرارنجية يمكن اعتبارها نقطة تحول في ثورة الغشرين وأعظم معاركها على الاطلاق ، فإن الكارثة التي حلت بالانكليز فيها ، ووفرة الغنائم التي وقعت في أيدى العشائر ، أصبحت مجود دعاية كبرى للنودة ، وكان من الطبيعي أن تشيع أخبارها بين الناس بشكل مبالغ فيه ، وانتشرت من جراء ذلك موجة من الحماس الشديد جعلت العشائر المترددة تندفع نحو الانضمام الى الثورة واحدة بعد الاخرى ، وصار من العسير على الشيخ الميال للانكليز أن يبقى ميالا تعجاه الحماس المسيطر على افسسراد عشيرته ،

كان عمران الحاج سعدون في الحلة عندما وقعت معركة الرادنجية فأرسله الانكليز الى طويريج لتهدئة الحالة فيها • وحين وصل الى البلدة وجدها في غليان شديد ، وصار الناس يتوافدون الى بيته وهم يهوسون ويصرخون مطالبين اياء بالانضمام الى الثورة • ولم يجد عمران مناسا من الاستجابة لطلبهم • فلقد رأى انه لا يستطيع أن يحتفظ بسمعته ومكانشه اذا ظل بعيدا عن الثورة ، فأعلن انضمامه اليها •

وكان رئيس الشبانة في طويريج يومذاك رجل من اقرباء عمران اسمه عبدالمحسن من آل عباس وكان موضع ثقة الانكليز • ولكنه انقلب عليهم حالما وصلته اشارة من عمران • وقد أبقاء عمران رئيسا للشبانة وناط به أمر المحافظة على الامن والنظام في البلدة ، فقام بها خمسيد قيام (١٢) •

وبلغ الحماس بمرزوق العواد في تأييد الثورة مبلغا عظيما ، فان البطولة التي أبداها في معركة الرارنجية جعلت اسمه على الافسواه في كل مكان ، والمعروف عن مرزوق انه كان ذا شمجاعة نادرة ، كما كان ذا مقدرة على اطلاق الهوسات ، فاندفع ينصر الثورة بشمجاعته وهوساتسمه

<sup>(</sup>۱۲) فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص ١٠٩٠

الى الدرجة القصوى • لقد انقلب مرزوق العواد في خلال وقت قصير من عدو المثورة الى واحد من أعظم أبطالها ـ ولبس هذا بالأمر النادر في تاريخ النورات والحركات الاجتماعية •

ومما زاد في شدة الحماس العام ان نفرا من السادة ورجال الدين أخذود يتنقلون بين مضائف الشيوخ يحثونهم على الانضمام للثورة ويثيرون النخوة فيهم • حدثني السيد ابو القاسم الكاشاني ــ اثناء زيارتي له فسي طهران في صيف ١٩٥٧ ــ : انه كان يدخل على الشيخ في مضيفه فيثير نخوته على الطريقة البدوية ، فيقول له : « أليس من العار عليكم ان أدافع عن بلادكم وأنا من تبعة ايران ، بينما انتم من ابناء البلاد لاتدافعون عنها ، وكان كثيرا ما يستعمل في كلامه مع الشيوخ الفاظا بذيئة وشتائم عامية كأن يقول لهم مثلا : ان الانكليز سيفعلون بنسائكم كذا ، وان الرجل منكسم ديوث لاغيرة له اذا لم ينهض لمقاتلة الانكليز دفاعا عن عرضه • ويقدول الكاشاني ان شتائمه كثيرا ما كانت تثير النخوة فيهم وتحرك همتهــــم ، ويضطرون الى رفع راية القتال وتنطلق الهوسات عندئذ وبذلك يصعب عليهم التراجع لو أدادوا •

كتبت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٢ آب تقول عن تتسائيج معركة الرارنجية : « لا أستطيع التكهن بما سوف يحدث • فان واقعسة اخرى كواقعة رجال مانجستر ستجلب عشائر دجلة الى مشارف بغداد الحجنوبية مباشرة • نحن الآن نعيش من اليد الى الغم ، أنا اعرف ، وان الوضع خطير ، وربما صار اكثر خطسورة اذا حدث أقسل تمرجع في الكفة ، (١٣) .

### الثورة في شرق الديوانية:

ينجري في شرق الديوانية نهر صغير يسمى (شعل الدغارة) ، وهو يتفرع من نهر الفرات على بعد ٤٢ كيلومترا من شمال الديوانية • وتقطن حول هذا النهر ثلاث عشائر كبار هي : الاقرع وعفك والبدير •

<sup>(13)</sup> Lady Bell ( Letters of Gertrude Bell ) - London 1947 - P. 401.

ان أول من ناوأ الانكليز في هذه المنطقة هو سعدون الرسن رئيس آل حمد من عشيرة الاقرع ويقال ان هذا الرجل كان هيو الرئيس الاكبر لعشيرة الاقرع أو هيو كان يطمع الى ذلك ، ولكن الانكليز لم يعترفوا له بذلك بل فضلوا عليه غيره من رؤساء الاقرع وأضف الى ذلك ان سعدون كان له عداء قديم مع علوان الجحالي رئيس آل زياد ، وكان علوان هذا صديقا مقربا للميجر ديلي وموضع نقته و فكان ذلك يسوء سعدون ويغضبه و

كان ديلي قبيل اندلاع الثورة في الرميثة قد ارسل الى سيعدون يستدعيه لمقابلته في سراي الديوانية ، فلما حضر سعدون تناول ديلسي ورقتين احداهما سوداء والاخرى بيضاء وقال له : « ان سلوكك مع الحكومة يشبه كثيرا هذه الورقة \_ وأشار الى الورقة السوداء \_ في حين ان سياسة الحكومة معك تشبه هذه الورقة \_ واشار الى البيضاء \_ ، • فرد عليسه سعدون : « ليس هذا لباسنا ياحضرة الحاكم ، • فقال له ديلي : « انك تسعى لتقع في الحفرة التي يحفرها لأنفسهم بعض الرؤساء ، وأنا أريد أن أريك شيئا من بطش السلطة ، • فأجابه سعدون بما فحواه : « لو كنا نريد أن نجرب بطش السلطة فينا لما هدمنا الثلاثمائة والخمسين قلعة من قلاعنا في أطراف الدغارة ، ولما سلمنا الحكومة زهاء ثلاثين ألف بندقية ، ولمسا أعطينا الاموال الاميرية عن طبية خاطر ، • فسمح ديلي له بالخروج على ان يعود اليه بعد ثلاثة ايام (١٤) •

حينما خرج سعدون الرسن من سراي الديوانية أخذ يتنقل بين العشائر يستنهض هممها ، ثم ذهب بعدئذ الى منطقة الرميثة ، وقد وقعت حادثة الرميثة أثناء وجوده هناك ، أما علوان الجحالي فقد انتهز الغرصة وجاء الى ديلي ليحذره من حركات سعدون ويحرضه على ضهريه ، فاستجاب ديلي لتحريض علوان وأرسل الى بيت سعدون قوة من الشبانة

<sup>(</sup>١٤) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ـ صيدا ١٩٧٢ -١٦٢ ـ ١٦٣ ٠

مؤلفة من مائتي خيال ، وقد نهب هؤلاء الخيالة بيت سعدون واستولوا على حلي زوجته التي تقدر قيمتها بنحو خمسة آلاف ليرة كما أحرقوا مضيفه وعند هذا هب آل حمد للاخذ بالثأر فذهب سبعة عشر رجلا منهم الى بيت علوان الحجالي فأحرقوه وقتلوا علوان و ولما علم ديلي بالامر أرسل قوة تأديبية مؤلفة من أربعمائة خيال للانتقام من آل حمد ، فتصدى لهم آل حمد وقاتلوهم قتالا شديدا سقط فيه عدد غير قليل من الجرحى والقتلى من الفريقين و

كان هذا ايذانا باندلاع الثورة في هذه المنطقة ، غير أنها كانت في البداية محصورة في نطاق آل حمد وحدهم ، وعندما عاد سعدون الرسن من الرميثة عبأ عشيرته وهاجم بهم بلدة الدغارة فاستولى على المخفر وعلى مافيه من سلاح وعتاد ، وكان حاكم الدغارة الكابتن ايفانز قد تمكن من الفرار سن البلدة مع من كان معه من الشبانة ، غير انه لم يستطع الوصول السي الديوانية سالما اذ قتله في الطريق جماعة من العشائر بالقرب من معطسة خان الحدول ،

ظل آل حمد متحملين وحدهم عبء الثورة في تلك المنطقة زهاء عشرين يوما ، ولكن الفرج جاءهم على أثر معركة الرادنجية حينما أخذ الكثير من الشيوخ ينضمون الى الثورة ، وكان أول شيخ ينهض لنصرتهم هو صلال الفاضل الملقب بد ( الموح ) ، وهو من شيوخ عفك وابن أخت الحاج مخيف ، فقد جمع زملاء شيوخ عفك وقال لهم : « ان من العدار علينا ترك عشيرة الاقرع وحدها تنفرد بمحاربة الاعداء » ، وصار يذكرهم عليام السلطان عبدالمجيد حينما كانت عشيرة عفك تحارب الحكومة فجاءت بايام السلطان عبدالمجيد حينما كانت عشيرة عفك تحارب الحكومة فجاءت بيوله « ليس من الانصاف أن نترك الاقرع وحدهم يحاربون • • » (١٥) • بقوله « ليس من الانصاف أن نترك الاقرع وحدهم يحاربون • • » (١٥) •

كان كلام صلال الفاضل مؤثرا فيهم فأعلنوا الثورة وهاجموا بلدة عفك واستولوا على السراي وما فيه • وقد تمكن حاكم عفك الكابتن ويب

<sup>(</sup>١٥) فريق المزهر الفرعون ( المعدر السابق ) .. ص ٦٤٠٠

من الانسحاب خلسة بعد ان تفرق عنه حراسه الشبانة ، واستطاع الوصول الى الديوانية بصحبة دليل اسمه دحبوش القولچي .

لم يسكت الميجر ديلي تجاه ذلك ، فأخرج شعلان العطية من السجن، وعرض عليه أن يطلق سراحه على شرط أن يعمل لتهدئة عشيرة الاقرع، وقد وافق شعلان على ذلك ووضع ابنه موجد وأخاه جبل رهينتين لدى ديلي ضمانا لانجاز وعده ، ثم أسرع الى مقر عشيرته وأخذ يسعى لاقناعهم بترك الثورة ، وتجع في ذلك الى حد غير قليل حتى ان سعدون الرسن ترك الثورة بالرغم من انه كان البادى، بها ، وقد أشار الى ذلك صلال الفاضل في مذكرة له جوابية حيث قال ما نصه :

وبهذا اعلن شعلان العطية تضامنه مع عشيرة عفك في الثورة ، كما جاءت عشيرة السعيد فانضمت اليهم • وحين علم ديلي بذلك ارسل اليهم بعض السادة من أهل الديوانية ليقنعوهم بعدم الاشتراك بالثورة • وجساء

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ــ ص ٥٦٥ ٠

السادة اليهم يقولون: « ان الحاكم يقول بأنه يعطيكم ما تريدون اذا تركتم الحرب » • فكان جوابهم: « لانريد غير خروج الانكليز من بلادنا » • معادك القطاد:

بعد انضمام عشائر عفك والاقرع الى الثورة أصبح وضع حامية الديوانية في غاية الخطورة ، فأبرق هالدين من بغداد الى الجنرال كوننغهام قائد حامية الديوانية بأمره بالانسحاب مع الحامية الى الحلة بواسطسة القطار .

كان في الديوانية يومذاك ٢ قاطرات و ٢٥١ عربة فجمعت كلها في قطار واحد بلغ طوله ميلا ، وحمل فيه كل مالدى الانكليز هناك من جنود وعمال ومدافع وطعام وعتاد ، وأخذ الميجر ديلي معه في القطار رهينتيه موجد الشعلان وجبل العطية ، كما أخذ معه صكبان أبو جاسم وئيس البدير ،

تحرك القطار من محطة الديوانية في الساعة السادسة والنصف من صباح ٢٠٠ تموز ٠ وليس في مقدورنا وصف ما جرى من صراع ضاري بين الثوار ورتل القطار في الطريق بين الديوانية والحلة ، فذلك موضوع بحتاج الى كتاب قائم بذاته ٠ يكفي لاعطاء صورة مجملة عنه أن نقول ان القطار استغرق في قطعه الطريق أحد عشر يوما ، علما بان الطريق طوله هم كيلو مترا ، ومعنى هذا ان سير القطار كان بمعدل ٨ كيلومترات في اليوم الواحد تقريبا ٠

كان الثوار يعمدون الى اقتلاع قضبان السكة قبل مجىء القطار الى موضع من المواضع ، فيضطر القطار الى التوقف عند وصوله الى ذلك الموضع ، ويسرع عماله ومهندسوه الى اقتلاع القضيبان التى هى وراء القطار لينصبوها من جديد أمامه ، ولكن الثوار لايتركونهم يغملون ذلك بهدوء بل يتابعون الهجوم عليهم المرة بعد المرة ، وقد تقع من جراء ذلك معركة دامية يسقط فيها الكثير من الجرحى والفتلى من الفريقين ،

كان لدى الانكليز مزية امتلاكهم للمدافع كما كانت الطائرات تأتي البهم من بغداد فتقصف جموع الثوار قصفا فظيما • وقد يسمد الانكليز في بعض الاحيان الى ارسال مفرزة من جنودهم الى القرى القريبة لاحراقها • يقول هالدين : ان الرخل أرسل في اثناء توقفه عند خان علي الواقع على بعد تسمة اميال من الديوانية جنودا الى القرى الواقعة في جوار السكة فأحرقوها وذلك بعد ما بلغنا ان أهل تلك القرى هم المسؤولون عما لحق بالسكة من اضرار ، أما القرى الاخرى فقد أصليناها بوابل من قذائف المدفعية (١٧) •

شارك في معارك القطار عشائر عفك والاقرع وخفاجة وآل شبسل والحبور وألبو سلطان من اتباع شخير الهيمس • وكان للسيد قاطمسع المعوادي دور كبير في تلك المعارك اذ كان يتجول بين العشائر يحثها على جهاد الكفار ويثير فيهم النخوة العربية •

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان تقاليد البداوة في النخوة كان لها أثرها في تلك المعارك ، ففي الزرفية التي تبعد عن الديوانية بنحو ٤٥ كيلومترا كان الثوار قد اصيبوا بهزيمة تبجاه الانكليز ، وعند هذا ظهرت امرأة « عمارية » ، هي زوجة ثعبان المهدي من رؤساء الجبور ، فحسرت القناع عن رأسها ، ودخلت بين فلول العشائر المنهزمة وصادت تثير فيهم النخوة على الطريقة البدوية ، ثم تقدمت الى الامام وبيدها فأس ، فانتفضت النخوة في نفوس العشائر وكروا على الانكليز باستماتة فأجلوهم عسن مواقعهم ، وقد أصيبت المرأة في اثناء ذلك بقذيفة أودت بحياتها ،

وحدثت حاذثة أخرى مثلها في الهاشمية حين انكسر الثوار ، وكانت البطلة في هذه المرة أم جبل العطية ، واسمها (صافية ) ، وقد حسرت قناعها عن رأسها كما فعلت البطلة الاولى ، وأخذت تثير النخوة في العشائر ، ولكنها لم توفق في نخوتها لان القوة الانكليزية كانت اقوى من العشائر وكانت الطائرات تسندها (١٨) .

<sup>(17)</sup> Haldane (op. cit.) - P. 182-188.

<sup>(</sup>١٨) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ٢٦٠ - ٢٦٣ ٠

وهناك ناحية اخرى جديرة بالذكر أيضا هي ان الهنود المسلمين الذين كانوا من ضمن الرتل الانكليزى كانوا يعطفون سرا على الثوار ويحاولون مساعدتهم بمقدار جهدهم وقد لقي موجد الشعلان وجبل العطية منهم رعاية لايستهان بها •

وعلى أي حال فان مدة الاحد عشر يوما التى قضاها الرتل في طريقه الى الحلة كانت مبعث قلق شديد للقائد العام الجنرال هالدين ، فهو يقول انه باشر المعارك في فرنسا طيلة سنوات الحرب العامة ولكنه لم يعان فيها من الرهق الفكرى مثل ما عاناه خلال المدة التى كان الرتل فيها يسير في طريقه الى الحلة ، فهي كانت عليه كأنها سنوات طويلة (١٩١ ، ويبدو ان هالدين كان يبخشي ان يبحل به في بنداد مثلما حل بزميله غوردون في الخرطوم في عام ١٨٨٥ عندما هاجمه الثوار السودانيون من اتباع المهدي وقتلوه شرقتلة ، فهو يقول : ان مناظر الخرطوم كانت تتراهى لي في تلك الفترة حيناً بعد حين (٢٠) ،

كان ويلسون يشعر ببثل هذا القلق أيضا حيث قال في مذكراته : 
« لم يكن قلقي أنا أقل من قلق هالدين ، • ولكن ويلسون كان ينظر الى الامر من زاوية أخرى ، فلقد كان فكره مشغولا بوضع الحكام البريطانيين المنتشرين في انحاء العراق دون أن تكون لديهم قوة كافية ، وكان يخشى ان يكون مصيرهم كمصير زملائهم الذين قتلوا في تلمغر • وهو يقول عنهم : ان صمودهم هو الذي جملنا نعتقد أن في مقدورنا الحيلولة دون قيام تورة عامة في البلاد ، فكل واحد منهم كان يعادل فوجا من الحيش في حالسة تمكنه من الثات في تلك الايام العصيبة (٢١)

## صكبان ابو جاسم:

كان صكبان أبو جاسم رئيسا عاما لعشيرة البدير ، وكان عند قيام

<sup>(19)</sup> Haldane ( op. cit. ) - P. 189.

<sup>(20)</sup> Loc cit.

<sup>(21)</sup> Wilson (op. cit.) - vol. 2, P. 281.

الثورة كبير السن ، والمعروف عنه انه وقف الى جانب الانكليز في اثناء الثورة ، وهناك في تعليل ذلك قولان : احدهما أن صكبان كان له خصم في عشيره البدير ينافسه على الرئاسة العامة للعشيرة هو شعلان الشهد رئيس الفراهنة ، ولما رأى صكبان ان شعلان قد انضم الى الثورة اضطر هو من جانبه الى الوقوف الى جانب الانكليز (٢٠٠) ، أما القول الثاني فهو ان الحاج مخيف رئيس عفك كانت له سطوة على عشيرة البدير ، ولم يجد صكبان حماية من تعسفه الا في ظل الادارة الانكليزية (٢٠٠) ،

أشرنا في فصل سابق الى قصة صكبان مع كلب الكابتن ويب ولكن فريق المزهر الفرعون يروي قصة مشابهة لها جرت مع كلب الميجر ديلي وهي ان جماعة من رؤساء العشائر كانوا جالسين ذات يوم على شاطىء النهر في الديوانية يتحدثون ، وكان صكبان أبو جاسم أحدهم ، وصادف أن مر بهم الميجر ديلي ومعه كلبه ، فرمى ديلى عصاء الى الماء وأشار الى الكلب بأن يأتي بها ، فأسرع الكلب الى النهر وعاد يحمل العصا بأسنانه ، فالتفت ديلي الى صكبان وقال له : « انظر ياحاج صكبان ، ان كلبي أفهم منك وأحسن ، • • ، • فنظر صكبان الى أصحابه والدموع تترقرق بسين جفونه (٢٤)

لست أدري مبلغ الصحة في هذه القصة ، وربما كانت من مبالغات الرواة ، ولكني مع ذلك استطيع ان أقول أن صكبان لم يكن محبا للانكليز من صميم قلبه ، فهو كان يداريهم لارتباط مصلحته بهم ولكنه كان يحمل الحقد عليهم ، حدثني مكي السيد جاسم عن السبب الذي جعل الميجر ديلي يأخذ صكبان معه في القطار عند انستحابه من الديوانية ، هو انه كان لايأمن من صكبان أن ينقلب على الانكليز عقب انستحاب الحامية من الديوانية ،

<sup>(</sup>٢٢) محمد على كمال الدين ( المصدر السابق ) ـ ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>۲۳) المس بيل ( فصول مَن تاريخ العراق الحديث ) ــ ترجمة جعفـــر الخياط ــ بيروت ١٩٧١ ــ ص ٤٤٧٠

<sup>(</sup>٢٤) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ـ ص ٢٥٢ ٠

فهو عندما اركبه معه في القطار قال له : انك عندى تعادل فرقتــــين من الحيش .

#### نكسة الحلة:

كان الثوار بعد النصر العظيم الذى نالوه في الرارنجية قد بلسخ التفاؤل لديهم مبلغاً كبيرا ، وكانوا واثقين انهم سوف يحتلون الحلسة بسهولة ويأسرون القائد الانكليزي فيها ويحصلون على الغنائم التسى لاتحصى ، ومن الطرائف التي تروى في هذا الصدد أن أحد أفراد العشائر الذين شاركوا في الزحف نحو الحلة قال يخاطب أصحابه : « ياجماعة لا تقولون ، ان حصان القائد وزوجته لي » (٢٥) .

أما الانكليز فانهم بعد الهزيمة التي حلت بهم في الرادنجية أخذوا يستمدون للدفاع عن الحلة بأقسى مالديهم من جهد ، فأعلنوا الاحكام العرفية في البلدة ، ومنعوا التجول فيها ليلا ، كما منعوا الاهالي من حيازة السلاح ، وجعلوا عقوبة ذلك الاعدام ، ومنعوا من تطبير الطيارات الورقية التي يلعب بها الصبيان فوق سطوح الدور ، فقد كانوا يخشون أن تكون هذه الطيارات وسيلة محابرة بين الاهالي والتوار (٢٦) ،

وفي ٣١ تموز ١٩٢٠ بدأ هجوم الثوار على الحلة من الجهة الغربية والجنوبية ، وكان هجوما ضاريا أبدى فيه الثوار بسالة مذهلة ، وقدموا فيه من التضحيات الشيء الكثير ، وقد اشتهرت في هذا الهجوم عشيرة طفيل لما أبدت فيه من استماتة منقطعة النظير ، ويقال ان السبب في ذلك هو ان هذه العشيرة كانت قبل ذلك ذات سمعة حربية واطثة لما ابدته مسن ضعف عندما غزتها عشيرة العوابد ، فهي تريد الآن أن تسترد سمعتها ، ولهذا كانت في مقدمة المهاجمين للحلة ، وصارت تحتل شارعا شارعا وبيتا

<sup>(</sup>٢٥) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) ـ النجف ١٩٦٦ - ص ٢١٥ ٠

<sup>(26)</sup> Sinderson (Ten Thousands and One nights) - London 1978 - P. 54 - 56.

بيتا وترفع اعلامها فوق سطوح الدور ، وظلت تقاتل بضراوة حتى بعسد انسحاب العشائر الاخرى من البلدة (۲۷) .

أخفق الهجوم اخفاقا تاما ، وتراجع الثوار عن الحلة ، وتقدر المصادر العراقية خسائرهم به ٧١ قتيلا و ١٢٠ جريحا و ٢٠ أسيرا ، وكان الاسرى من عشيرة طفيل اذ هم كانوا يواصلون القتال في داخل احسدى الدور فحاصرهم الانكليز وأرغموهم على الاستسلام (٢٨) .

أما المصادر الانكليزية فتقدر خسائر الثوار باكثر من ذلك ، فهي تقول ان الثوار تركوا وراءهم ١٤٩ قتيلا وهم الذين وجدت جثنهم في داخل الحلة ، وتدعي المصادر الانكليزية بالاضافة الى ذلك ان الثوار كانوا قد نقلوا تحت جنح الفلام عددا كبيرا من قتلاهم وجرحاهم ، أما خسائر الانكليز فهي حسب مصادرهم طغيفة نسبيا اذ لم تتجاوز تسمة قتلى وأقل من عشرين جريحا(٢٩) ،

ولم تقتصر خسائر الثوار على ما ذكرناه • فانهم عندما انسحبوا من المحلة وتوقفوا في الطهمازية ، وهي ارض مكشوفة ، فاجأتهم طائسرة فأمطرتهم بالقنابل مما أدى الى قتل اثنين وعشرين رجلا منهم وجسرح ثلاثين (٣٠) .

حينما بلغ الشيرازي في كربلاء خبر نكسة الثواد في الحلة اوعز الى السيد هبة الدين الشهرستاني بأن يكتب الى السيد علوان الياسري يستفسر منه عنها • فأجابه السيد علوان برسالة حاول فيها أن يخفف من فداحة النكسة ، وهذا نصها:

بعد تقبيل أيادي جناب مولانا وملاذنا آية الله الميرزا محمد تقي

<sup>(</sup>۲۷) فراتی (المصدر السابق) ـ ص ۱۱۲ ۰

<sup>(</sup>۲۸) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ــ ص ۲۷۱ ـ ۲۲۷ ·

<sup>(</sup>٢٩) جريدة (العراق) ـ في عددها الصادر في ٥ آب ١٩٢٠٠

<sup>(</sup>٣٠) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ـ ص ٢٧٣٠

الشيرازي ، جناب عمدة الصالحين وقدوة المرشدين الذي هو اسمه وفقا لمسماه هيبة الدين الشهرستاني دام بقاء .

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • وردنا مشرفكم المعلن سا انطوت عليه عقيدتكم من انتصار المجاهدين وحماية ثنور المسلمين ، ذلك منوط بدعائكم والارشاد بهداكم ، والذي علينا تمام النجد وبذل النجهد ومن الله نستمد التوفيق • أما حالتنا الحاضرة فكما يحب الله وتحبون ، وان مصادمة النجيش العربي مع القوة المعادية في الحلة ليست أخبارها كملل بلغتكم ، وما آفة الاخبار الا رواتها وهاك حقيقتها :

مولاي و وردتنا مكاتيب من ألبو سلطان تريد الهجوم على الحلة في تلك الليلة كما ذكرتم وهي ليلة الاحد المصادف ١٠٥ ذي القعدة ١٣٣٨ وطبق خطتهم يكون هجومهم مما يليهم ويكون هجومنا مما يلينا حتى يكون الهجوم عموميا والظفر من الله و بعد هذا الترتيب نحن حشدنا للهجوم ولكن ويا للاسف ان الوضعية من ألبو سلطان تغيرت من دون أشعادنا حيث أنهم قد منعهم خبر وصول قوة الديوانية اليهم - يقصد حامية الديوانية التي السحبت بالقطار - فتأخروا للاقاته لسوء التفاهم الذي حصل بينهم وبين المخبر الذي اخبرهم ان القوة صارت قريبة منهم ، والامر بعكس مساجري و

أما القوة العائدة لنا فقد هجمت هجوما عربيا وأزالت القوة العسكرية من مراكزها حتى دخلت الحلة ، الى أن أصبح الصباح واتضح لنا عدم هجوم ألبو سلطان امرنا بسحب قواتنا منصورين مؤيدين ، وأما ما أشرتم اليه من الصواب من أن تأخذ القوات خلف أقدام الجيش البرى ، هسذا مضر كما أشرتم ، ولكن لم تتخلف قوة عسكرية الا وهى على رمق من الحياة ، حيث ان الجيش قد أحاطت به قوة عربية تبلغ ستة عشر ألف مقاتل والآن على وشك الاضمحلال ، أما قوة الديوانية معها ، فانها لم تجر ميلا الديوانية المسحبة بالقطار ما التي سارت العشائر معها ، فانها لم تجر ميلا وفقدت ألف قتيل ، ومن المحال أن يصل منها الى الحلة مخبر ، وكذلك

الحلة عند الفراغ من تلك القوة فهي بنظر السقوط طبقا لقوة مرابطيها من العشائر المجاهدين الذين لايهمهم الا خدمة شريعة سيد المرسلين وحماية ثغور السلمين •

عبدالواحد الحاج سكر وعبادى ومرزوك يقبلون اياديكم • وكذلك شعلان النجبر يقبل اياديكم • ودمتم مؤيدين •

السيد علوان السيد عباس(٣١)

۲۰ ذي القعدة ١٣٣٨

#### الجريان والزنبور:

كان لعداي الجريان خصم ينافسه في رئاسة البوسلطان هو شخير الهيمص ، وقد انضم شخير الى الثورة وأخلص لها • وعندما أعد الثوار خطة الهجوم على الحلة نيطت بشخير مهاجمة الحلة من الجانب الشرقى ،

۰ ۲۷۰ ـ ۲٦٩ ملصدر السابق ـ ص ۲۲۹ . (۳۱) المصدر السابق ـ ص ۱۹۹۹ (82) Sinderson ( op. cit. ) - P. 47 - 48.

ولكنه لم يوفق في هجومه لان عداي الجريان وعمران الزنبور وقفا حجر عثرة في طريقه (٣٣) •

ومن الطريف ان ننقل في هذه المناسبة ما ذكره صلال الفاضل فسي مذكرته الحبوابية عن عمران الزنبور ، وهذا نصه :

« بينما نبحن في حصار الحلة اذ جاءتنا وسالة من الشيخ عجيسل السمرمد رئيس عشائر زبيد في الصويرة موجهة الي يقول فيها: اذا خرجت الى دار عمران الزنبور اياك أن تآكل شيئاً أو تشرب عندهم ماء او قهوة او لبنا حيث قد أرسل اليك عمران سما مع أحد جماعته الى وكيله ملا كاظم الذي في محله ليدسه لك • وبعد أن أطلع ابناء العشائر التي معنا على هذه الرسالة هجموا على منازل عمران فأحرقوا مضيفه وداره أما هو فكان مع الانكليز في مدينة الحلة » (٣٤) •

#### ما بعد الحلة:

توجهت جموع الثوار بعد معركة الحلة نحو سدة الهندية فاحتلتها بلا مقاومة في ٥ آب ، ثم توجهت بعد ذلك نحو بلدة المسيب فاحتلتها كذلك وقد اهتم هالدين كثيرا لاحتلال هذين الموقعين المهمين من قبل الثوار ، فهو يقول في كتابه : ان الخطر اصبح يهدد بغداد التي لم تكن آنذاك قسد تم تحصينها ، وبدأ الثوار يشنون هجماتهم على سكة الحديد التي تربط الحلة بالماصمة (٣٥) .

كانت حامية الديوانية التي انسحبت بالقطار قد وصلت الى الحلة في ه آب ، وكانت عند وصولها في أشد الحاجة الى الراحة ، ولكن هالدين وجد من الضروري تحريكها بسرعة لاسترداد المسيب والسدة ، فان الوضع لايسمع بالتأخير ، ففي عصر اليوم نفسه تحرك من الحلة رتل بقيسادة

<sup>(</sup>٣٣) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ... ص ٢٧١ ٠

<sup>(</sup>۳۶) المصدر السابق ـ ص ۳۳۰ ۰ 85) Heldene ( on eit ) .. P 149

الجنرال ووكر متوجها نحو المسيب ، وفي اليوم التالي تحرك رتل آخر. بقيادة الكولونيل سكوت •

دافع أهل المسيب عن بلدتهم بسالة ، وعاونهم في ذلك فريق من العشائر ، ولكنهم لم يستطيعوا الصمود تجاه الرتل الانكليزي • وقد تمكن الرتل من اعادة احتلال المسيب في ١٢ آب ، ثم توجه بعدئذ نحو السدة وجرت بينه وبين الثوار معركة ضارية انتهت بهزيمة الثوار بعد ان تكبدوا خمسين قتيلا واكثر من ثمانين جريحا (٣٦) •

بعد استرداد السدة ذحفت قوة انكليزية باتجاه كربلاء تم ولكنها عند وصولها الى مقربة من نهر الحسينية تصدى لها جمع من الثوار بقيادة مرزوق العواد ، وجاءت الى الثوار نجدة من العشائر المرابطة في طويريج بقيادة عبدالكاظم الحاج سكر ، وجرت معركة ضارية تكبد الفريقان فيها خسائر فادحة ، وقد اضطرت القوة الانكليزية الى الانسحاب ،

وقعت هذه المعركة في ١٤ آب • ولا يعيرها هالدين اهمية كبيرة في كتابه ، فهو يقول عنها : ان رتلا انكليزيا صغيرا كان يتحرك على ضفتي نهر الحسينية ، فتصدى له عدد كبير من الثوار ، ولكنهم مُنوا بخسائر فادحة جعلتهم لايتدخلون بعدئذ في حركات الرتلين (٣٧) •

اما الثوار فقد اعتبروا تلك المعركة نصرا عظيما لهم ، ومن هوساتهم التي أطلقوها استبشارا بالنصر قولهم : « بالسيك مبربع واويها ، و « بالما يتكابل رديته » (٣٨) ، ويروى ان امرأة من عشيرة العوابد حين رأت كثرة القتلى من رجالها في ساحة المعركة أخذت تولول وتبكي وقالت تخاطب رئيس الشيرة مرزوق العواد « انكتلت رجالي يامرذوك » ، فانتهرها على بكائها وقال لها : « هلهلي والله اذا بقيت على قيد الحياة فلن تبقى عابدية ذات زوج الا وهي ارملة ، ، فانبرت امرأة اخرى من العشيرة نفسهسا

۰ ۲۷۷ فریق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ـ ص ۲۷۷ ( ۲۲) فریق المزهر الفرعون ( ۱۹۳۱ المصدر ( ۲۲) المصدر ( ۱۹۳۱ ا

وهوست مجاراة لرئيسها حيث قالت : « يا موت اطحن وانا الهي لك ، (٣٩) - ويقال ان مرزوق العواد هو الذي اطلق هذه الهوسة (٤٠) •

### جبهة الوند:

يطلق اسم و الوند ، على المقاطعة الواقعة في منتصف الطريق بين.
المسيب وكربلاء ، ويوجد فيها قصر او قلعة قديمة و وقد تجمع الثوار في
هذه المقاطعة بعد معركة الحسينية والسدة ، حيث جعلوها معسكرا لهسسم
يبعثون منه الجماعة تملو الاخرى لمناوشة الانكليز في السدة وحول ناظم

يمكن القول أنه لم تقع أية معركة مهمة في جبهة الوند طيلة الايام الباقية من الثورة ويقول علي البازركان: « لقد مكثت في كربلا مسدة طويلة من الزمن وكنت أتردد حينئذ على طويريج ونهر الونسد الذي وابطت فيه العشائر المحاربة وفلم أر أي حركات حربية مهمة اللهم الالهوسات والاهازيج ليلا ونهارا والمازيج ويروي البازركان انه التقى بالسيد قاطع العوادي الذي كان يكثر من التنقل بين المحاربين في جبهات القتال وسأله عما شاهده فيها وأخذ السيد قاطع ينتقد رؤساء العشائر القائمسين والحرب في تلك الجبهات وقال ان كل اعمالهم هي الهوسات والديكات واجتماعات والمعرب الرؤسساء والمعرب في الموسرة والموسرة والمعرب المهرب المعالم والمعرب المهرب المعالم والمعرب المعالم والمعرب المهرب المعالم والمهرب المهرب المهرب المعالم والمهرب المهرب المهرب

يبدو ان العشائر قد أنهكتها المارك السابقة في الرارنجية والحلسة والمسيب والسدة والحسينية ، ولعلها وجدت ان قيامها بمعارك جديدة لا تنتج سوى زيادة في الضحايا ، فركنت الى الراحة ، ولكنها بقيت تتظاهر بتصميمها على القتال عن طريق الهوسات والدبكات .

<sup>(</sup>٣٩) تحسين المسكري (مذكراتي) ـ النجف ١٩٣٨ ـ ج ٢ - ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٤٠) فراتي (المصدر السابق) ــ س ١٣٢٠

<sup>(</sup>٤١) على البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ... بغداد ١٩٥٤ .. ص ١٦٢ •

<sup>(</sup>٤٢) المُصَدر السابق ـ ص ١٥٧ ـ ١٥٨٠

## الفصل السابع عشر

# عشائر بني حجيم تواصل القتال

يطلق اسم « بني حجيم » على مجموعة كبيرة من العشائر تقطن في منطقة السماوة » او ما يسمى الآن ب « محافظة المثنى » » وهي تشمسل عشائر الرميثة التي انطلقت منها شرارة الثورة في ٣٠ حزيران ، كما تشمل العشائر التي تقطن الى الجنوب منها حول بلدة السماوة والخضر ،

تنميز عشائر بني حجيم عن عشائر المشخاب والشامية وغيرها مسئ عشائر الفرات الاوسط بأنها أقرب الى البداوة واكثر تمسكا بالتقاليسة القبلية الموروثة وبعدا عن نعومة الحضارة وترفها • فهى تعيش على البساطة والكفاف والخشونة ، ومعظم أفرادها يعيشون على تربية الابلوالغنم (۱) •

تقول المس بيل في وصف بني حجيم مانصه :

« فقد كانت مجموعة قبائل بني حجيم المعتدة من الرميثة الى السماوة وعلى طول الفرات الى الدراجي ، غير خاضعة بالمرة لاية سلطة مدنية • وعندما استولينا على السماوة في كانون الاول ١٩١٧ كانت هذه المجموعة مثالا للتفكك القبائلي • ولم تكن معظم هذه الجماعات متخاصمة بعضها مع بعض فقط بل كانت متجزئة الى أقسام يحارب بعضها بعضا • وكانت تتحدى السلطات العثمانية مدة سنين عديدة قبل الحرب ، واذا كنا قسم نموحنا في فرض بعض التهدئة هناك فان الامن لم يستتب استتبابا تاما • ومع أن جباية الواردات الحكومية كانت بمقياس أخف هنا بالنسبة لنواحي الديوانية الاخرى فان عملية تخمين الحاصلات وقياسها كانت تقاوم ، وكثيرا ما كانت تتراكم بقايا الديون الحكومية في هذه الجهات • • • ه (٢)

<sup>(</sup>۱) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) ... التجف ١٩٦٦ ... ص ٢٨٥ .. ٢٨٦ ٠

في الوقت الذي كانت فيه جبهات الوند وطويريج والكوفة هادئة على نحو ما أشرنا اليه في الفصل السابق كانت عشائر بني حجيم تواصل القتال بلا هوادة ، وقد ظلت كذلك حتى بعد استسلام العشائر الاخرى ، وهي لم تلق سلاحها الابشروط فرضتها على الانكليز \_ كما سنأتي اليه في فصل قادم .

## معركة الخضر:

الدخضر قرية عشائرية صغيرة تقع على ضفة الفرات اليسرى على بعد عشرين ميلا من جنوب السماوة ، وكان فيها محطة للقطار ذات اهمية خاصة لانها كانت المحطة الوحيدة التي تجهز القطار بالماء فيما بين السماوة والناصرية ، وكانت المحطة تضم بالاضافة الى موظفيها وعمالها حامية مؤلفة من ٧٥ رجل من الشبانة بقيادة الملازم سمبسون ،

كانت العشائر القاطنة بين الرميثة والسماوة قد بدأت تتحفز للانضمام للثورة منذ ٣ تموز ، أما منطقة الخضر فكانت هادئة تسبيا ، وكان مدير المحطة قد تمتع هو وموظفوه بحماية عشيرة ألبوريشه القاطنة بالقسرب من المحطة وهي فخذ من الجوابر (٣) .

في ٣٠ تموز وصل الى منطقة الخضر السيد هادي المقوطر قادما من النجف وأخذ يدعو العشائر الى قتال الكفار والجهاد في سبيل الله (٤) ومنذ ذلك الحين أخذت العشائر تخرب السكة الحسديدية وخطوط التلغراف مما اضطر الانكليز الى ارسال البواخر الحسريية والقطارات المدرعة لحماية السكة والخطوط •

وفي ١٠ آب بينما كانت الباخرة الحربية وغرين فلاي ، تمخر النهر قادمة من السماوة جنحت في الطين على بعد خمسة اميال من الخضر

<sup>(3)</sup> Haldane (Insurrection In Mesopotamia) - Edinburgh 1922 - P. 194 - 195.

<sup>(</sup>٤) آيرلاند ( العراق ) ــ ترجمة جعفر الخياط ــ بيــروت ٢٩٤٩ ــ ص ٢٠٨ ٠

فتوقفت عن السير • وقد بذل الانكليز جهودا مضنية لانقاذها دون جدوى • وانتهزت العشائر تلك الفرصة وصارت ترمي الباخرة بوابل من نيران بنادقها بلا توقف • ثم عطفت العشائر نحو المحطة وأخذت ترميها بنيران بنادقها كذلك •

أبرق الجنرال نيان من الناصرية الى هالدين في بغداد يخبره بأن المشائر التي تجمعت حول محطة الخضر يبلغ مجموع أفرادها الالفين وهو يستفهم منه هل ينجد الحامية ويساعدها على الصمود أم يأمرهـــا بالانسحاب الى الناصرية وكان الحاكم السياسي في المنطقة ينصح بانجاد الحامية وتقويتها علانه يعتقد ان انسحاب الحامية يجعل حامية السماوة في عزلة كما انه قد يؤدي الى تهديد الناصرية والى تشجيع عشائر المنتفق على الثورة ولكن هالدين لم يصغ لنصيحته وأصدر أمره بانسحاب الحامية الى الناصرية بلا تردد (٥) •

كان في معطة الخضر آنذاك قطار عادى وقطاران مدرعان بم وكانت خطة الانسحاب أن يتحرك القطار العادى في المقدمة وهو يحمل رجال العامية مع الموظفين والعمال على ان يتلوه القطاران المدرعان لحمايته من المخلف و وفي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر ١٣ آب تحرك القطار من المحطة ، وكان الثوار قد اقتربوا منه يرمونه بنيران بنادقهم و يقول هالدين : « بعد دقائق قليلة ، ولسبب غير معروف اندفع القطار المدرع الاول بقوة نحو القطار العادى الذي كان أمامه فأدى ذلك الى خسروج بعض عرباته عن السكة وحدث من جراء ذلك اضطراب عظيم ١٠٠٠ فان العربات التي خرجت عن السكة وقفت حائلا دون سير القطارين المدرعين واصبح من الضروري تركهما في المحطة و وازدحم الجنود والعمال والموظفون كلهم في عربات القطار العادي الذي غادر المحطة وحسده وقد وصل هذا القطار الى محطة اور سالما في الساعة التاسعة والنصيف

<sup>(5)</sup> Haldane (op. cit.) - P. 196.

<sup>(6)</sup> Ibid. P. 198.

كان فى احدى العربات المتروكة سبعة عشر رجلا من جنود الكركة، وكان قد أوعز اليهم بالوثوب منها للحاق برجال الحامية في القطار العادي ، غير أنهم لم ينجحوا في وثوبهم فوقعوا في أيدى الثوار وقد وجدت جماجمهم بعدائد مرتبة في صف واحد في القرية (٧) .

حصل النوار على غنائم كثيرة عند استيلائهم على المحطة والقطارين المدرعين ، وكان من اهم تلك الغنائم مدفع من عيار ١٣ رطل ، ولكنهم وجدوا ابرته مفقودة لان أحد الجنود أخذها معه وفر هاربا ، وقسمه استطاع شاب من الثوار ان يظفر بالجندي ، فقتله واسترد الابرة منه ، وجاء بها الى الشيخ عزاره المعجون ، فمنحه الشيخ مكافأة نقدية (٨) .

#### رسالة وجوابها:

على أثر انتهاء معركة الخضر كتب اثنان من رؤساء الثوار الى الشيخ فتم الله الاصفهاني في النجف رسالة يصفان فيها انتصارهم في المعركة •

### وحبدًا تصها:

جناب مولانا وملاذنا حضرة شيخنا حجة الاسلام شيخ الشريعـــة دامت بركاته على كافة الانام •

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • أعلم حضرتكم وأبشركم من خصوص قوة العدو شرق السماوة المتحكمة في محطة سيدنا الخضر البالغة قوتها • • • نفر بيادة فقد وقعت المصادمة من قبل بني احكيم وفرقة آل زياد يوم البخميس ويوم الجمعة رغما عن قوته المذكورة الراجلسة وادبعة مراكب اثنان منها أبو سلة واثنان ماطورات حربية • وأما ماطورات أبو سلة فقد أسقطنا واحد واخذنا مافيه من الجبخانة والطواب والاسلحة والثاني خربنا آلته برمي الرصاص وبقي متوسط الماء لايغرب ولا ينحدو ع

<sup>(7)</sup> Loc. cit.

ولنا الامل بالله عزوجل أنه يسقط • ومن الريلات اثنين واحد رجع فارا الى الناصرية والثاني مدرع ألقيناء مجندل على الارض وقد أخذنا ما فيه غنائم لاتحصى من اسلحة وجبخانة ورشاشات وطوب دان واحد مسمع جبه خانة كافية . ورأينا ابرة المدفع مخفية ، وبموجب الاخبار الموثوقة ان الابرة التقت عند عشيرة من عشيرة العبس يقال لها ألبو حاوللي ان شاء الله تمالي يكون جيد الى الاستعمال • بعد هذا نعرف حضرتكم عن ما يكون من استعمال المدافع الصالح منها والخراب • وأرسلنا ٥٠٠ خيال مع سكة الريل الى محل يقال له المكير ، فمن الخضر الى المكير جميع النقاط أخذت ، واليوم موجود الاسرى بلغ خمس وثلاثون ماعدا القتلى الذين لاحساب لهم ، وما بقي عندنا سوى قوة السماوة بقيت تحت المحاصرة ان شاء اللمه تمالي عن قريب نبشركم عن اتلافها • هذا ماوجب عرضه لحضرتكم ونرجو دعائكم عند مولانا امير المؤمنين عليه السلام • والسلام عليكم وعلى جميع علمائنا الكرام • وننتظر بشائركم بموفقيت اخواننا المجاهدين عشائر النجف واهاليها ونحن في غاية التأسف لعدم الموفقية التي جعلت القوة المحصورة في اراضي الكوفة انها باقية الى هذا اليوم مع هذا نسأل الله تعالى ان يوفستى اخواننا المجاهدين على اتلاف العدو ودمتم مؤيدين الى الحير والسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته • حرر يوم السبت ٧٨ ذي القعدة سنة ١٣٣٨ •

خادمكم رئيس آل زياد فرقة الدراوشة جادمكم رئيس آل زياد محدد المجرم جديع المرزوك (٩)

وبعد أيام من ارسال هذه الرسالة وصلت من الاصفهاني الى السيد هادي المقوطر الرسالة التالية :

بسم الله وله الحمد

جناب السيد الماجد الناصر المجاهد السيد هادي آل مكوطر لا ذال محد وسا •

بعد السلام عليك وعلى جميع المشائخ المحترمين المجاهدين المدافعين

<sup>(</sup>٩) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) - صيدا ١٩٧٢ ... ص ١٦١ ٠

معك ورحمة الله و بركاته • لا يخفاك أنه وردنا من احيتكم كتاب بامضاءمشايخ آل زياد حرسهم الله بحفظه • وفيه ذكر المصادمة الواقعة بينهم وبين عدو الاسلام والمسلمين شرقى السماوة والبشارة بانكسار قوته وانتصار المسلمين عليه • فسرنا والله ذلك وسئلنا الله لكم دوام النصر شرق السماوة وغربها وفي كل مكان توجهتم اليه نصراً عزيزاً في القريب العاجل انه ولى ذلك والقادر عليه • هذا وان من أهم وصاياي لك أولا أن تبذل غاية جهدك في تأليف المسلمين وجمع كلمتهم حتى تحصل المعاونة والمعاضدة وتتحقق القوة وكيف لا يتساعدوا وهم في الحقيقة أعضاء جسم واحد وانبي لا أرضى الا أن يكونوا كما قال الله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهــم • وثانيا أن تحتفظ بآلات الحرب التي لا توجد عند العشمائر كمدافس الدان وجبخانتها والقذائف والمكائن والقنابل اليدويسة والفلك ذوات الماكينسة والعرباين وما يتعلق بهسا ونحو ذلك من أسباب سرعمة النقل وشهدة التدبير فان ذلك أنفع للمسلمين من كل غنيمة لانه يحجر غنائم كثيرة وتتبعه فتوح كبيرة وأتتم بذلك أعرف • ثم ان هذه مكاتيب ستة تصلك لفآ توصلها وتدفعها الى مشايخ آل زياد واني آمل ان كل طائفة تقوم بالدفاع الفعلى وتتأيد بمثل ذلك النصر الباهر أن تعرفني هي بنفسها عما قامت به من الاعمال المشكورة لتختص منا بالدعاء ومزيد العناية من رب السماء وليزهاد مروري وسرور جميع المسلمين فانهم يرتلون على الدوام آيات الثناء والدعاء لمشايخ الدهلة والعشائر المشايعة لهم في وقائع الأبيتض فشكر الله سمي الجميع وجزاهم عن الاسلام وأهله خير الجسزاء • وحيث طلبته البشائر بموفقية اخوانكم المجاهدين لدينا فستأتيكم انشاء الله جميسع المنشورات المطبوعة في أفعالهم لتزيدكم سروراً وقرحاً • وأما الأرض المقدسة فقريباً تطهر من الارجاس انشاء الله • وأما أهل النجف فهم بين واقف في خطط الحرب وبين متهيء للحـوق بالمحـاربين ولا يبقى على الظاهر غير المندورين والقائمين بمصالح المسلمين • هذا واني عازم أن ارسل اليك العالمين العاملين السيد محمد المخلمخالي والشيخ الميرزا محمد

رضا الايرواني ليعيناك على تعميم الدعوة وتبليغ النصيح وهما من العلماء الاخيار الثقات عندنا المعتمدين لدينا وعلى كل حال يكون طريقهما عليك فان شئت فاستبقهما عندك ينتفع بهما جند الاسلام بالصلاة والمسئلة والفتوى وان شئت وجهتهما الى أي مكان تريد واني تركت سبيلهما وسهلت لهما الطريق الى ما يريدان • وفي الختام أعيد سلامي لك ولجميع المجاهدين واسئل الله جل شأنه أن يؤيدهم بدونه وتوفيقه آمين بمحمد وآلىك الطاهرين • في ٤ ذي الحجة ١٣٣٨ • حرر عن البجاني شيخ الشريمة الاصفهاني (١٠٠)

## معركة البواخر:

كانت حامية السماوة مؤلفة من قسمين ، أحدهما وهو الرئيسي كان بقيادة الكولونيل هاي وقد عسكر على النهر في موضع يسمى « شاطي حسيجة » يبعد عن بلدة السماوة بنحو ميل ونصف الميل شمالا ، أمسا القسم الثاني فكان بقيادة الكابتن رسل وقد عسكر حول محطة القطار التي تبعد عن سور البلدة بنحو ١٨٠ مترا ٠

وكان الانكليز قد أخلوا بلدة السماوة ، ولهذا صارت تحكم نفسها بنفسها على الطريقة العشائرية ، فكان القسم الغربي منها يحكمه الشيخ وباط السلمان ، بينما القسم الشرقي يحكمه السيد طفار ، ويقال عن السيد طفار انه كان مؤيدا للانكليز في قلبه ولكنه كان يتظاهر بتأييسد الثورة تحت تأثير الرأي العام .

عندما السمحب الانكليز من محطة الخضر في ١٣ آب أصبحت حامية السماوة بكلا قسميها مطوقة ومعزولة ، وأخذ الثوار يضيقون عليها الحصار يوما بعد يوم ، فاضطرت القيادة الانكليزية الى وضع خطة لامداد الحامية بالمؤن والاعتدة .

أعدت في الناصرية خمس بواخر لامداد الحامية المحصورة كانت

<sup>(</sup>۱۰) عبدالله فياض ( الثورة العراقية الكبرى ) ـ بغداد ١٩٧٤ ـ ص ٣٤٨

ثلاث منها حربية هي : « غري فلاي » و « سو فلاي » و « سستون فلاي » ( ١٩١٠) ، واثنتان عاديتان تسحب كل منهما جنيبيّين ، وقد تحركت هذه القافلة النهرية من الناصرية في ٢٦ آب ١٩٢٠ متجهة نحو السماوة » وكانت بقيادة الكابتن سفولك ،

سارت القافلة بسلام حتى وصلت الى مقربة من الخضر ، وهناك بدأ الرصاص ينهمر عليها من الضفتين انهماراً شديداً • ولم تكد تجناز الخضر حتى اندلمت النار في محرك احدى الباخرتين العاديتين مما اضطرها الى الجنوح الى الشاطىء • وعند هذا صعد الثوار الى الباخرة المعطوبة ، فجرى بينهم وبين جنودها قتال عنيف انتهى بقتل أكثرهم ، وكانت خسارة الثوار نحو مائة قتيل • وبعد انتهاء القتال نهب الثوار الباخرة والجنيبتسين نم أضرموا النار فيها (١٢) •

وفي صباح اليوم التالي انسحبت الباخرة « ستون فلاي » عائدة السي الناصرية ، أما بقية القافلة فقد واصلت السير نحو السماوة تحت وابل من نيران الثوار ، وحين وصلت القافلة الى بعد ميلين من السماوة أصيبت أحدى المجنيبتين الباقيتين بعطب ، فاضطرت القافلة الى تركها طممة للثوار ، وظلت هي تواصل السير حتى تمكنت من الوصول الى الحامية ، وكان وصولها على الرغم من خسائرها الكبيرة سببا في تقوية عزائم الحامية ، وقد منح الكابتن سفولك فيما بعد وسام الصليب العسكرى مكافأة له (١٣) ،

نتقل فيما يلي نص رسالة بعث بها الثوار الى الشيسيخ فتيح الله الاصفهاني يصفون فيها معركة البواخر :

لحضرة آية الله شيخ الشريعة سلمه الله تعالى •

بعد تقبيل أيادي مولانا حجة الاسلام ومرجع الخاص والعام شيخ

<sup>(</sup>١١)) معناها على التوالي : الذبابة الشهباء والذبابة المنشارية وذبابـة الحجر •

<sup>•</sup> ٤٨٨ - ص ١٨٠٠ ( المصدر السابق ) - ص ١٨٠) فريق المزمر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ١٩٥١ (١٤) (١٤) Haldane ( op. cit. ) - P. 202.

الشريعة دام ظله • ثم مولانا لا يخفاكم بشركم بشارة عظيمة يوم المجمعة الموافق ١٢ ذي الحجة جاءتنا خمسة مراكب كبار أمهات السلة مسسن الناصرية فاستقبلهن الاسلام وهم عشائر الجوابر جميعا وأهل الخضر الى شرقي الخضر في مكان يقال له الصافي ، فصاروا له صوبين على الفرات وثار عليهن التغك من الاسلام المذكورين والمراكب يضربن بالطسواب الكبار والرشاشات ، والاسلام غير مبالين ثابتين حتى اختطفوا منهن مركبا كبيرا فيه مدافع ورشاشات وتغك وذخائر ، وقتلوا الاغلب وأسروا الباقي، والاربعة الباقيات وقف منهن واحد والعشائر محاصرته ، وحسب الظاهر تريد الى المسكر المحاصر بالسماوة • وان شاء الله هذه الواقعة تحرك كل من لم يقم من العشائر الساكنة • بشروا المسلمين الذين عندكم • والمركب المأسور أحرقناه في النار لم يبقى له أثر والسلام • ١٢ ذي الحجة ١٣٣٨٠

الاحقر دئيس الجوابر دئيس الجوابر عبد على السيخ حيدر حاج صفر المجيرب حاج مهدى المجيرب معركة المحطة:

أخذ الثوار عقب معركة البواخر يشددون الحصار على حاميسة المحطة ، وبدأت النيران تنهمر عليها بكثافة من فوق سور السماوة ، فأصيبت صهاديج الماء بعطب مما جعل الحامية في مأزق حرج لانقطاع الماء عنهسا .

أوعز آمر الحامية بحفر بش في داخل المحطة ، ولكن ماء البئر ظهر مالحة لا يصلح للشرب ، فأرسل الآمر الى رئيسه الكولونيل هاي في شاطي حسيجة يحبره بأنه مضطر الى اخلاء المحطة اذا استمر حصاره اكثر من أربعة أيام ، فتم الاتفاق بينهما على وضع خطة لانسحاب الحامية من المحطة في ٣ ايلول بالتعاون مع طائرات تأتى من بغداد ،

وفي اليوم المعين شُرع بتنفيذ الخطة ، وجمع كل مافي المحطة من

<sup>(</sup>١٤) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ٤٨٩ ٠

رجال واسلحة في قطار مدرع ، ثم تحوك القطار متجها نحو المسكر الرئيسي في حسيجة ، غير أنه لم يكد يسير قليلا حتى توقفت القاطرة عن الحركة لعطل أصابها ، أو لعطل أصاب المحولة ، من جراء النيران الكثيفة التي كان الثوار يوجهونها عليهما ، وعند هذا هجم الثوار على القطار ، فبدأت معركة تعد أشد معارك الثورة ضراوة وأكثرها خسسائر من الفريقين ،

أبدى النوار استبسالا في هذه المركة منقطع النظير ، فكانوا يهجمون على القطار غير مكترثين للموت ، واشتهر في ذلك آل حاچم الذين كانوا يتساقطون تحت النيران المنهمرة عليهم واحداً بعد الآخر (١٥٠) ، وقد قدر عدد القتلى من الثوار بأربعمائة كان فيهم عدد من الرؤساء ، أما الجرحي فلم يعرف عددهم ، ويقال ان ماء الفرات القريب من المعركة صار مصبوغا بالدم بحيث تعذر الشرب منه بضع ساعات (٢٦٠) ،

كان في القطار طبيب عسكري اسمه الكابتن بيجين ، وقد قام هذا الطبيب في أثناء المعركة بمكيدة أدت الى مقتل عدد كبير من الثواد ، وهى أنه ألقى من القطار نقودا ورقية من فئة المشر روبيات ، ولما تهافت الثوار على النقود لالتقاطها قذف عليهم قنابل يدوية مزقتهم تمزيقا(١٧) .

كانت حامية المحطة تضم حسب تقدير هالدين نحو مائة وخسين رجلا (١٩٠ ع غير ان الثوار كانوا يقدرونها بما يزيد على الالفين (١٩٠ ه وعلى أي حال فان أفراد الحامية هلكوا جميعا ولم ينج منهم سوى رجلين وقعا أسيرين في أيدي الثوار • وكانت غنائم الثوار جسيمة بينها قطـار

<sup>(</sup>۱۰) فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ١٩٧٠ .

٤٧٧\_٤٧٦ من يق المزعون ( المصدر السابق ) من ٤٧٧\_٤٧٦ (١٦)
 Wilson ( Loyalties ) - London 1986 - vol. 2, P. 294.

<sup>(18)</sup> Haldane ( op. civ. ) - P. 208.

<sup>(</sup>١٩) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ـ س ٥٧٥ ٠

أرسل السيد هادي المقوطر الى الكولونيل هاي ثلاث رسائل يدعوه الى الاستسلام ويتعهد له بعدم مس الحامية الرئيسية التى تحت أمرته بأذى • فلم يرسل هاي اليه جوابا ، وصمم على الصمود الى النهاية ، وأمسس بتخفيض جراية الطمام اليومية المخصصة لجنوده الى النصف • وقد دام حصار الحامية نحو شهرين ، الى أن تم انقاذها في ١٤ تشرين الثاني لكما سنأتى اليه في حينه •

### سامي النقشيلي :

مما يجدر ذكره في هذا الشأن ان عددا من الضباط العراقيين مسن بقايا الجيش العثماني قد تطوعوا لخدمة الثورة ، فذهب واحد منهم السي ديالي هو شاكر محمود قنبر علي وكان في صحبته سامي خوندة ، أما الآخرون فقد ذهبوا الى الفرات الاوسط وهم : حسين علوان الدوري وشاكر القرغولي ومحمود رامز واسماعيل حقي الاغا ومحمود سامي وسعيد حقي وفؤاد المدفعي وطالب الجدة وابراهيم مهدى وسامي النقشلي وزكي أمين الكردي ،

اشتهر من هؤلاء الضباط اتنان لما قاما به من اعمال باهرة في النورة ، أحدهما حسين علوان الدورى وكان مقره في الكوفة وسنأتي الى ذكر ما قام به من اعمال في حينه ، والثاني هو سامى النقشلي وقد التحق بثوار بني حجيم في منطقة السماوة والخضر ،

ان سامى النقسلي ضابط بندادي من أصل تركي ، وكان فى أثناء الحرب الاولى ضابط رشاش وقد شارك فى معركة جناق قلعة المشهورة ، وحين تطوع فى الثورة انتحل لنفسه اسم د محمود التركي ، خوفا من أن ينتقم الانكليز من أهله فى بغداد (٢١) ، وقد اخلص للثورة وبذل فيها جهودا كبيرة ظل الثوار فى منطقة السماوة يلهجون بها مدة غير قصيرة ،

<sup>(</sup>۲۰) جريدة ( العراق ) ... في عددها الصادر في ٦ ايلول ١٩٢٠ ٠

<sup>(</sup>٢١) عبدالله فياض ( المسدر السابق ) ... ص ٢٩٥٠

كان من جملة غنائم الثوار في منطقة السماوة مدفعان وعدد كبير من القتابل الدوية وقنابل المدفعية • وقد تمكن النقشلي ان ينصب أحد المدفعين فوق كورة تقع في شمال بلدة السماوة لضرب المسكر الانكليسزى في شاطىء حسيجة ، ونصب المدفع الثاني في الجانب الآخر من النهر للغرض مفسه •

ويروي النقشلي قصة جاسوس من أصل ايراني اسمه رضا كان الانكليز قد أرسلوه ليلا مع زميل له لتخريب أحد المدفعين و وقد تمكن النقشلي من القبض عليه فشر في حوزته على رسالة باللغة الانكليزية عليها توقيع سيد من رؤساء السماوة و لم يذكر النقشلي اسم هذا السيد ولكنه يقول بأن الرسالة مكتوبة بخط رجل يهودي كان موظفا في القطار ثم التجأ دخيلا الى السيد عند قيام الثورة و ولما اطلع السيد هادى المقوطر على الرسالة ارتأى أن من المصلحة العامة كتمان اسم السيد واسم اليهودي الملتجىء عنده على أن ينالا عقابهما في وقت، آخر و أما الجاسسوس المقبوض عليه فقد تقرر قتله وعند هذا تناولته الايدى بالضرب حتى مات المقبوض عليه فقد تقرر قتله وعند هذا تناولته الايدى بالضرب حتى مات المجواسيس (٢٢)

وجد النقسلي صعوبة في تدريب أبناء العشائر على استعمال القنابل اليدوية التي كانت من جملة الفنائم ، وكانت كثيرة لديهم ، فهم كانوا يكرهون القنبلة اليدوية ويسمونها « العقرب ، ويرفضون استعمالها ، والتجأ النقشلي أخيرا الى حيلة من أجل ترغيبهم بها ، وهي باستعمال القنابل في صيد السمك ، فأخذ يقذف بها الى النهر واحدة بعد الاخرى مما ادى الى حصولهم على سمك كثير ، وعند هذا أقبلوا على استعمال القنابل بشوق كبير ، واستطاع النقشلي أن يؤلف منهم فصيلا لقذف القنابل اليدوية على الانكليز (٢٣) .

<sup>(</sup>۲۲) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) \_ بغداد ۱۹۷۱ \_ ص ۲۶۵ \_ ۲۳۵ •

<sup>(</sup>۲۳) المصدر السابق ــ ص ۲۳۹ ٠

## مصير « غرين فلاي » :

ان الباخرة و غرين فلاي ، التي جنحت في العلين في ١٠ آب ظل بحارتها صامدين تجاه الحصار الشديد الذي سلطه الثوار عليهم • وقد حاول الانكليز تموينها بواسطة الطائرات في بعض الأحيان ، فكانت الطائرات ترمي اليهم اكياس الطعام والحاجات الاخرى ، فيسقط بعض الأكياس على الباخرة بينما يسقط البعض. الآخر في الماء •

في ٣٠٠ أيلول كتب رباز، الباخرة الملازم هدجر الى حاكم الناصرية رسالة يصف فيها حالته وحالة البحارة جاء فيها قوله: « ان الطعام قضيتنا الكبرى في الباخرة ، واني آمل ان نتمكن من الصمود في حالة نجيل تدبيركم ، وفي الحقيقة ان حالة البحارة حسنة جداً اذا أخذنا بنظر الاعتبار ما نعانيه جميعاً من شحة قاسية في الطعام ، ان معنوياتنا ما زالت عالية وان كنا نشعر بالاكتئاب في بعض الاحيان ، ان تسلم رسالتكم والاطلاع على الاحداث ساعدنا جميعاً في الواقع ، قد فقدنا هندياً واحداً وأصيب بريطاني بجرح بليغ ، يضاف الى ذلك وجود هندي جريح وثلاثة أو أربعة مرضى من شدة الجوع ، ومنذ وجودي على ظهر الباخرة لم استطع الحصول الاعلى أربعة اكياس من المؤون وعلبتين من البسكيت رمتها الطائرات علينا ، وهذا هو كل طعامنا طيلة الأربعة والثلائين يوماً ، وقد حصلنا عليه

<sup>•</sup> ١٩٢٠ بريدة ( العراق ) \_ في عددها الصادر في ٢٣ ايلول ١٩٢٠ • (٢٤) Wilson ( op, sit. ) - vol. 2, P. 294.

كان في الباخرة علاوة على ربانها البريطاني أربعة جنود بريطانيين وثلاثون هندياً ، وكان هؤلاء الهنود مسلمين ما عدا واحداً منهم كان من السيك ، والظاهر ان الهنود نفد صبرهم أخيراً فقرروا الاستسلام للثوار آملين أن يعاملهم الثوار معاملة حسنة لكونهم مسلمين ، ففي ٣ تشرين الأول خرج أحد الهنود من الباخرة وهو يحمل علماً أبيض ، فقابلسه سامي النقشلي ، وبعد المداولة معه حصل الاتفاق على أن يستسلم الهنود كلهم الى الثوار وان يحفظ الثوار حياتهم بشرط أن يقتلوا هم من جانبهم الربان والجنود البريطانيين الاربعة ، فعاد الهندي الى الباخرة وأخبر وفاقه بما تم الاتفاق عليه ، فوافقوا عليه ، وتمكنوا من قتل الربان والجنسود الاربعة ، فعاد الهندي الى الباخرة وأخبر وفاقه الاربعه ، والمظنون انهم دسوا لهم السم في الطعام ، ثم خرجوا الى الثوار مستسلمين ، وقد تسلمهم السيد هادي المقوطر فأرسل بعضهم الى النجف وأبقى البعض الآخر عنده ، أما الباخرة فقد نهبها الثوار ثم خربوها لا ٢٧٠) ،

<sup>(26)</sup> Haldane ( op. cit. ) - P. 326 - 327.

<sup>(</sup>۲۷) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ــ ص ۲٦٢ ـ ٢٦٣ ٠ . ـ ۲۹٠ ـ

لم يمض على استسلام الهنود سوى ثلاثة أيام حتى وصلت الى الموقع قوة انكليزية كبيرة قادمة من الناصرية • وتمكنت القوة أن تستعيد سببعة عشر أسيراً • ثم ألف الانكليز لجنة خاصة للتحقيق عما جرى علسسى الباخرة في أيامها الاخيرة •

لم يكن الانكليز يعلمون شيئًا عن مؤامرة الهنسود واستسلامهم عوظلوا جاهلين ذلك الى النهاية عولكنهم اكتشفوا في الباخرة أمراً غريباً حاروا في تفسيره هو ان الباخرة لم يظهر عليها أي أثر يدل على وقسوع قتال فيها عوقد واجههم هنا سؤال مهم : لماذا قتل البريطانيون وحدهم بينما سلم الهنود ولم ينلهم أي اذى ؟

استجوبت اللجنة كثيراً من الشهود للتوصل الى الحقيقة دون جدوى و فالهنود لم يكشفوا عن السر مخافة العقوبة ، كما أن أفراد المشائر انكروا أنهم يعرفون شيئا ، يقول هالدين : « ان هناك اشاعة قوية تشير الى وجود خيانة في الحادث ولكننا بعد مرور سنة لم نعش على أي دليل يؤيد وجود المخانة ، (٢٨) .

يبدو ان السر لم يكن يعرفه سوى شخص واحد همو سممامي النقشلي ، وقد حرص هذا الرجل على كنمان السر مدة طويلة حذراً من العقوبة • ولكنه أفشاه في أواخر أيامه ، ونقله عنه محمد علي كمال الدين في كتابه • وأظن ان الانكليز ما زالوا يتجهلونه!

<sup>(28)</sup> Haldane (op. cit.) - P. 225 - 226.

## الفصل الثامن عشر

# أحداث كربالاء في عهد الثورة

أصبحت كربلاء في عهد الثورة ذات أهمية خاصة لسبيين ، أولهما وجود المرزا محمد تقي الشيرازي فيها وهو الذي كان يتولى المرجعية الدينية الكبرى لدى الشيعة آنذاك كما أسلفنا ، والثاني قربها من جبهة القتال في الوند وطويريج ولهذا كان رؤساء العشائر المشاركون في الثورة يعقدون اجتماعاتهم فيها في كثير من الاحيان ، ومن الممكن القول ان كربلا أصبحت خلال فترة من الزمن بمثابة العاصمة لحكومة الثورة ، وهي الحكومة التي كانت سلطتها المنوية تشمل جميع المدن والارباف التي دخلت في حوزة الثورة ، والتي كانت تمتد من كربلاء شمالا الى الخضر حنوباً ،

يجب أنلانسى ان المدنوالارياف التي دخلت في حوزة الثورة كانت تحكم نفسها بنفسها بواسطة رؤسائها المحليين على الطريقة العسائرية ، ولكن السلطة النهائية في الامور العامة كانت في يد الشيرازي وحاشيته في كربلا ، ثم تحولت بعد وفاته الى الشيخ فتح الله الاصفهاني في النجف كما سنأتي اليه .

ولابد لنا من أن نذكر هنا بأن عهد الثورة ـ سواء في طوره الكربلائي أو طوره النجني ـ قد تميز بظاهرة اجتماعية تستحق التقدير هي استتباب الامن والنظام ، فلم يظهر في هذا العهد أي أثر للغزو أو قطع الطرق أو المعارك العشائرية ، كما لم يقع فيه نهب لدور الحكومة أو دور الاهالي ، وهي الامور التي تجري في العراق عادة عندما تضعف معلقة الحكومة المركزية ، وكانت في بعض المدن أقليات دينية من اليهود وغيرهم ، وقد لقيت تلك الاقليات رعاية وأمناً طيلة أيام الثورة ،

حدثت حادثة استثنائية واحدة ، وقد جرت في المسيب ، حيث نهبت فيها بعض دور الأهالي ، ويقال ان أحد النوار ــ وكان نجفياً ــ غنم من احدى الدور صندوقاً مليئاً بالاحجار الكريمة ، وكان هذا الصندوق سبباً في بدء ثروته التي نمت أخيراً ،

### اعلان الثورة في كربلاء:

ظلت كربلا هادئة طيلة الشطر الاكبر من شهر تمسوز لم تحسرك ساكناً ، وكان حاكمها المرزا محمد مستمراً في أداء وظيفته على نحسو ما كان يفعل في الأيام الماضية ، ولكن كربلا لم تكد تصلها أخبار معركة الرادنجية في ٢٥ تموز حتى قررت الانضمام الى الثورة ،

يروي خليل عزمي قصة اعلان الثورة في كربلا ، وكان يومذاله كاتباً في بلديتها ، فيقول : ان رؤساء البلدة اجتمعوا في دائسرة البلدية واستدعوا اليهم معاون العاكم السياسي المرزا محمد ، فلما حضر المرزا خاطبه الملا خضر أبو شويلية أحد رؤساء النصاروة قائملا : د انسك تعلم بأن كل البلاد المجاورة لكربلا اختل نظامها وانقطمت بيننا وبينهم وسائط المخابرة فلا يسع أهالي كربلاء أن تبقى السلطة بيدك لأنها لا تريد أن تبقى متخلفة عن الواجبات الوطنية المفروضة عليها ، لذلك يجب أن تعطي مشتملات دوائر الحكومة كافة لهيئة وطنية تنتخبها بلا تردد ، ، فلما سمع المرزا محمد هذا الكلام طلب منهم بكل رجاء أن يمهلوه يومين فقط ، فوافقوا على امهاله ،

كان المرزا محمد يقصد من طلب هذه المهلة أن يجتمع بمحمد أمين مدير الشرطة ليستعلم منه هل هو قادر على الصمود في مركز الشرطة بمن معه من أفراد الشرطة الى أن تأتي النجدة اليه من بغداد • وقد كان مدير الشرطة شديد الاخلاص للانكليز فلما استعلم منه المرزا محمد أجابه بأنه قادر على الصمود عشرين يوماً • وعند هذا اتفق الرجلان على رفض طلب الرؤساء ، وبدأ المدير يهيىء مركز الشرطة للتحصن فيه ، فأحضر أكياس الرمل كما خزن مقادير كافية من الطعام • وأمر بحفر بثر في ساحة

المركز للاستقاء منه في حالة الحصار • ثم وقف بين أفراد الشرطة يخطب فيهم مستجماً لهم على الصمود ، ومناهم بالمستقبل الباهر والمكافآت العظيمة ولكنه لم يكد ينتهي من كلامه حتى انبرى له أحد أفراد الشرطة يتحداه بهذه الهوسة : « ما نطيعك ، ما نطيعك ، يا عبد السوجر ما نطيعك » • وأخذ الباقون يرددون الهوسة معه ، ثم اندفعوا نحو باب المركز هاربسين الى بيوتهم • وحين رأى الاهالى ذلك هاجموا دار الحكومة ونهبوها •

التجأ مدير الشرطة والمرزا محمد ، وكان معهما عريف بريطاني اسمه فورد ، الى دار محمد رشيد جلبي الصافي التى كانت مجاورة لدار الحكومة ، وتعلوع فخري كمونة بحماية هؤلاء الثلاثة ، وأركبهم احدى العربات برفقة ابن اخيه حميد كمونة ، وسارت بهم العربة حتى أوصلتهم الى عشيرة المسعود ، فأوصلتهم هذه العشيرة الى القوات الانكليزية التى كانت مرابطة في المسيب (۱) ، وقد وصلوا أخيرا الى بغداد سالمين ،

كان يوم اعلان الثورة في كربلاء يوما عجيبا صاخبا ، فقد خرج الكثير من سكان البلدة من يوتهم وهم يحملون بنادقهم وأسليحتهم الاخرى، وامتلأ الفضاء بأصوات الهوسات واطلاق الرصاص ، وفي صباح اليوم التالي سأي في ٢٦ تموز ساجتمع رؤساء البلدة ووجهاؤها عند الشيرازي في داره ، وبعد مداولة طويلة تقرر تشكيل مجلسين لادارة البلدة هما ، المعلمي ، و « المجلس الملي » ، وكانت مهمة أولهما ترويسيج الدعاية الدينية للثورة والنظر في القضايا المتنازع عليها التي تقع في داخل البلدة أو بين العشائر ، وقد تألف هذا المجلس من خمسة أعضاء هم : السيد هبة الدين الشهرستاني والسيد أبو القاسم الكاشاني والمرزا أحمد المخراساني والسيد حسين القزويني والمرزا عبدالحسين الشيرازي ،

أما المجلس الملي فكانت مهمته الاشراف على ادارة البلدة من حيث جباية الضرائب وتعيين الموظفين والشرطة وتأمين الطرق وما أشبه • وقد

<sup>(</sup>۱) تحسین العسکري ( مذکراتي ) ــ النجف ۱۹۳۸ ــ ج۲ ص ۱۷۹ ــ ۱۸۱ ۰

تألف هذا المجلس من سبعة عشر عضوا كان ثمانية منهم من السادة وهم : عبدالوهاب الوهاب ، أحمد الوهاب ، حسن نصر الله ، أحمد ضياء ، عبدالحسين الددة ، ابراهيم الشهرستاني ، محمد على ثابت ، محمد حسن آل طعمة الروضخون ، أما الباقون فكانوا من رؤساء المحلات وهم : عبد النبي العواد ، هادي الحسون ، علوان جار الله ، محمد الشهيب ، قمر النايف ، عبدعلي الحميري ، عبدالعزيز آل هر ، علي الحمد المنكوشي ، النايف ، عبدعلي الحميري ، عبدالعزيز آل هر ، علي الحمد المنكوشي ، عزيز علوان الزنكي ، وكان الشاعر محمد حسن أبو المحاسس ممثل الشيرازي في المجلس ، وقد عين خليل عزمي سكرتيرا للمجلس ، كما عين مهدي السامرائي محاسبا له ، ومحمد علي أبو الحب أمينا للصندوق ، وعبدالرزاق أفندي كاتبا ،

وباشر المجلس الملي أعماله بتعيين موظفي البلدية والحراس والجباة ، كما شكل قوة من الشرطة تضم مائة من المشاة وثلاثين خيالا ، وعسين سمرمد الهتيمي آمرا للشرطة الخيالة بمرتب شهري قدره مائة روبية ، وعبدالرحمن العواد آمرا للمشاة بمرتب ممائل (٢) .

## رسول الدير الى الفرات :

في الوقت الذي كانت فيه الثورة تستفحل في الفسسرات الاوسط وتنتشر ، كان العراقيون في دير الزور يعانون الضيق الشديد على أثر سقوط حكومة دمشق في ٢٥ تموز (٣) ، وقد اضطرهم الضيق ان يكتبوا الى قادة الثورة في الفرات الاوسط يطلبون منهم المعونة ، فكتبوا رسالتين احداهما معنونة الى على البازركان ، وكان يومذاك لاجناً في النجف ، والثانية معنونة الى «السيد ميرزا الكاشاني ، ولعلهم كانوا يقصدون بسه الشيرازي لانهم لم يكونوا يعرفون اسمه على وجه الدقة ،

<sup>(</sup>٢) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) من المفارقات العجيبة أن تقع معركة ميسلون التي سقطت بها حكومة سوريا العربية بعد يوم واحد من معركة الرارنجية التي انتصر بها ثوار العراق •

يقول علمي البازركان حول الرسالة التي وصلته: انها كانت مرسله من علي جودت الايوبي وكانت مكتوبة بحبر ماثمي ومضمونها أنه يريد مني أن أبعث اليه يعشرة آلاف ليرة ذهب لكي يأتي هو بنجنوده من دير الزور وهم مزودون بالرشاشات والمدافع والعتاد (1) • اما الرسالة الثانية فهذا نصها:

دير الزور في ١٧ – ٨ – ١٩٢٠ ٠

لحضرة المجتهد الاكبر والوطني الغضنفر العالم الهمسام والسيد الضرغام حجة الاسلام السيد ميرزا الكاشاني المحترم مد ظله ٠

سلام واحترام • وبعد نوجه لحضرتكم العلية فاثـق الاحتـــرامات وأزكى التحيات لازلتم ذخرا للامة وحرزا لها منيعا يحق لنا العرب عامة والعراقيون خاصة ان نفتخر بكم أيها السادة الامجاد ، فانتم الرجال العظام أصحاب النفوس العالية الابية الذين سيطري التاريخ أعمالهم بمداد الذهب ويزيد ذكرهم الجميل بألسنة الامة مدى الازمان • ان المظاهرات التي قمتم فيها تجاء الانكليز في الوقت الذي قامت به الثورة قد أنتجت تاريخا حسنا في أوربا ، وان اخوتكم قد سمعت باذنيها ووعت له ، ولنا الامـــل القوي بالفوز والنجاح • وكان عرضت لكم من قبل من خصوص عـــن الوضعية الحاضرة وعن حراجة موقف سوريا ولذلك فان حركاتنا لاتدوم لان قلة المال وانقطاع الواردات من سوريا تمنعنا عن القيام بادني عمل وانتم تقدرون مالاعمالنا من الفائدة العظيمة تنجاء الامة ، ولو وجد المسال لتقربنا الى جهتكم بحول الله وقوته ، وان خمود الثورة من المحقق أن تعود على الامة بالخسران • وكان حررنا لحضرتكم بأن يلزم جمع مبلغ من المال لاجل ادامة الحركات ، ولنا أمل عظيم من همتكم العلية أن لابد لحد الآن جمع قسم من هذا المال ، وقد ارسلنا لطرفكم سليمان أفندي الجنابي فهو يخبركم عن وضعيتنا الحاضرة تماما وعن جميع الاخبار فهسو

<sup>(</sup>٤) على البازركان (الوقائع الحقيقية) ـ بغداد ١٩٥٤ ـ ص ١٦١٠

من اخواننا النشيطين الغيورين نرجو أن تسمدوا عليه • وبالحقام أسأل الله تعالى أن يشد أزر الامة ويؤيدكم ويوفقكم لخدمة الامة والبلاد • واقبلوا فائق الاحترام سيدى الافخم •

قيادة جيش العراق الحق يعلو<sup>(ه)</sup>

أرسلت الرسالتان مع سلمان الجنابي ، فغادر سلمان دير الزور بصحبة فهد البطيخ متجها الى كربلاء عن طريق البادية ، وحين وصلا الى مقربة من كربلاء خرج أهل البلدة لاستقبالهما ، وكانا يلبسان ملابس الضباط في الجيش العربي ، فقوبلا بالهوسات والاهازيج ، فتوجها الى دار الشيرازي فاختليا به وسلما الية الرسالة المخاصة به ،

أحال الشيرازي الرسالة بعدئذ الى قادة الثورة ، واجتمع هـــؤلاء للمداولة في أمر جمع المال وارساله الى دير الزور ، وأعلن نفر منهم عن استعدادهم للتبرع بقسط من المال المطلوب ، وتطوع جعفر أبو التمــن وقاطع العوادي وجدوع أبو زيد لحمل المبلغ الى الدير ، وأبدى محمود رامز وعارف حكمت رغبتهما في مرافقتهم ، وكانوا كلهم لاجئين في كربلا في ذلك الحين ، وقد بدأ جمع التبرعات فعلا ، وحين وصل الدور الى السيد محسن ابو طبيخ أبدى اعتراضه على الفكرة كلها حيث قال مـــا يلى :ــ

« أنا خسرت في هذه الثورة أموالا كثيرة غير متأسف عليها ، وأنا مستعد أن أنفق آخر فلس مما ادخره وأموالى وأملاكي ، ثم أعود لانفق أثاث داري ، أنفق كل هذا وأنا فخور ومرتاح الضمير ، غير أني لست وانقا من أخلاص أهل دير الزور لانهم من بقايا خدام العثمانيين وفضلاتهم التي تركوها عندنا ، وإن الاكثر منهم اذا صح عملهم فانهم ماقاموا بهذا العمل والاشتراك مع المجاهدين الثوار الاطلبا للوظائف ، وأنا لا أشك

 <sup>(</sup>۵) فريق المزمر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ۲۸۳ - ۲۸۶ .
 ۲۹۷ -

بأن الانكليز اذا طلبوهم للتوظيف لا يتخلفون ناسين كل ما يمت الى الوطنية والجهاد بصلة ، وربنا يحدث هذا عند وصول دراهمكم هذه اليهم فتذهب أوالكم التي تفيد النوار المخلصين في الفرات هواء في شبك ، وبعد هذا فأنني غير وائق بنجاح دير الزور او تلعفر حسبما يسدعون للاسباب التي شرحتها لكم ، ولأجل هذا لا يسمني أن أقدم شيئاً من مالي لأناس لا أعترف بصدق وطنيتهم في العمل ولا أومن باخلاصهم لاني لا أعرفهم ولم ازاملهم » • ثم أضاف أبو طبيخ قائلا : « آمروني أن أقدم أي مبلغ تريدون ، ولاي جهة تقصدون ، فانا حاضر ومستعد أن ألبي الطلب مكل شرف وفخر ، أما لهؤلاء المرتزقة فانا غير مستعد أن أقدم فلسلواحدا ، (٦) .

كان لكلام السيد محسن اثره في احباط المشروع و وقد غادر سلمان الجنابي بعد هذا الى النجف حاملا معه الرسالة الموجهة الى علي البازركان ويقول البازركان: انه عندما تسلم الرسالة من الجنابي ذهب بها الى الشيخ فتح الله الاصفهاني وكان حاضرا في مجلسه آنذاك السيد نور الياسري والسيد هادي زوين والسيد محمد علي بحر العلوم والشيخ جواد الجواهري وقد أجمع الحاضرون على استحالة جمع المبلغ الذي طلبه علي جودت الايوبي ولكنهم قالوا: « اذا كان مرسل هذا الكتاب على جانب من الوطنية فأنه سيأتي مع جنوده للاشتراك في ثورتنا من غير أدوج ما نكون اليها ولكنه اذا جاء مع قوت نكفل اعاشتهم فقط ، (٧) و

# وفاة الشيرازي:

كان الشيراذي برغم شيخوخته يولي الثورة اهتماما بالغا ، وكان يرسل اليها كل ما يصله من الحقوق الشرعية ولا يبقي له منها شيئاً . حدثني أحد المطلمين أنه في بعض الاحيان كانت تتوافر لديه أكوام من

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ... ص ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٧) على الباذركان ( المصدر السابق ) ... ص ١٦١٠

النقود مما يرسله اليه المقلدون من مختلف الجهات ، وكان أهل بيتسه يطلبون منه أن يبقى شيئًا لحاجات البيت فكان هو يرفض ذلك رفضا باتاً ويصر على حمل النقود كلها الى جبهات القتال .

أثرت نكسة الحلة والنكسات الاخرى التي أعقبتها على صحيحة الشيراذي و يروي السيد هبة الدين الشهرستاني الذي كان من المقربين اليه: ان الشيراذي دخل ذات مرة الى صحن الحسين لاداء الصلاة فيه فشهد عددا كبيرا من الجنائز التي جيء بها من جبهة القتال ، فراعه ذلك ، وظهر الألم على وجهه واضحا و وكان ذلك آخر يوم يعذرج فيه الى الصلاة ، اذ انهارت صحته بعدئذ ، ولزم فراشه ، ثم مات بعسد ايام قللة (٨) .

توفى الشيرازي عند غروب الشبيس في ١٧ آب ١٩٢٠ • وقسد أصدر السيد هبة الدين الشهرستاني بهذه المناسبة بيانا موجها الى قسادة الثورة هذا نصه:

« نعزيكم وعامة العالم الاسلامي بوفاة حجة الاسلام ورئيس العلماء الاعلام ركن النهضة العربية وروح الحركة الاسلامية الشيخ مرزا محمد تقي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه ، فقد أفلت شمس حياته القدسية عند أفول شمس الثلاثاء ثالث ذي الحجة ١٣٣٨ ( ليلة الثالثة منه) بعد ماحوى ثلاثين درجة من فلك عمره الشريف في احياء العلم والدين ، وامحاء كيد الكافرين ، بيد أن الذي تتسلى به قلوب نادبيه ، قوة مباديه ، واشتداد العموم على ماكان فيه ، ولا ريب ان الاسلام حي بمن بقسي بعده ، ممن ينهجون مسلكه من صحبه وجنده ، ولم نزل ولا نزال تنتظر اخباركم المنيفة وارجاعاتكم الشهرستاني ، (٩) .

<sup>(</sup>٨) حدثني بذلك السيد جواد الشهرستاني نقلا عن أبيه السيد حبة الدين •

<sup>(</sup>٩) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ... ص ٣٥٣ - ٣٥٤ · - ٢٩٩ -

كان لموت الشيرازي صدى بالغ في العراق وايران ، فخرجست المواكب في كربلاء تلطم عليه ، وأقيمت مجالس الفائحة له في كل مكان ، وانتشرت الاشاعات بين الناس أنه لم يمت موتا طبيعيا بل من جراء سم دسه له أحد عملاء الانكليز ، وقد صدق الكثيرون بهذه الاشاعات طبعا كما هي عادتهم في مثل هذه الظروف ،

### ابو طبيخ متصرفا:

انحل المجلس الملي على أثر وفاة الشيرازي (١٠) ، فأدى ذلك الى انتشار الفوضى في كربلاء ، والظاهر ان الاحقاد والمنافسات بين رؤساء كربلاء كانت قد خمدت في حياة الشيرازي ، فلما مات استيقظت مسن جديد ، ولهذا ظهرت الحاجة الى تعيين رجل محترم برتبة « متصرف ، لكي يشرف على شؤون الامن والنظام في كربلاء ،

يقول جعفر الخليلي: « لما توفى الميرزا الشيرازي بدأ الحس" بظهور الفوضى يتجسم في كربلاء بسبب تنافر بعض العناصر فيها ٥٠٠ وبسبب من افراد العشائر الذين كانوا في ذهاب واياب مستمر متخذين من كربلاء ممرا بين مناطق سكناهم وساحات الحرب • فكانت تقع بعض المحاذيسر مابين بعض هؤلاء الثوار أو بينهم وبين سكان المدينة نفسها ، فظهرت الحاجة محسوسة الى وجود شخص ينبغيني أن يعتسرف الجميع باحترامه ٥٠٠ » (١١) •

استقر رأي الجميع على اختيار السيد محسن أبو طبيخ لمتصرفية كربلاء • ويقول السيد محسن في مذكراته المخطوطة : « لما وفق الله سبحانه وأخلي الفرات من الانكليز مدنه وقراه ، من السماوة الى المسيب، اجتمع الرؤساء في معسكر الحسينية وقردوا تشكيل حكومة وطنية موقتة

<sup>(</sup>١٠) مجلة (رسالة الشرق) الكربلائية .. في عددها الخامس الصادر في ١٧) مبوال ١٣٧٣ هـ ٠

<sup>(</sup>۱۱) فراتي (على هامش الثورة العراقية الكبرى) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص

في كربلاء ووفع العلم العراقي • وقد اختاروني من بينهم للقيام يهذه المهمة وبالرغم من رغبتي في البقاء بين اخواني في ميادين القتال ، ولكني نزولا على دغبتهم قبلت ورجعت الى كربلاء ، وشكلت الحكومة الوطنيسسة الموقتة . • • • (١٣) •

جرى تنصيب السيد محسن أبو طبيخ في ٣ تشرين الاول ١٩٢٠ ، وأقيم احتفال كبير في دار البلدية الواقعة في ساحة الميدان و وقد احتشد في الساحة جمهور غفير من الناس فيهم نحو ألف رجل من حملة البنادق وحضر الاحتفال عدد من الرؤساء والوجهاء كان من بينهم رجال الحركة الوطنية في بنداد الذين التجأوا الى كربلاء كيوسف السويدى ومحمد الصدر وجعفر أبو التمن وعلي البازركان ومحمود رامز وجميل قبطان وعارف حكمت وطه البدرى ، كما حضر ضاري الظاهر شيخ نويع ، والمرزا أحمد الخراساني الذي كان مرسللا من الشيسخ فتمع الله والاصفهاني ليمثله في الاحتفال ،

وحين وصل السيد محسن الى مكان الاحتفال قوبسل بالهتافات والزغاريد واطلاق الرصاص • وصعد على البادركان الى سع دار البلدية حيث رفع العلم العراقي عليه ، وألقى من بعد ذلك خطبة حماسيسة • تم أعقبه جميل قبطان بخطبة مثلها • ثم القى خليل عزمي قصيدة من نظمه تحية للعلم كان هذا مطلعها:

بشمسراك ياكربلا قومي انظري العلما

على ربسوعك خفاقها وميتسسما

وانطلقت الهوسات تحيي العلم ، وهذه بعضها :

هي بديرغنسا هي بديغنسا شمحلاك ترفرف بيرغنسا ظلم عالي ظلما عالي الاتهساب طوابه ظل عالي شرخيصسة شرخيصسة دونك دوحي شهرخيصة

<sup>(</sup>١٢) نقلا عن مذكرات السيد محسن أبو طبيخ المخطوطة ٠

# دلتينا دلينا التنامر طوعك دلينا (١٣)

ومن الطرائف التي تروى حول تنصيب أبو طبيخ ان رجــــلا من الايرانيين الساكنين في كربلاء لم يفهم فحوى ما جرى ، فهو تارة يشهــد احتفالا بقدوم فهد ابن بطيخ الى كربلاء ، وتارة أخرى يشهد احتفـــالا بتنصيب محسن أبو طبيخ ، فقال متهكما : « مرة ابن بتيخ ومرة أبو تبيخ ، وما هصلنا لا بتيخ ولا تبيخ ، •

لم تدم حكومة أبو طبيخ سوى ايام معدودة فبعد ستة أيام من تنصيبه متصرفا سقطت طويريج بأيدي الانكليز فأرسلت كربلا وفدا الى الانكليز تعرض خضوعها لهم واضطر أبو طبيخ الى الفراد من كربلاء ٠

## قطع الماء عن كربلاء:

يقول هالدين: « لما كانت كربلاء مسؤولة الى حد غير قليل عن قيام الثورة فاني رغبت في الاستيلاء على ناظم الحسينية الذى كان يبعد عسن الفرات بماثتي ياردة لكي أجعل سكان البلدة يشعرون بعذاب الحسرمان من الماء ٠٠٠ ، (١٤) .

لم تتوفر لدى هالدين القوة الكافية التي تمكنه من السيطرة على ناظم الحسينية الا في منتصف شهر ايلول ، وعند هذا أوعز بقطع الماء عن نهر الحسينية الذى يجهز كربلاء وبساتينها بالماء ، وهو يقول في ذلك ما نصه : ه تحريت أخيرا عن تأثير هذا الاجراء على السكان فعلمت أنهم عمدوا الى حفر الآبار في قاع النهر ، وتمكنوا من الحصول على ماء فيه شيء مسسن الملوحة ولكنهم ضاقوا به ذرعا وقل منتوج الخضر عندهم ، ان الذي اخبرني بذلك حاول أن يبالغ في وصف نتائج هذا العمل الذى قمت به ، ولسكن

<sup>•</sup> ١٨٥ تحسين العسكري ( المصدر السابق ) ــ ج٢ ص ١٨٥ (١٢) Haldane ( Insurrection In Mesopotamia ) -- Edinburgh 1922. PP. 147.

هناك أسبابا قوية تحملني على الاعتقاد بأن تأثير قطع الماء عن كربلاء كان أضعف مما كنت أتوقعه • ولو طرحنا جانبا المشقات التي عاناها السكان > فالضغط المنوي الذي تتج عن اظهار مقدرتي على حرمانهم معين الحياة كان بلا شك عظيما ••• • (١٥) •

ان ويلسون يخالف هالدين في هذا الرأي حول أهمية قطع الماء عن كربلاء ، فهو يقول في مذكراته : ان قطع الماء لم يسبب سوى القليل من المصاعب لسكان البلدة ، وليس هناك أي دليل على صحة ما قال هالدين في هذا الصدد ، وينتهز ويلسون هذه المناسبة ليوجه النقد المر الى هالدين على نحو ما فعل في المناسبات الاخرى ، وهو يصف هالدين بأنه يتخبط دائما في تسجيل تأثير الاحداث العسكرية على السكان المدنيين (١٦) .

<sup>(15)</sup> Loc. cit.

<sup>(16)</sup> Wilson (Loyalties) - London 1986 - Vol. 2, P. 801.

## الفصل التاسع عشر

# احداث النجف في عهد الثورة

يبجب أن لانسى ان النجف كانت اول بلدة عراقية تعلن الثورة على الانكليز ، وذلك في ربيع ١٩١٨ عندما هاجمت جماعة من النجفيين دار الحكومة وقتلت الحاكم البريطاني الكابتن مارشال ، ولكن الانكليز تمكنوا بعد حصار للنجف دام نحو اربعين يوما من القبض على معظم الذين شاركوا في الثورة ، فأعدموا أحد عشر رجلا منهم وأبعدوا الآخرين الى الهند ،

يعتقد الانكليز ان العقوبة الشديدة التي أنزلت بالنجف من جراء ثورتها جعلت النجفيين غير متحمسين في تأييد ثورة العشرين عند قيامها ويقول الميجر نوربري في تقرير له: ان التجربة القاسية التي عانتها النجف في ثورتها جعلتها لاتؤيد ثورة العشرين عند قيامها ، فان أثر تلك التجربة ظل باقيا في النفوس مولكن عشائر المشخاب أخذت تؤثر على النجسف وجذبتها الى الثورة (١) .

### اعلان الثورة في النجف:

لدينا روايتان مختلفتان حول بدء اعلان الثورة في النجف في ١٩٢٠ ، احداهما لحسن الاسدي والثانية لمحمد علي كمال الدين ، وكلاهمــــا نحفان .

مضمون الرواية الاولى: انه لما وصلت اخبار الثورة في الرميثة الى النجف تجمهر الناس في العمحن الشريف ورفعوا الاعلام العربية ، وارتقى المنبر الشيخ محمد علي القسام الذي كان أبرز خطباء المنبر الحسيني يومذاك فألقى خطابا حماسيا أثار به الجماهير ، فتنادوا للجهاد وأنسذروا الانكليز بالحروج من النجف والا اخرجوهم بالقوة ، وعند هذا جلست

<sup>(1)</sup> Mann (Administrator In The Making) - London 1721 - P. 817 — 818.

القوة الانكليزية عن النجف وذهبت الى الكوفة ، فتعقبها النجفيون السى الكوفة وحاصروها هنالك ٠٠٠ ، (٢) .

أما الرواية الثانية فمضمونها: ان الانكليز انسحبوا من النجف في ليلة ٢٨ شوال ١٣٣٨ هـ ــ وهو يوافق ١٥ تموز ١٩٢٠ م ــ وذلك على أثر احساسهم بغليان الثورة في مناطق الفرات الاوسط ، فلم يبق من الحامية الانكليزية في البلدة سوى قوة رمزية مؤلفة من بضعة أفراد من الشهرطة الايرانيين ومعهم حميد خان • وعلى أثر ذلك اشتد الحماس بأنصار الثورة في النجف وارادوا اعلان الثورة باحتلال دور الحكومة وطرِّد الموظفين منها ، ولكن رؤساء البلدة منعوا هؤلاء المتحمسين من ذلك وكبحوا جماحهم انتظارا للفرصة المناسبة فهدأ المتحمسون ولكنهم لم يستقروا كليا ، ففي ليلة ٤ ذي القعدة ذهب نفر منهم الى السراي متسللين تحت جنح الظلام فتسلقوا جدار السراي وسحبوا العلم البريطاني المرفوع فوقه فمزقوه • ولما جاء حميد خان الى السراي في صباح اليوم التالي ورأى ماجري على العلم ، أمر برفع علم جديد في مكانه • ولكن هذا العلم الجديد جرى عليه في الليلة التالية مثلما جرى على سلفه • وفي صباح ٥ ذى القعدة ــ وهو يوافق ٢١ تموز \_ حدث في النجف حادث ادى الى اعلان الثورة فيها ، خلاصته أن احد أفراد الشرطة قتل رئيسه على مشهد من الاهالي وأعلن أنه قتله بدافع الوطنية والذود عن حرمة الاسلام • وعند هذا أسرع الصبيان والاطفال الى جثة القتيل فسنحبوها متجهين بها نحو المقبرة في خارج البلدة وهمسم يصرخون ويهزجون • وانتهز الاهالي هذه الفرصة فانثالوا على السراي ينهبونه ، واستحوذوا على ماثتي بندقية وزعوها على محلات النجف الاربع، واستولوا كذلك على دور الحكومة وأموالها ، غير أنهم احتفظوا بما وجدوه من السنجلات كما حافظوا على أثاث المدرسة • وكذلك حافظــوا على

<sup>(</sup>٢) حسن الاسدي ( ثورة النجف ) ـ بغداد ١٩٧٥ ـ ص ٣٨٤ ـ ٠٣٨٠ ـ ـ ٣٠٥ ـ

المستشمى • واكرموا الطبيب الهندي الذي كان يعمل فيه (٣٠) •

يبدو ان الرواية الثانية اقرب الى الواقع من الرواية الأولى وادعى الى التصديق بها ، لانها تخلو من نزعة التمجيد والمبالغة التى اتصفت بهسا الرواية الاولى .

#### حكومة موقتة:

صارت النجف على اثر اعلانها الثورة تحكم نفسها بنفسها على الطريقة العشائرية • والظاهر ان النجفيين وجدوا من الضروري بالاضافة الى ذلك انشاء حكومة موقتة للنظر في الشؤون العامة التي تتصل بالثورة • يقـول محمدعلي كمال الدين: ان الحاجمة دعت الى تشكيل حكومة موقتمة في النجف لتدرأ عنها مفاسد الفوضى ، فتنادى النجفيون الى ضرورة قيسام مجلسين أحدهما تشريعي والآخر تنفيذي • وقد تشكلت لجنة لهذا الغرض مؤلفة من عبدالكريم الجزائري وجواد الجواهري وآل النقيب ومهدي الآخوند الخراساني ومحسن شلاش وغيرهم ، وقررت اللجنة ان يكون اعضاء المجلس التنفيذي أربعة هم رؤساء المحلات الاربع في النجف ، وان يكون اعضاء المجلس التشريعي ثمانية على أن يجري انشخابهم من المحلات، من كل محلة اثنان • وقد جرى الانتخاب فعلا في • ١ ذى الحجة ١٣٣٨ هـ ــ وهو يوافق ٢٥ آب ١٩٢٠ م ــ حيث وضعت صناديق الانتخاب في رؤوس الاسواق لكي يضع الناس فيها أوراقهم • وعند فرز الاوراق ظهر فوز سعيد كمال الدين وضياء الحرسان عن محلة الحويش ، وعباس النقيب وعلوان الخرسان عن محلة العمارة ، وعبدالجليل ناجي ومحمد جـــواد عجينة عن محلة البراق ، وحمود شبيل وعباس شمسة عن محلة المشراق • ويقول محمد على : ان المجلس التشــــريعي لم يســـتمر في عملــــه طويلا لوقوع الخلاف بين أعضائه من جهة ، ولمرقلة المجلس التنفيذي لاعماله من الجهة الاخرى • ففي ٢٥ ذي الحجة استقال سعيد كمال الدين

<sup>(</sup>۳) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) - بغداد ۱۹۷۱ - ص ۸۲ - ۸۲ + ۰

من عضوية المجلس ، وبعد قليل من استقالته انحل المجلس تماما ولم يبق له أي نشاط يذكر (٤) .

في صباح ١٢ آب ظهرت طائرتان في سماء النجف وألقتا عليها مناشير تدعو النجفيين الى عدم الانضمام الى العشائر الثائرة ، وتذكر ان الحكومة البريطانية تعرف المفسدين وهي قادرة على معاقبتهم وانها ليست كالحكومة التركية التي أفسدت البلاد وأشاعت الظلم بين الاهالي بل هي حسكومة عادلة رحيمة ولا تعمل الالحا فيه مصلحة البلاد •

كان جواب الاهالي على المناشير أنهم وجهوا نيران بنادقهم على الطائرتين و وفي اليوم التالي تم تجهيز ثلاثمائة متطوع للالتحاق بجبهمة الحرب ، وكان في مقدمتهم كاظم آل السيد سلمان وغازي آل شربة وقد عقد اجتماع كبير في الصحن احتفاءا بهم ثم خرج الناس لتوديعهم ومعهم الاعلام وهم يهللون ويكبرون ويطلقون الرصاص وقد تعاقبت من بعد ذلك قوافل المتطوعين تخرج من النجف للانضمام الى الثورة واحدة بعمد الاخرى (٥) و

#### مصير حميد خان :

ان حميد خان هو ابن خال أغا خان الثالث وينتمي الى اسرة تسكن النجف ذات جاه وثراء • وقد عينه الانكليز معاون حاكم سياسي في النجف منذ ١ آب ١٩١٧ ، وظل في وظيفته الى أن أعلنت الثورة في النجف في ٢١ تموز ١٩٢٠ ، فانسحب من السراي بهدوء وقبع في بيته لا يعخرج منه •

كان لحميد خان صلات حسنة مع الكثيرين من علماء النجف ووجهائها، ويبدو ان هؤلاء كانوا يحمونه ويدرأون عنه الأذى ، ولكن هذه الحماية لا يمكن أن تدوم طويلا تجاه الحماس الشعبي الذى كان مسيطرا على النجف آنذاك ، ففي أواخر تموز قرر حميد خان مغادرة النجف الى كربلاء خلسة ، فأوعز بأن تعد له عربة خاصة لنقله ، وبينما كان يهم بركوب العربة

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - ٨٨ - ٩٩ ·

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ـ ص ٨٢ ـ ٨٧ ·

شاهد صادق الكتبي قادما اليه يطالبه بدين له عليه • حاول حميد خسان اقناعه بارجاء المطالبة الى وقت آخر ، ولكن الكتبي أصر على تسلم مبلغ الدين نقدا في تلك اللحظة ، ولم يقبل في ذلك أي عذر • ولم يكف عن اصراره الا بعد ان جاء اليه أحد أصدقاء حميد خان ودفع مبلغ الدين عنه •

ان هذا التأخير الذي حصل لحميد خان في مغادرة النجف أدى الى تسرب خبره الى الناس في البلدة ، وشاع بينهم ان حميد خان ذاهب السي الانكليز ليعاونهم على قتال الوطنيين ، وأسرع بعض المتحمسين الى العربة وأدركوها ، قبيل تحركها ، وأمسكوا بحميد خان ، وكادوا يعتدون عليه لولا أن أسرع بعض الوجها، اليه فانقذوه من أيدي المتحمسين ،

سيق حميد خان أخيرا الى طويريج ليكون تحت رقابة عمران الحاج سعدون ، فأنزله هذا في دار خاصة ومعه خادم وحارس ، ولكن المتحمسين من أهل النجف لم يشاؤوا أن يتركوه ، فقد ذهب رجل منهم الى طويريج بغية قتله ، ويحدثنا جعفر الخليلي عن قصة هذا الرجل عندما ذهب الى دار حميد خان في طويريج ، فهو لم يكن قد رأى حميد خان من قبل أو سبقت له معرفة به ، انما هو أراد أن يقتله تقربا الى الله وفي سبيل الوطن ، فطرق الباب عليه ، وخرج حميد خان اليه يسأله عما يريد ، فأجاب الرجل : «أرني حميد خان وسترى ، ، ثم اندفع الى داخل الدار شاهرا سلاحه يبحث عن حميد خان وهو لايدري انه هو الذي فتيح الباب له ، ولكن الحارس والخادم تمكنا من القبض عليه ، فانتزعا السلاح منه وساقاه الى عمران الحساج سعدون (١٦) ،

ان قصة حميد خان هذه تعطينا مثالا حيا على ماكان يجري في المجتمع النجفي يومذاك من صراع نفسي واجتماعي • فقد اشتهر عن حميد خان أثناء توليه الحكم في النجف انه كان كثير السخاء والحلم والمروءة ، وكان مناك كثيرون يحمدون فيه هذه المناقب ويكنون له التقدير البالم

<sup>(</sup>٦) جعفر الخليلي ( هكذا عرفتهم ) \_ بغداد ١٩٦٣ \_ ج١ ص ٤٩\_٠٥٠

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق - ج١ ص ٤٠٠

ولكن حميد خان كان في الوقت نفسه موضع ثقة الانكليز واحد اعوانهم المخلصين في العراق • ولهذا كان أهل النجف منشقين تنجاهه الى فريقين : فريق ينحبه لمناقبه الشخصية ، وآخر يبغضه لملاقته الوثيقة بالانكليز • ومن الممكن القول ان هناك فريقا ثالثا هم الذين كانوا يحبون حميسد خان ويبغضونه في آن واحد ، فهم كانوا يعانون صراعا نفسيا لايدرون مايفعلون •

الواقع أن هذا الصراع لم يكن مقتصرا على النجف وحدها ، بل كان عاما في مختلف مناطق العراق آنذاك ، فان التقاليد القديمة كانت تنضمن مقاييس معينة في تقدير الرجال ، ثم جاء عهد الثورة يحمل مقاييس أخرى ، ولابد ان يظهر التفاوت والتناقض بين هذه المقاييس وتلك ، وقد ظل هذا التناقض قائما في الفترة التي تلت الثورة ، وهو أحد معالم مرحلة الانتقال التي مر بها المجتمع العراقي في حياته المجديدة ،

### مبايعة الاصفهاني:

على أنر موت الشيرازي في ١٧ آب ١٩٧٠ استقر الرأي في النجف على مبايعة الشيخ فتح الله الاصفهاني ليكون خليفته في الاشراف على الثورة ولمعند اجتماع كبير في صحن النجف ، حتى امتلاً الصحن بالناس ، وجيء بالاصفهاني محمولا لكبر سنه ، فأصعد على المنبر ، ووقف الى جانبه الشيخ جواد الجواهري والسيد محمد على بحر العلوم والسيد محمد رضا الصافي لينقلوا كلامه الى الجماهير المحتشدة ، فكان الجواهري ينقل كلامه الى بحر العلوم ، وهذا بدوره ينقله الى الصافي ، وكان الصافى يعلن الكلام للناس لانه كان جهوري الصوت (٨) ،

كان مما قاله الاصفهاني في خطابه: ان الشيرازي انتقل الى رحمة الله ولكن فتواه بقتال المشركين باقية فجاهدوا واجتهدوا في حفظ وطنكم العزيز وأخذ استقلالكم (٩) • ثم قال الاصفهاني: انه لعجزه عن الذهاب الى ساحة

<sup>(</sup>٨) نقلا عن كتاب مخطوط لعبدالرحيم محمد علي عنوانه « السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني » •

<sup>(</sup>٩) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ... مىيدا ١٩٧٢ - ص ٢٣٤ .

القتال فقد أناب عنه السيد أبو الحسن الاصفهاني ليقوم مقامه فيها • وعند هذا تسلم السيد أبو الحسن الراية وتوجه الى المرقد العلوي لاداء الزيارة ، ثم غادر النجف عصرا قاصدا جبهة الوند ، وكان في صحبته السيد مصطفى الكاشاني وابنه السيد أبو القاسم والسيد محمد رضا الصافي • • (١٠) •

يروي عبدالرزاق الحسني ان الشيخ فتح الله الاصفهاني كان قسد افتتح كلامه في صبحن النجف بالكلمة المعروفة التى نطق بها أبو بكر عند وفاة النبي ، وهى : « ايها الناس من كان يعبد منكم محمداً فان محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حى لايموت ، (١١) .

وقد سألت بعض المطلعين من أهل النجف عن صحة هذه الرواية ، فاستغربوا منها واستبعدوا وقوعها ، وكان رأيهم أن ليس من المعقول أن يتمثل منجتهد شيعي في صحن النجف بكلمة منسوبة الى أبي بكر الصديق ، ولكني أرى ان ذلك أمر محتمل الوقوع في تلك الايام ، وهو دليل على قوة التقارب الطائفي الذي كان سائدا في الناس آنذاك ،

# معاملة الاسرى:

ان الاسرى الذين وقدوا في ايدي النوار عقب معركة الرادنجية سيقوا الى الكفل مشيا على الاقدام تحت اشراف سرتيب المزهر الفرعون ، فوصلوا الكفل في مساء ٢٥٠ تموز وباتوا فيها تلك الليلة ، ثم تحركوا صباحا نحسو النجف فوصلوها عصرا ، وقد صدر في النجف منشور مؤرخ في ١٦ ذى القعدة ١٣٣٨ هـ وهو يوافق ٢٨ تمور ١٩٢٠ م - جاء فيه ما نصه :

« لقد جيء قبل أمس بالاسرى من الكفل الى النجف والكوفة ، وكان عددهم ١٤٤ منهم ٨٠ بريطانيا فيهم ضابطان و ٢٦ هنديا بين مسلم ووثني وسيك ، فخرج الناس لاستقبالهم ، ووكل العلماء والنواب والاشسراف والرؤساء بهم من يتعهدهم ويقضي حوائجهم ، فزار المسلمون منهم حرم الامام ، ثم سيروا مع رفاقهم الى الكوفة في العربات ، تحرسهم ثلة من رجال

<sup>(</sup>١٠) نقلا عن كتاب عبدالرحيم محمد على المخطوط ٠

<sup>(</sup>١١) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) \_ ص ١٢١٠

الحفر الوطني • فوصلوا الى الكوفة ، واجتمعوا مع اخوانهم ، وقدمت لهم موائد الطعام ، فأكلوا وزال وجلهم وظهر سرورهم • ثم أرسلوا الى أبي صحير ( مقر الاسرى ) يتمام الهدو • فحافظ العرب على نظام الاسمر وقوانينه ، وبالغوا في اكرامهم واحترامهم ، ووزعوا عليهم مبلغا من النقود ، وهيأوا لهم علب السنجاير والمواد الغذائية الاوربية ، وغير ذلك مما لم يكن مباحا للاسرى في الحرب عند الدول والحكومات • فرعى الله رجال الامة الساهرين على أحترام القوانين وحرسهم للامة والوطن ، •

أودع الاسرى أخيرا في خان كبير في الجعارة يعود للسيد هادي زوين وكان محسن شلاش يتولى الاشراف والانفاق عليهم ، وجاء الى الجعارة للنظر في أمورهم ، وقد كلف السيد عبدالوهاب الصافي للاشراف عليهم بالنيابة عنه و وقد حدثني الصافي عما جرى لهم في الجعارة فقال: انهم كانوا في بداية أمرهم يبدو عليهم الرعب اذ كانوا يظنون ان الثوار سيعذبونهم أو يقتلونهم ، ولكن المعاملة الحسنة التي عوملوا بها جعلتهم يغيرون وأيهم ، فقد جنهزوا بقدور ضخمة من تلك التي تستعمل في الضيافات العشائرية والمآتم الحسينية ، كما جنهزوا بكميات كافية من اللحم والرز والسمن والحطب وصاروا يطبخون طعامهم بأنفسهم ، ويعيشون في الخان كما يشاؤون ،

ويروي السيد عبدالوهاب الصافي انه وقف يخطب في الاسسرى وكان يترجم كلامه لهم رجل يعرف الانكليزية اسمه السيد جعفر حبل المتين ، فأخذ يشرح لهم الاسباب التي دفعت العراقيين الى الثورة ، وكيف ان الانكليز وعدوهم بالاستقلال ثم نكثوا بوعودهم ، فالعراقيون لايريدون شرا بأحد وليس لهم قصد سوى نيل حقوقهم المشروعة ، وأكد للاسرى انهم سيعاملون معاملة حسنة تبعا لما يأمر به الاسلام ، وان العراقيين ليس لهم عداوة شخصية معهم ، وان المسؤولية في أسرهم تقع على عاتق الحكام الذين خدعوهم وساقوهم الى قتال الوطنيين ، ويقول الصافي : انه عندما التهى من خطابه نهض أحد الجنود البريطانيين فهتف بالانكليزية ، فردد البريطانيون هتافه ، ثم نهض نفر من الهنود فهتفوا كذلك واحدا بعد الآخر وردد أصحابهم هتافهم ، ولم يكن الصافي يومذاك قد اعتاد على الهتافات

او سمع غنها ، فظن ان هتاف الأسرى ينقصد به التهديد ، ولسكنه عندما ترجم له المترجم معنى الهتافات اتضبح له انهم كانوا يهتفون بحياة العراق وبحياة شعبه .

لم يبق الاسرى في الجعارة سوى ثلاثة ايام ، ثم نقلوا الى النجف فأنزلوا في بناية كبيرة تقع قرب مدخل البلدة تسمى « الشيلان » (١٢) وقد ألحق بهم بعد ثذ الاسرى الذين وقعوا في أيدى الثوار في منطقة السماوة وغيرها ، فبلغ مجموعهم ١٦٧ أسيرا ، ولم يمت منهم طيلة مدة الاسر سوى رجل واحد وكان بريطانيا ،

يصف محمد علي كمال الدين العناية بالاسرى في بناية الشيلان ، فيقول مانصه : « كان طعام الاسرى الضروري يتكون من الحبر والتسر والحيار ، أما العلعام الكمالي فيتكون من السكر والشاي ولفافات التبسخ والكبريت ، وينقدم لهم اللحم كلما تيسر وجوده في الاسواق ، كما كانت تقدم لهم قطع من الصابون كل يوم ٥٠٠ وكان الحراس يتولون اخراجهم في اغلب الايام الى ظاهر النجف ليرتاضوا في الهواء العلق ويرجعون متى أحبوا الرجوع ٥٠٠ ومن ألوان المعاملة العليبة التي كان يلقاها هؤلاء الاسرى احضار مايلزمهم من الاوراق والفلروف ليكتبوا اسبوعيا الى أهليهم بأخبارهم، وبعد فحص رسائلهم تنبعث الى بغداد فانكلترا ، وقد وردت الاجوبة الى بعضهم من بلادهم ، ، ثم يقسول كمال الدين : « وأثناء ذلك سمى بعض الوطنيين الى اطلاق سراح الهنود المسلمين من بين الاسرى بصفة خاصة ، ولكن الاستاذ عدالرزاق عدوة أبى ذلك متخوفا من رمي الثورة بالتحصب الديني في حين أنها ثورة قومية وقد عرف الانكليز ذلك فشكروا الاستاذ

<sup>(</sup>۱۲) زرت مذه البناية منذ عهد قريب وشاهدت على جدران بعضس غرفها ما خطله الاسرى عليها من رسوم وأسماء وعبارات مختلفة وقد أخبرني عبدالرحيم محمد على فيما بعد انه أخذ صرورا فوتوغرافية لها و ونحن نرجو من المسؤولين المحافظة على هده البناية باعتبارها أثرا تاريخيا له أهميته و

عدوة على هذه العاطفة ، (١٣٧) .

ان الماملة الحسنة التي عومل بها الاسرى لم ترق في أعسين بعض المتزمتين واعتبروها نوعا من الكفر والالحاد • أضف الى ذلك ان يعض التهم صارت تُوجه الى محسنن شلاش لانفاقه على الاسرى ، فقد شاع بين الناس انه انما ينفق على الاسرى بعد اتفاق جرى بنه وبين الانكليز وهو سيتقاضى منهم أضعاف ما أنفقه على أسراهم • وقد حدت هذه الاقاويل بمحسن شلاش الى الامتناع عن الانفاق على الاسرى ، وأصبحوا هم في حالة يرثى لها من الجوع ، وأخذوا يستجدون المارة حيث يدلون صفائحهم بالحبال من نوافذ البناية وشرفاتها ، وصار بعض الناس يشفقون عليهــــــم فيضمون في الصفائح ما تيسير من الخبز والتمر والفاكهة (١٤) • يقول على البازركان : « عندما جئت النجف شاهدت اسرى الرارنجية من الانكليز والهنود ، وهم لايتجاوزون الثمانين شخصا ، وكانوا بحالة تعسة وسيئة للغاية ، فقد كانت سراويلهم بالية وقمصانهم ممزقة ، وكانوا يستجدون المارين بهم في خان الشيلان ليأخذوا سيجارة أو شايا ، فواجهت من اجل ذلك شيخ الشريعة والتمست منه أن يعمل على تحسين أحوالهم ، فأرسل في طلب الحاج محسن شلاش وكلمه حول تحسين أحوالهم ، وقد اجابه الحاج محسن ان أخاء رؤوف شلاش في بغداد وسيكتب له ليواجه السلطة البريطانية كي ترسل لهم المؤونة ٠٠٠ •

وجه الشيخ فتح الله الاصفهاني الى محسن شلاش كتابا يحضه على المناية بالاسرى والانفاق عليهم ، هذا نصه :

## بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليك وثناء على اخلاصك ، وبعد فغير خفي على نباهتك ان للاسرى في الشريعة الاسلامية مكانة عالية ، فالعناية بهم فرض ، والتوجه

<sup>(</sup>١٣) محمد على كمال الدين ( المصدر السابق ) - ص ٢١٣ -- ٢١٤ .

<sup>(</sup>١٤) فراتي (على هامش الثورة اللعراقية الكبرى) ... بغداد ١٩٥٢ .... ص ٨٩٠٠

<sup>(</sup>١٥) علَى البازر كان ( الوقائع الحقيقية ) ... بغداد ١٩٥٤ .. ص ١٩٥٤ .

الى أكرامهم حتم • واني أوصيك أطال الله حياتك بتعهدهم على الاتصال ، وتفقد احوال صحتهم ومعاشهم ، ما داموا وديعة مقدسة ، وامانة محترمة ، فيلز الله البذل لهم ، والتوفير عليهم ، ويجب تصديك لتحقيق راحتهم اكثر من الايام الماضية ، واني قوي الامل بانك تنشيط الى هذا التكليف لانه شرعي مدني انساني ، فواظب على الانفاق عليهم حتى يتعين الى نفقاتهم مورد خاص، فقد اعتمدتك وأوكلت ذلك الى عهدتك وألز متك به ، ولا عذر لك ودم مؤيدا •

شيخ الشريعة الاصفهاني

وعند هذا عاد محسن شلاش الى الانفاق على الاسرى من جديد .

#### مسحافة الثورة:

كانت تصدر في النجف في عهد الثورة منشورات صغيرة تنضمن أخبار معارك الثورة وانتشارها والانتصارات التي نالها الثوار ، وكانت تلسك المنشورات تطبع في احدى مطابع النجف ويشرف على أصدارها الشيخ باقر الشبيبي ، والملاحظ انها كانت يغلب عليها طابع المبالغة والافراط ، فهسى كانت تحاول وصف المعارك والانتصارات بشكل يتقصد به تقوية عزائم الثوار وتشجيع المترددين على الالتحاق بهم ، ولهذا قد نجد فيها أخبارا ملفقة أو مضخمة الى حد بعيد ، ننقل فيما يلي نماذج من تلك الاخبار ،

ففي منشور صدر في ٥ آب نبجد الحبر التالي حول معادك الحلة:

« • • • • ان هجمات جيش الدفاع العربي في الحلة لم تزل متتابعة بشدة فائقة جدا ، وان عدد التلفيات مجهولة الى الآن والعسكر في تعب شديد وليس له طاقة المقاومة • • • وأكدت لنا مصادر أخرى ان الميجر بولي حاكم لواء الحلة قد انتحر بعد أن امتلأ يأسا ، وذلك حين رأى فوز العرب وانتصارهمم وخسائر الجند الانكليزي وانكساره ، وحوكم قائد الحركات العسكرية في بغداد وأسندت اليه القيادة العامة أغلاطا حربية وألقت على عاتقمه المسؤولية فانتحر أيضا ، •

نصه: « تدل الأنباء ان بغداد هائجه مائجه ويومل سقوطها بالعواميل الداخلية بمجرد الفراغ من الحلة ، وقد بدأ الانكليز يرتبون آثار الحصار فيها ، وان حالة السكان في قلق واضطراب ، وقد عجز الانكليز عن حفظ الامن ، ونصبوا المدافع والرشاشات في شوارعها وطرقها خلافا للقوانيين الحربية ، وعقدت حكومة الاحتلال في بغداد مجلسا حضره الحسكام المسكريون والسياسيون ، واشتد النزاع فيما بينهم وعلت أصواتهم حتى أدى ذلك الى تضاربهم بالكراسي ، ولم تعلم نتيجة المخاصمات ، ،

ولم تقتصر المنشورات على اخبار النورة بل تعدتها الى اصطناع أخبار عالمية لا أساس لها من الصحة بتاتا • ففي منشور صادر في ٣١ تموز ورد هذا الخبر: « اتصل بنا أن المانيا حشدت في وادي رهر مليون جنسدي ، وان حكومة الاستانة الملية أعلنت الحرب على الانكليز وأعلنت بلغاريسا الحرب على اليونان • وان ايطاليا موقفها الحياد » • ثم ورد في المنسسور الصادر في ٥ آب خبر آخر له صلة بالخبر السابق ، وهذا نصه : « أفادت الاخبار الاخيرة ان موقف الانكليز في الشمال حرج جدا فقد زحفت قوات مصطفى كمال باشا لمساعدة القوة العربية واسقطت الموصل وتل اعفر ، وكانت المحاربات شديدة للغاية » •

تقرر في أوائل آب أن تصدر بالاضافة الى تلك المنشورات جريدة السبوعية لتكون الجريدة الناطقة بلسان الثورة • وفي ٢ منه صدر العدد الاول من الجريدة باسم • الفرات ، وكان يحررها الشيخ باقر الشبيبي • والواقع ان هذه الجريدة لم تكن تختلف من حيث اسلوبها عن المنشورات ، اذ هي كانت مليئة بالمبالغات علاوة على المقالات النارية التي تلهب الحماس وتثير المشاعر •

ومن الطريف ان تذكر ان جريدة « الفرات » اشارت في عددها الصادر في ٢٠ آب الى أن البلاشفة أنزلوا جيوشا كبيرة في بلدة انزلسي الواقعة على الساحل الجنوبي لبحر الخزر » وان القوات البريطانية المرابطة في شمالي ايران قد تقهقرت أمامهم بدون محاربة » ثم قالت الجريدة : أن الجيوش البلشفية ستصل الى العراق قريبا وستنسحب القوات البريطانية من

أمامها هنا أيضا حيث تترك البلاد حبلها على غاربها • واستخلصت الجريدة من ذلك : ان العراق أصبح في موقف حرج ، وصاد من واجب العراقيين أن يقرروا خطتهم من الآن لتأمين مستقبلهم ، فهم بين أمرين : أما ان يتعاونوا مع البلاشفة على حرب الانكليز ، أو يتعاونوا مع الانكليز بعد أن يأخذوا منهم الضمانات الكافية للاستقلال •••

لم يصدر من جريدة « الفرات » سوى أربعة اعداد » ثم توقفت عن الصدور • ولكنها في ١٧ ايلول عادت الى الصدور مرة واحدة حيث نشرت مقالة شديدة اللهجة في الرد على ويلسون سنأتي اليها فيما بعد ، وذكرت الجريدة انها تعود الى الصدور بأيجاب من الهيئة العلمية وزعماء النهضة العربية وهي تأمل بمساعدتهم انها ستكون اكبر حجما وستصدر مرتين فسي الاسبوع • غير انها لم تصدر بعد ذلك •

### جريدة « الاستقلال »:

بعد احتجاب جريدة « الفرات » ظلت النجف من غير جريدة حتى ا شرين الاول ١٩٢٠ حين صدرت جريدة جديدة باسم « الاستقلال » • وكان صاحبها ورئيس تحريرها محمد عبدالحسين سركشيك الكاظمي ، ومدير شؤونها عبدالرزاق الحسني • وقد اشترك في تحريرها محمد علي كمال الدين غير أنه أغفل اسمه لاعتبارات عائلية • ويقول كمال الدين عن الجريدة : انها قامت بدراهم شاب كان لاجنا للثوار لم اسستطع معرفته (١٦١) •

اتضح منذ البداية ان هذه الجريدة تختلف عن جريدة « الفرات » السابقة لها اختلافا كبيرا من حيث اسلوبها واتجاهها السياسي • ننقل فيما يلي نبذة مما كتبته هذه الجريدة في عددها الاول كنموذج على اسلوبها ، وكان تحت عنوان « قدوم كوكس وسياسة انكلتره في العراق » ، حيث قالت ما نصه :

« غادر كوكس العراق قبل أربعة اشهر قاصدا لندن لحل المشكلتين

<sup>(</sup>١٦) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ـ ص ٧٩ · \_ ٣١٦ \_

السياسيتين هما معاهدة ايران واستقلال العراق ٠٠٠ وصل كوكس لندن والنزاع قاثم بين حزبى اسكويث القائل بتخلية بغداد والانسحاب نحسو البصرة ، ولويد جورج الذي يرى لزوم استعمال القوة لاخماد ثورة العراقيين الاستقلالية ٠٠٠ فيجاء وصوله هناك بلية كبرى على لويد جورج وأنصاره لما أذاعه من أنباء العراق وحوادثه الجديدة وقوة الحركة الوطنية فيه مما عزز جانب اسكويث المعارض وجعل آماله أقرب للتحقيق • وها قد قفـــل كوكس راجعا من لندن وسيصل قريبا البصرة ( وربما وصلها ) فما عساه حاملا للعراقيين ؟ وما هي البضاعة التي انتقاها لاهل العراق ؟ فان كانت مما يستطيع العراقيون أن يصنعوا منها ثوب الاستقلال ورداء الحرية ، فسلا شك أنه قد جاء بتجارة رابحة ورفع بشخصه الى مصاف الرجال العظام وانزل بين الامة العراقية منزلا رفيها وحل عندهم كضيف كريم ، وان كان قد أخطأ فجاء متخذا سياسة الاستبداد وخطة الاستعباد ليرغمهم على اكتساء ثوب الوصاية ذلك الثوب المرقع الخلق الذى أعده لهم لويد جورج وانصاره، فلا بأس فان الامة العراقية قد اعتمدت في تهضتها على نفسها •• ولا تقابله الا بما قابلت به سلفه ولسن • ولكن حنكته السياسية ودهاء، المعروف يقضى باتباع خطة اسكويث وتحقيق أمانيه بتخلية عاصمة البلاد بغداد والانسحاب نحو البصرة مما يفسح مجال المداولة مع الوطنيين الناهضين في تشمسكيل الحكومة الوطنية العراقية المطلوبة • ومن ينهم النظر في التبديلات التسمى حصلت حديثًا في الادارة الملكية في بغداد كعزل ولسن واستلام كوكس ازمة الحكومة في البصرة واستبدال الموظفين الانكليز الملكيين بموظفين عراقيين وجمل اللغة العربية لغة الحكومة الرسمية يتوسم الخير في سياسة كوكس التجديدة ويرى من خلالها حسن العاقبة ٠٠٠ ، ٠

حين نقارن هذا الاسلوب الذي خرجت به جريدة « الاستقلال » بأسلوب باقر الشبيبي في جريدة «الفرات» تلاحظ انهما كانا على طرفي نقيض ، فبينما كان باقر الشبيبي يوجه الى الانكليز الشتائم المقذعة ويعدهم أظلم الامم وألعنها ويدعو الى طردهم من البلاد ، نرى جريدة « الاستقلال » تصنيف الانكليز الى حزبين أحدهما سيء والآخر حسن، وهي تعرب عن

أملها بأن يكون كوكس من الحزب الحسن وتتوسم في سياسته الجديدة حسن العاقبة •

ان هذا الاسلوب لابد أن يثير الريبة في قلوب الناس حول الجريدة وصاحبها • فقد اعتاد الناس أن يجعلوا الحماس مرادفا للوطنية ، اسك الاعتدال فهو في نظرهم دليل على العمالة للاجنبي • ولهذا صار بعض الناس في النجف يتهامسون حول صاحب الجريدة متهمين اياه بأنه يعمل في التجسس (١٧) •

أضف الى ذلك ان الجريدة نشرت في عددها الثالث الصادر في ٥ تشربن الاول مقالا تحت عنوان: « الشتاء على الابواب \_ ماذا أعددنا لتطمين حاجة الثوار في ميدان القتال؟ » طالبت فيه بوجوب الاستعداد لتمويسن الثوار بالالبسة التى تقبهم من البرد • فلما اطلع متصرف كربلاء السيد محسن أبو طبيخ على هذا المقال وجه الى صاحب الجريدة انذارا قال فيه ماتصه : « ان مقالكم المنشور في جريدتكم تحت عنوان ( الشتاء على الابواب) مما يشبط عزم المجاهدين ويقلل من معنويتهم ، كما يعطي للعدو احساسا بضعف الثوار ، وعليه ننذركم بهذا بلزوم عدم نشر كل ما يوحي بالضعف او يدل على ذلك • التوقيع متصرف لواء كربلاء السيد محسسن ابو طبخ « (١٨) .

وعلى أي حال ، فإن الحريدة لم يصدر منها سوى ثمانية اعداد ، وقد هرب صاحبها من النجف عندما اقتربت القوات الانكليزية منها ، فذهب الى البصرة وعمل هناك في جريدة « الاوقات البصرية » •

<sup>(</sup>۱۷) جعفر الشيخ باقر محبوبة ( ماضي النجف وحاضرها ) ... النجف

<sup>(</sup>۱۸) فريق المزهر اللغرءون ( الحقائق الناصعة ) .. بغداد ۱۹۵۲ - ص ۱۸۸) فريق المزهر الغرءون ( الحقائق الناصعة ) .. بغداد ۱۹۵۲ - ص

## الفصل العشرون

# احداث الكوفة في عهد الثورة

كانت للكوفة أهمية كبيرة في عهد الثورة ، وذلك لسبيين : أولهما قرب الكوفة من النجف اذ هي لاتبعد عن النجف سوى تسعة كيلومترات ، وكان بينهما خط للترامواي يشبه الذي كان بين بغداد والكاظمية ، والثاني وجود حامية انكليزية كبيرة محصورة في الكوفة ،

#### حصار الحامية:

كانت الحامية المحصورة في الكوفة تضم نحو ٧٥٠ رجلا وهي مؤلفة من الجنود والشبانة والشرطة والموظفين ، يرأسهم الميجر نوربري • وقد بدأ الثوار بحصار الحامية في ٢١ تموز ، وناطوا أمره بعلوان الحاج سعدون رئيس بني حسن لقرب الكوفة من منطقة عشيرته •

وكان نوربري قد استعد للحصار قبل الشروع به ، فاشترى مقادير كبيرة من الحبوب والتمر والسكر والشاي والسمن والاغنام (۱) • وقد ساعده على ذلك اثنان من اهل الكوفة هما سعيد حاج عمران الشكرى ومحمد جواد الدلال الحدراوي، كما ساعده أيضا علوان الحاج سعدون (۱) وكان عذر هؤلاء أنهم لم يكونوا يعلمون بان الثورة ستمتد الى الكوفة وان حصاراً سيقم فيها • وقد أثنى هالدين على الميجر نوربري لبعد نظره في ادخاد الاطعمة التى تكفى الحامية مدة طويلة (۱) •

۱) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ... بغداد ۱۹۷۱ ... ص. ۱۱۵ .

<sup>(</sup>۲) عبدالرسول تویج ( صفحات من ثورة العشرین ) - النجف ۱۹۷۰ - - ص ۱۹، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹

<sup>(8)</sup> Haldane (Insurrenction In Mesopotamia) - Ediburgh 1922 - P. 141.

كانت الحامية قد تحصنت في الحانات المشرفة على النهر ، وهي خان اليزدي الكبير والحانات المجاورة له ، ثم استولت الحاميسة على الدور والاسواق المجاورة بعد أن أخرجت أصحابها منها ، وكانت الباخرة الحربية « فاير فلاي » قد رست في النهر تجاه الحامية لحمايتها وهي مجهزة بمدفعين من العيار المتوسط واثنى عشر رشاشا ،

وكان الثوار من جانبهم قد استعدوا للتضييق على الحامية وشسس النارات عليها بين الحين والآخر ، فوضعوا اكياس الرمل في الطسسرقات وشرفات الدور المقابلة للحامية ، كما نقبوا الدور بعضها على بعض لكي يتمكنوا من التنقل بينها ، وكان يساعدهم في ذلك عدد من الضباط الذين قدموا من بغداد تطوعا لخدمة الثورة ، وقد استأجروا لهم دارا في الكوفة وسكنوها ،

استمر الحصار تلائة أشهر ، وقد نفد القمح واللحم لدى الحامية في الاسابيع الثلاثة الاخيرة من الحصار ، فصاروا يقتانون على الرز ولحم الخيل المناب ، اما التمور فكانت وافرة ولكن طعمها تغير ، وقد بذل الانكليز خلال مدة الحصار عدة محاولات لامداد الحامية بالادوية وغيرها بواسطة الطائرات ، ولكن كثيرا من الرزم التي ألقتها الطائرات وقع في أيدى الثوار، او سقط في النهر ،

## صراع نفسي :

كان من ضمن الحامية المحصورة ١١٥ رجلا من العرب والايرانيين ، وهم الذين كانوا يؤلفون قوة الشبانة والشرطة • وكان العرب منهم يعانون صراعا نفسيا هو الذي سماه ويلسون به « الصراع بين ولائين » ، اى ولائهم لقومهم من جهة ، وولائهم للانكليز من الجهة الاخرى •

الواقع ان ابناء المشائر الذين دخلوا سلك الشبانة كانوا يعانون من هذا الصراع منذ بداية الثورة ، وربما قبلها • فقد كانت عشائرهم تتبرأ

<sup>(4)</sup> Wilson ( Loyalties ) - London 1986 - Vol. 2, P. 297.

منهم لاستمرارهم في خدمة الانكليز • وقد وصف لنا ويلسون وسائل الضغط المسلط عليهم من الرأي العام ، اذ كان الناس يشتمونهم في الاسواق ويصفونهم به • الكفار ، ، ويكسرون الاوعية التي يشربون بها في المقاهي علنا ، وحدرم على الذين ماتوا منهم من الدفن على الطريقة الاسلامية ، كما كان اطفالهم ينضربون في الشوارع ، وأهينت نساؤهم أو أعدن الى اهلهن ويقول ويلسون ان ذلك كله لم يؤثر الا على القليلين منهم ، بينما ظلل معظمهم على ولائهم للانكليز (٥) .

يبدو أن بعض أفراد السبانة الذين كانوا محصورين ضمن الحامية في الكوفة بلغ بهم الصراع النفسي حدا لم يستطيعوا تحمله وقد حدث هذا يوجه خاص عندما حل شهر محرم وأخذوا يسمعون أصوات النوح واللعلم على الحسين تأتيهم في هدوء الليل من بعض أنحاء الكوفة ، فصلوا يحنون الى حضور مجالس التعزية والمواكب الحسينية ، وفي ساعة متأخرة من مساء اليوم السابع من محرم للهوه يؤافق ١ ايلول ١٩٢٠ للسطاع منة عشر رجلا منهم أن يهربوا من الخان الذي كانوا محصورين فيه ، وذلك بالنزول من فوق سطحه بواسطة الحبال ، وقد تجحوا في ذلك ماعدا الاخير منهم اذ انقطع به الحبل فسقط على الارض وانكسر ظهره ، وحمله وفاقه ، وبينما هم يسيرون بغية الالتحاق بالثوار فوجئوا برجل من الثواد يطلق عليهم الرصاص ظنا منه أنهم من الأعداء ، فقتل واحدا منهم ، ولكنهم رفعوا أيديهم مستسلمين ، فسيقوا الى مسجد الكوفة ، وبعد خمسة أيام أنطلق سراحهم (٢) ، ويقول على الباذركان : انه شاهد بعضه يحضرون مجالس التعزية (٢) ،

### اخفاق الحصار:

بذل الثوار أقصى جهدهم في شن الغارات على الحامية ، وقد اشترك

<sup>(5)</sup> Ibid, Vol. 2, P. 70, 297 - 298.

<sup>(</sup>٦) محمد على كمال الدين ( المصدر السابق ) ـ ص ١٣٢ ـ ١٣٣٠ •

<sup>(</sup>V) على البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ـ بغداد ١٩٥٤ ـ ص ١٤٤ ·

معهم في ذلك نفر من أحل الكوفة كان في مقدمتهم أمين كرماشه ومحمد أبو شبع وعبدالرسول تويج • ولكن تحصن الحامية في المخانات العالية وما كان لديها من قيادة موحدة وأسلحة متفوقة جعل الثوار يقفون في غاراتهم عند حد معين لايستطيعون اجتيازه •

تمكن أحد الضباط المتطوعين أن يصنع لغما بطريقة بدائية مبتكرة ، وذلك أنه جاء بنجزة صوف ووضع فيها كمية كبيرة من البارود مع عدد من القنابل التي كان الثوار قد غنموها من الانكليز ، ثم لف الجميع لفا محكما ، ووضع اللفة في أساس دار ملاصقة لاحد الخانات ، وفي صباح ٢ آب أشمل الضابط الفتيل فانفجر اللغم العجيب ، وانكشف به جانب من الحامية ، وأخذ الثوار يمطرونها بوابل من الرصاص (٨) ،

وفي يوم آخر استطاع أحد الحدادين من أهل الكوفة اسمه محمد خلف الحداد، بالتعاون مع زملاء له ، أن يصنع قذيفة من المسامير • ثم تقدم هو وزملاؤه نحو الحامية ، ورموا قذيفتهم على احد العظانات فأحدثوا فيه بعض التخريب ، ولكن الحامية وجهت عليهم نيران الرشاشات فقتل من جراء ذلك محمد خلف ، وجرح بعض زملائه ، بينما فر الآخرون ونجوا(١) •

و'جه اللوم على الثوار باعتبار أنهم لم يقوموا بمهاجمة الحامية كما ينبغي • وقد قال السيد قاطع العوادي على أثر زيارته للكوفة: ان الثوار لم يهاجموا الحامية المحصورة في خان اليزدي ، فقد « ود"ت الاوادم » ــ يقصد تراجع الرجال ــ ولو أنهم هاجموها لانتصروا عليها (١٠٠) •

نال علوان الحاج سعدون النصيب الاوفى من هذا اللوم • فقد كان لهذا الرجل خصوم كثيرون يأتي في مقدمتهم أهل النجف لما كان بينهم

<sup>(</sup>٨) محمد على كمال الدين ( المصدر السابق ) ــ ص ١٢٦٠ •

<sup>(</sup>٩) كامل سلمان الجبوري ( الكوفة في ثورة العشرين ) ... النجف ١٩٧٢ ... ص ١٠٦ ... ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>۱۰) علي البازركان ( المصدر السابق ) .. س ۱۵۷ .. ۱۰۸ .

وبين بني حسن من معارك دامية في فترة العصيان (١١) ، وقد انتهز حؤلاء الخصوم اخفاق الهجوم على الحامية فصاروا يتقولون ما شاؤوا على علوان وعشيرته ، وألصقوا به تهمة التفاهم مع الانكليز ، وانه يقبض المال منهم سرا لكي يكيد للثورة ، وقد شاعت عنه هذه التهمة بين بعض العشائر لاسيما تلك التي لها عداء سابق مع بني حسن ، واشتهر آنذاك بيتان من الشعر نظمته شاعرة من عشيرة العوابد تندد فيه بعلوان وتقارئه برئيسها مرزوق العواد ،

يا اللي تصل علوان كل له تحسب الرياسة بيع جلة مرزوكنا يسسرط السكلسة يمسى الكفل يصبح الحلة

ومن الجدير بالذكر ان هذه التهمة التي أنصقت بعلوان الحساج سعدون ظلت حديث المجالس في النجف حتى عهد متأخر وقد حدث ذات يوم في مجلس آل شلاش أن أثير هذا الموضوع من جديد ، وكثر النقاش والجدال حوله و وكان السيد علوان الياسري حاضرا فقال حسما للجدال : لم لا اختصر لكم الكلام وأكفيكم مؤونة الاختلاف وانا اعرف أدق شؤون الثورة العراقية ، ان الثورة العراقية لم تكن تتم على الاطلاق لولا اشتراك علوان الحاج سعدون بها واخلاصه لها ، ولم يكن بوسع أحد أن يخطو شبرا واحدا في مناطق قبائل بني حسن لو لم يكن رؤساء هذه القبائل قد اشتركوا في الدورة وعملوا لها مخلصين »(١٦) ه

## قصف جامع الكوفة:

كانت الطائرات الانكليزية توالي قصف الثوار في الكوفة وحواليها طيلة مدة الحصار • وفي ٧٤ تموز ألقت احدى الطائرات ثلاث قنابل على جامع الكوفة الكبير ، وكان مزدحما بالناس فقتلت عدداً غير قليل منهم •

<sup>(</sup>١١) انظر تفصيل ذلك في الجزء الرابع من هذا الكتاب ــ الفصل السابع •

<sup>(</sup>۱۲) فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص ٦١ ٠

سقطت القنبلة الاولى على دكة في داخل الجامع تعرف به ودكة القضاء» وهي قد سميت بذلك لان الناس يعتقدون بانها الدكة التي كان الامام علي يعجلس عليها للقضاء بين الناس ، ولذلك فهم يتجمعون حولها ويتبركون بها فسقطت القنبلة عليهم فأصابت ٢٣ شخصا منهم كان من بينهم النساء والاطفال ، أما القنبلة الثانية فقد سقطت على ركن من السورالحارجي ، ومدمت جزءاً منه غير أنها لم تصب أحدا (١٣) ، أما القنبلة الثالثة فسقطت خارج الجامع في أول الطريق المتجه الى مسجد السهلة فأصابت امرأتين كانتا تسيران فسي ظريقهما ، ومزقتهما تمزيقا (١٤) .

نشر قادة الثورة في جريدة « الفرات » بيانا موجهاً الى العالم يستجبون فيه هذا الفعل البربري • وأرسلوا صورا من هذا البيان الى قناضل السدول الاجنبية في بغداد ، والى سفاراتها في طهران • وقد شعر الانكليز بشناعة ما فعلوا فنشروا في جريدة « العراق » بيانا رسميا هذا نصه :

و وافت الانباء منذ بضعة ايام من مصدر ذي شأن يُعتمد عليه ان جامع على في الكوفة يستعمله الشيوخ العصاة مركزا لاعمالهم ، وبينما كانست الطيارات محلقة فوق الكوفة أطلقت عليها النار من الجامع ، فقابلتها الطيارات بالمثل غير عالمة انه جامع ، وألقت قنابلها في جواره ، ومع ذلك ، وان كان هذا الجامع وغيره من الجوامع قد استعمله العصاة لاغسراض عسكرية ، فقد صدرت الاوامر بان لاتلقى عليها القنابل حتى وان كانت مستعملة بمثابة مواقع لاطلاق النار منها على جنودنا وعلى طياراتنا ، (١٥) ،

## تجربة المدفع:

كان من جملة الغنائم التي وقعت في أيدي الثوار عقـــب معـــركة المرارنجية مدفع من عيار ١٨ رطل • فهو كان قد سقط في قناه عميقة ، وحاول الانكليز انتشاله منها فلم يوفقوا ، فتركوه بعدما نزعوا عنه ابرته ومغلاقه

<sup>(</sup>۱۳) محمد على كمال الدين ( المصدر السابق ) ــ ص ١٢٥ - ١٢٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) كامل سلمان الجبوري ( المصدر السابق ) \_ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>١٥) جريدة ( العراق ) ... في عددها الصادر في ٧ آب ١٩٢٠ ٠

الخلفي • وقد عشر الثوار عليه فيما بعد فاستولوا عليه •

حدثني من شاهد المدفع فقال انه كان كبيرا يبلغ طوله اكثر من ثلاثة أمتار • وقد شده الثوار بالحبال الى بغال أحضروها لسحبه ، وصلول يستحبونه متوجهين به الى الكفل وهم يهوسون : « الطوب أحسن لسومكواري ، • ثم واصلوا سحبه من الكفل حتى أوصلوه الى مقربة من الكوفة، فوضعوه في موضع قريب من ضفة النهر اليسرى يقع مقابل شريعة أم التبن التى تبعد عن الكوفة بنحو ميلين •

كان من بين الضباط المتطوعين ثلاثة مختصون بالمدفعية هم في حسمين علوان الدورى ومحمود سامي وزكي أمين الكردي و وقد كلف هؤلاء بفحص المدفع بغية اعادة استعماله لقصف حامبة الكوفة و وعند الفحص وجد الضباط أن المدفع ينقصه بالاضافة الى المغلاق والابرة شيء تالت هو عتلة الرمي التي تساعد على ضرب الابرة عند اطلاق المدفع وكانت هذه العتلة قد كسرها بعض افراد العشائر واستحوذوا عليها ظنا منهم أنها مصنوعة من الذهب لانها كانت صغراء لامعة و

كان رأي الضابط حسين علوان الدوري ان من الممكن صنع المفلاق محليا ، وكذلك من الممكن الاستناء عن العتلة بمطرقة كبيرة من مطارق الحدادين ، أما الابرة فهي تصنع عادة من معدن خاص ولا توجد الافي مخازن الجيش الانكليزي في بغداد ولا بد من الاتيان بها من هناك بطريقة من الطرق ، ولهذا تقرر ارسال شخص موثوق الى بغداد من أجل الحصول عليها ، وقد تبرع محسن شلاش بمبلغ من الليرات لهذا الغرض ،

سافر الرسول من الكوفة الى بغداد ، واتصل هناك برجال الحركة الوطنية كجعفر ابو التمن وعلي البازركان وسامى خوندة ، وأخذ هؤلاء ببحثون عن رجل يساعدهم ، وتمكنوا بعد لأي من التعرف على هندى مسلم يعمل في المعسكر الانكليزي في الهنيدي اسمه « غلام شهيد » ، وكان هندا الرجل كمعظم الهنود المسلمين الذين كانوا يعملون في خدمة الانكليسين بعطفون على الثورة ويودون مساعدتها ، وقد استطاع هذا الرجل أن يحصل

على الابرة اذ اختلسها من أحد مخازن الجيش الانكليزي • ونفحه على البازركان بثلاث ليرات ذهب مكافأة له(١٦) •

كُلف بنقل الابرة الى النجف رجل له خبرة بالميكانيك واصلاح الاسلحة اسمه السيد داود السامرائي • وقد روى هذا الرجل قصة نقله الابرة في حديث له مع محرر احدى الصحف البغدادية حيث قال : « جاءني رجل يسألني : هل أنت السيد داود السامرائي ؟ فقلت : نعم • فقال : ان الوطن يحتاج الى خدماتك • فقلت : اني في خدمة الوطن حتى الموت ! فأخذني الرجل الى دار خربة في منطقة الحيدرخانه ونحن نحاذر أن يلمحنا جنود الاحتلال • وهناك كان اربعة من رجال الثورة يجلسون ، فطلبوا مني أن أحدم وطني بشرف حتى الموت فأقسمت • ثم تناولنا الطعام على الطريقة البغدادية « المخبز والملح » • • •

ثم ذكر السامرائي كيف أنه وضع الابرة في داخل زجاجة واخفى الزجاجة بين لفات كثيرة من الاقمشة ، ثم وضعها في عربة مليئة بالقش ، وخرج في صحبة عربات اخرى كانت مليئة بالتبن والشمير ، فوصل الى كربلاء عصرا ثم سار منها الى النجف فوصلها في منتصف الليل فوجد الجميع ينتظرونه على أحر من الجمر (١٧) .

كان حسين علوان الدوري قد أشرف على اعداد المدفع قبل وصول الابرة اليه ، وقد عاونه في ذلك حداد من أهل النجف له خبرة طويلية باصلاح البنادق اسمه « اسطه كديمي » • وقد تمكن هذا الرجل من صنع مغلاق يصلح أن يكون بديلا للمغلاق الاصلي • وعندما وصلت الابرة قام الدورى بتجربة المدفع بمحضر من الشيخ عبدالكريم الجزائرى والسيد أبو القاسم الكاشاني وعلوان الحاج سعدون • وكانت التجربة لاتخلو من مجازفة لعدم وجود عتلة الرمي • وقد اضطر الدوري أن يمسك الابرة

<sup>(</sup>١٦) على البازركان ( المصدر السابق ) \_ ص ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>١٧) جريدة ( كل شيء) البغدادية \_ في عددها الصادر في ٣٠ حزيران ١٧) ١٩٦٩

وحين أهوى بالمطرقة على الابرة انطلقت النار من المدفع دليلا على نجاح التجربة و فارتفعت اصوات الحاضرين بالصلاة على محمد وآل محمد عوان الحاج سعدون نحو الدوري يهنؤه على عمله ، واغرورقت عيون الجزائرى والكاشاني بدموع الفرح (١٨) .

حين انتشر خبر نجاح المدفع صارت النجف تموج بالهوسات ، وأخذت البشائر تنتقل من مجلس الى مجلس مفادها أن الضباط قد نجحوا فسمي أستخدام المدفع وان الحامية الانكليزية المحصورة في الكوفة ستغدو شذر من خلال ساعات معدودة .

أعد قادة الثورة انذارا طويلا لارساله الى قائد الحامية الميجر نوربرى يصفون فيه الانتصارات التى نالها الثوار فى معركة الرارنجية وغيرها عويهددونه بالمدافع الضخمة التى يملكونها عويطلبون اليه التسليم عويتعهدون له ولافراد حاميته بحسن المعاملة حسبما أمر به الدين الاسلامى • وقسد وقع هذا الانذار السيد نور وعلوان الحاج سعدون ومحسن شلاش (١٩) • وحمله الى الحامية رجل يحمل علماً أبيض ولكنه لم يلق من الحاميسة جواباً فعاد خائباً (٢٠) •

#### اشاعات وهمسات :

لم تكد تمر فترة قصيرة على تجربة المدفع حتى بدأ الناس يستبطأون وقوع النصر العظيم الذي كانوا يتوقعونه من المدفع ، وأخذت الشكوك تساور نفوسهم ، وانطلقت الاشاعات تتهم الضباط بأنهم جواسيس أرسلهم الانكليز من بغداد لكي يتعاونوا مع علوان الحاج سعدون في تفشيل خطة الهجوم على حامية الكوفة ، وصار الناس يتهامسون متسائلين : ما هو السر في وضع

<sup>(</sup>۱۸) فراتی ( المصدر السابق ) ـ ص ۸۳ ۰

<sup>(</sup>۱۹) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ... بغداد ۱۹۵۲ ... ص

<sup>(20)</sup> Haldane (op. cit.) - P. 188 - 189.

المدفع على بمد ميلين من حامية الكوفة ؟! ولماذا لم يوضع المدفع قريبا من المحامية على ضفة النهر المقابلة لها لكي ينسفها نسفا ؟!

اضطر الشيخ فتح الله الاصفهاني تجاه ضغط الرأي العام أن يرسل الكوفة الشيخ جواد الجواهري والحاج محسن شلاش لدراسة الامر وقد قابل هذان الرجلان علوان الحاج سعدون وطلبا منه نقل المدفع من موضعه البعيد الى ضفة النهر المقابلة للحامية و فاعتذر علوان عن اجابسة العلمب وقال ان المسألة فنية وان الضباط هم المسؤولون عنها باعتبارهم خبراه في فن المدفعية و وبعد المداولة قرروا استدعاء الضباط الى مسجد الكوفة للاستماع الى اقوالهم و وقد أدلى الضباط بأقوالهم ومفادها ان المدفع يجب ان يكون بعيدا عن هدفه بمسافة معينة لان القنبلة التي تنطلسق منه يكون مسارها على شكل قوس لانستوعبه المسافة القصيرة و يضاف الى ذلك أن على المدفع الى الضفة المقابلة للحامية يجعله هدفا لنيران رشاشاتها كما يجعله عرضة لغارات مفارز فدائية من جنود الحامية تعبر النهر اليه خلسة لمهاجمته وتحطمه و

كان محمود سامى أشد الضباط معارضة لنقل المدفع حتى قيل أنسه بكى وقال: « اذا كنتم قد صممتم على نقل المدفع فاني أفضل أن تقتلوني قبل أن تأمروا بتقريب المدفع الى هدفه » • والظاهر ان معارضته لم تؤثر فيئا ، واضطر علوان الحاج سعدون الى الموافقة على نقل المدفع تحسست ضغط الرأي العام (٢١) •

تقرر ان ينقل المدفع الى موضعه التجديد في مساء ١٧ آب • وفى صباح ذلك اليوم قام حسين علوان الدوري بتجربة للمدفع وهو في موضعه القديم ولعله اراد ان يثبت بذلك صبحة رأيه ورأي زملائه في أن هذا الموضع أفضل للمدفع من الموضع التجديد الذي سينقل اليه •

جرت التجربة بحضور نفر من وجهاء الكوفة وعلماء النجسف والضباط ، فاطلق الدورى ثلاث قنابل ، وشاء القدر ان تسقط القنبلة الاولى

<sup>(</sup>۲۱) فراتي ( المصدر السابق ) ... ص ٩٦ - ٩٠ • -- ٣٢٨ ...

في وسط الباخرة « فاير فلاي » التي كانت راسية بالقرب من الحاسسة » فاندلع منها لهيب شديد مما جعل بحارتها يلقون بأنفسهم الى النهر طلبساً للنجاة • وقد أشار هالدين الى ذلك في كتابه حيث قال : « في ١٧ آب أطلق المدفع قنابله على الباخرة فلاير فلاي • فسقطت القنبلة الاولى عليها وجعلتها تحترق بشدة الى درجة خيف من حدوث انفجار في مخزن الوقود فيها وما ينتج عنه من الحاق الضرر بالحامية لقرب الباخرة منها • ولهذا جرى اغراق الباخرة برشاشات لويس عن طريق احداث نقوب في صفائحها • وكان قائدها الباسل قد جرح قبل ذلك ، ثم اسيب بحروق ، ومات بعسد يومين • كما قتل واحد من بحارة الباخرة وجرح آخر » (٢٢) •

ومن الجدير بالذكر ان الدوري نفسه قد أصيب بجراح عند اطلاق القنابل ، وذلك من جراء استخدامه كلتا يديه ، وكانت اصابته في رأسسه فسال منه دم غزير ، وأسرع السيد أبو القاسم الكاشاني لاسعافه إذ أخرج من جيبه منديلا حريريا من المناديل اليزدية التي كان استعمالها شائعاً في تلك الايام ، وربط به رأس الدوري ، وقد احتفظ الدوري فيما بعد بذلك المنديل للذكرى ، واعتاد أن يريه للناس في بعض المناسبات افتخاراً به وتدليلا على صدق وطنيته (٢٣) ،

### مصير المعليع :

تم نقل المدفع الى الضفة المقابلة للحامية تحت جنح الظلام ، وكان قد أقيم له جدار لحمايته من نيران الحامية ، وفتتح في الجدار ثقب لكي تخرج منه فوهة المدفع ، ونيطت حراسة المدفع بآل عيسى وهم فخذ من بنى حسن مشهورون بالشنجاعة ،

لم يكد يتم نصب المدفع حتى بدأت الحامية تسلط عليه الانسسواو الكشافة ، ثم صارت تقذفه بوابل من رصاص رشاشاتها • وهب آل عيسي بدافعون غنه برصاص بنادقهم فلم ينفع ذلك شيئًا ، وصاروا يتساقطـــون

<sup>(22)</sup> Haldane (op. cit.) - P. 189.

<sup>(</sup>۲۳) فراتي ( المصدر السابق ) - ص ۹۳ • - ۳۲۹ ...

حوله صرعى واحداً بعد الآخر (٢٤) •

المظنون ان الانكليز كان لديهم جواسيس بين الثواد يخبرونهم بأمر المدفع ، ولا نستبعد ان يكون هؤلاء الجواسيس هم الذين اطلقوا الاشاعات وهيجوا الرأي العام من أجل نقل المدفع الى موضعه الجديد • وهذا أمسر لا يندر وقوعه في الثورات والانتفاضات الشعبية •

أصبح المدفع بعد انهيال الرصاص الكثير عليه عاطلا عن العمل حيث المتلأت فوهته بالرصاص وصاد في حاجة الى اصلاح يستغرق عدة أيام • وأتضبح للجمهور عند ذلك صواب رأي الضباط ، وارتفعت منزلتهم في تظر الناس مرة أخرى •

نقل المدفع الى موضع بعيد ، وانكب عليه لاصلاحه السميد داود السامرائي بالتعاون مع الاسطة كديمي وآخرين ، وقد تمكن هؤلاء من اصلاحه ، كما استطاعوا أن يصنعوا له عتلة بدلا عن عتلته المفقودة ، وفي ٢٨ آب كان المدفع جاهزا للاستعمال ، فألطلقت منه على الحامية تمسلات قنابل ، وفي اليوم التالي ألطلقت سبع قنابل ، وفي اليوم الثالث ألطلقت ٢٩ قنبلة مسبحاً ،

و نقل الى الكوفة مدفع آخر كان في النجف من بقايا العهد التركي ، وهو صنير • وفي ٦ أيلول أخذ المدفعان يطلقان قنابلهما على الحامية مما ، فأطلق الكبير اثنتي عشرة قنبلة والصنير أربع • وبعد يومين أطلق الكبير ثمانى عشرة قنبلة والصنير ست (٢٠) •

يعترف هالدين ان مجموع ما قذف على الحامية من القنابل كان تسعين قنبلة ، وانها سببت للحامية رهقاً شديداً (٢٦) ، وفي ١٧ تشرين الاول تم انقاذ الحامية على يد الرتل الانكليزي القادم من الكفل ، وكانت خسائس الحامية طيلة مدة الحصار ٢٥ قتيلاً و ٢٧ جريحاً ، وتبين ان الكابتن مان كان من جملة القتلى ، وقد أسف لمقتله هالدين وجميع القادة البريطانيين،

<sup>(</sup>۲٤) المصدر السابق ـ ص ۹۸ ـ ۹۹ •

<sup>•</sup> ١٣٠ محمد علي كبال الدين ( المصدر السابق ) \_ من ١٣٠ (٢٥) (26) Haldane (op. cit.) - P. 189 , 192.

# الفصل الحادي والعشرون

# ويلسون يعرض الصلح

انتهز ويلسون فرصة وفاة الشيرازي وانتقال المرجعية الدينية الى الشيخ فتح الله الاصفهاني فقام بمحاولة لعرض الصلح عليه • ولا ندري مل كانت محاولته هذه جدية أم كانت مكيدة منه استهدف بها شق صفوف الثوار على طريقة رفع المصاحف في صفين •

جاءت المحاولة بصورة رسالة موجهة من ويلسون الى الاصفهاني ه وهي مؤرخة في ٢٧ آب ١٩٢٠ ، وقد طبعت الحكومة تسخاً كثيرة منها وألقتها من الطائرات على مختلف مناطق الثورة ، كما نشرتها في الجرائد التابعة لها في بغداد والموصل والبصرة .

## وفيما يلي فحواها :

افتتح ويلسون الرسالة بتهنئة الاصفهاني على تقلده المرجية بعد وفاة الشيرازي ، ولكنه قال بأنه جدير بالتعزية بدلا من التهنئة نظراً للمصائب التي حلت بالعراق بسبب آراء المرحوم الشيرازي ، ثم أشار ويلسون الى أن الشيرازي كان قد أوضح في مفاوضاته الأخيرة أنه يريد الصلح وتجنب صفك الدماء ، وقال ان خليفته لابد أن يشعر بمثل هذا الشمور الذي كان يحمله المرحوم ، وأخذ ويلسون يطنب في مدح الحكومة البريطانية وذكر انها اعتمدت في حكمها دائماً على الاركان الثلاثة وهي الرحمسة والعدل والتسامح الديني ، وان أهل العراق استقبلوا دخول الانكليز الى بلادهم بسرور ، وكانوا كذلك مسرورين من بقاء الجيوش الانكليزية فيها ، ولكن بعض المفسدين والمغرضين حين رأوا تنقيص جيوشها على أثر انتهاء الحرب قاموا يشو شون الاذهان ويخدشون الافكار ، فأدى ذلك الى الحالة الحاضرة ، ثم أشار ويلسون الى فقر المشائر القائمة بالثورة وعدم وجود مصانع لديها لصنع الآلات الحربية ، وأنها اذا لم ترجع الى زياعتها

ماتت جوعاً ، بينما قوة الانكليز في ازدياد لان المراكب المحملة بالعساكر والمدافع والبنادق والرشاشات نرد كل يوم الى البصرة ، وطلب ويلسون من الاصفهاني ايفاد مندوب عنه الى بغداد ليشهد بعينه وصول هذه الامدادات اليها ، وتعهد باعادة المندوب الى النجف سالماً ، وتساءل ويلسون : لماذا يدوم سفك الدماء ؟! ثم قال : ان الحكومة ستعاقب بعض الرؤساء الذين ضللوا الناس وأسماؤهم معروفة ، أما غيرهم من الناسس فلا خوف عليهم ومن الممكن أن يعودوا الى مواطنهم سالمين ، ثم ختسم ويلسون رسالته بقوله انه أناب عنه الكولونيل هاول ، ويرجو من الاصفهاني ويلسون رسالته بقوله انه أناب عنه الكولونيل هاول ، ويرجو من الاصفهاني أن ينيب مندوباً عنه ، لكي يتباحث المندوبان في هذه المسائل المهمة ، « وفي الدختام نبلغكم احتراماتنا الوافرة وتحياتنا الصميمية والسلام ، (۱) ،

## رفض العرض:

عندما وصلت رسالة ويلسو الى الاصفهاني استدعى اليه حاشية ومستشاريه للمداولة في الأمر • ولما اجتمع هؤلاء عنده وعرض عليهم الرسالة انقسموا حولها الى فريقين : فريق يستحسن المفاوضة مع الانكليز ويرى ان الثوار قد نفد ما لديهم من ذخيرة وان الايمان وحده لا يكفي تجاه الجيوش الانكليزية الجرارة • أما الفريق الآخر فكان رأيه ان مفاوضة الانكليز لا فائدة منها > وأنهم قد جربوها من قبل فلم تسفر عن تتيجة > وان من الأفضل ان تخفق الثورة ويعرف الناس انها أخفقت بسبب نفاد السلاح والذخيرة > وتسمع الدول احتجاجات الثوار > فذلك خير من الرضموخ والاستسلام (٢) •

كان من جملة الموافقين على المفاوضة الشيخ عبدالكريم المجزائري والشيخ جواد الجواهري والشيخ عبدالرضا الشيخ راضي ومحسن شلاش • أما الرافضون فكان في مقدمتهم الشيخ على المانع ويؤيده الشيخ

<sup>(</sup>١) جريدة ( العراق ) ... في عددها الصادر في ٣١ آب ١٩٢٠ ٠

<sup>(</sup>۲) فراتي (على حامش الثورة العراقية الكبرى ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص ۱۲۳ •

باقر الشبيبي الذي اتخذ موقف الحماس الشديد وأخذ ينادي بسبداً « لا مفاوضة قبل الحلاء » ، ويقصد به ان الانكليز اذا أرادوا المفاوضة قعليهم أن يجلوا عن العراق ويذهبوا الى الفاو ومن هناك يرسلون الينا مندوبهسم للمفاوضة معنا .

اشتد الحدال بين الفريقين ، وكانت الغلبة أخيراً في جانسب الرافضين ، ويقال ان الشيخ على المانع كانت له دالة قوية على الاصفهائي ، وكان الاصفهائي يصفي اليه ويتأثر بأقواله ، فكان ذلك من اسباب رجحان دأي الرافضين على رأي الموافقين ،

استقر الرأي ان يكون الرد على ويلسون بشكلين ، أحدهما بشكل رسالة موجهة اليه من الاصفهائي وهي تعلن الرفض باسلوب معسدك يناسب مقام الاصفهائي ، والثاني بشكل بيان عام مكتوب باسلوب شديد اللهجة ، وفيما يلي ملخص الرسالة الموجهة من الاصفهائي الى ويلسون :

يقول الاصفهاني في رسالته: انه قد استاء كثيراً من قول ويلسون بان المصائب التي حلت بالعراق كانت بسبب آراء المرحوم الشيراذي ، مع العلم ان المرحوم قد كتب مراراً الى عموم الناس يطلب منهم التزام الهدوء ويالمطالبة السلمية بالحقوق المشروعة ، وعبر الاصفهاني عني استيائه بقوله يخاطب ويلسون: « فجرحتم بتلك النسبة عاطفتي خصوصاً ، وعواطف المسلمين عموماً ، وجئتم بها نكراء بلغ سيلها الزبى ، وضاقت لها حلقت البطان ، ، ثم قال الاصفهاني: إنه حذر ويلسون قبل همذا وأنسذره بوجوب تدارك الأمر قبل خروج علاجه من مقدرتنا ولكن ويلسون وضع أصابعه في آذانه حذراً من الاستماع الى ذلك ، ولجأ الى استعمال الشدة ألك من الاستجابة للمطالب المشروعة ، ثم ذكر الاصفهاني الاركسان الكلائة التي تعتمد عليها الحكومة البريطانية حسب قول ويلسون ، وهمي الرحمة والعدل والتسامع الديني ، ففندها واحداً بعد الآخر ، وأشار الى التعلي والحرق وحتك الاعراض وقصف المساجد ومنع مأتم عزاء الحسين الا بالحصول على « باص » ، وغير ذلك مما لو أريد شرحه لطال ، وختم الاصفهاني الرسالة بما نصه : « والأعجب انكم تطلبون

التئام هذا الصدع الذي لا يحبر كسره و تقولون نحن لا نريد ان نعازي العراقيين كلهم وانما نعازي من أسماؤهم عندنا وعندكم معلومة بزعهم أنهم منسدون ، فكأن تعريف الفساد عندكم هو المطالبة بالحق ، ونحسن لانعرف من أحوالهم الا انهم طالبوا بحق فمنعتموهم وأدرتم عليهم وحسى الحرب الطاحنة ، فدافعوكم عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ولسبو تركتموهم وحقهم ما سالت منكم ولا منهم قطرة دم ، ولكنكم أنتم فتقتم هذا الفتق الذي لا يخيط بالخيوط ولا بالابر ، فانتم السبب وعليكم التبعية ، ورأينا في الأمر أن يُمنح العراقيون استقلالهم التام خالياً من كل شائبة ، عارياً عن كل قيد ، أما أمر المفاوضة فلم تتضح لي غايته ، ولم أثق بحسن عارياً عن كل فهو أمر دقيق يحتاج الى جلاء فكر وتأمل ، ومن الله نسأل حسن الحتام ، (٣) .

أما البيان العام فهو يشبه في فحواه ما جاء في رسالة الاصفهاني ، غير أنه أطول ويتميز باسلوب خطابي عنيف • والمظنون انه مكتوب بقلمهم الشيخ باقر الشبيبي • وفيما يلي تنقل نبذة منه كنموذج لأسلوبه ، وهمذا تصهيما :

« ان العرب لا يهمهم ملاقاة الحر والبرد ولا يبالون بجسوع ولا يضطربون من قصف المدافع وصفير البنادق وصدى قنابل الطيارات ، فهم مثابرون يدافعون عن حقوقهم المشروعة وأوطانهم المقدسة ونفوسهم البريئة حتى بالسلاح الاسود المعلوم - أي المقوار - يتنادبون بالمدافعة لحفظ كيانهم بثبات وحزم ، ليس معهما ملل ، ولا يتخللهما خلل ، فأن عجزت الشيوخ نابتهم الكهول ، وان فنيت الكهول أعقبتهم الشبان والصبيان ، بل وحتى النساء والاطفال ، فهم يريقون آخر قطرة من دمائهم في سبيل المحافظة على حقوقهم المشروعة الا وهو الاستقلال التام ، (٤) .

<sup>(</sup>۳) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ... صيدا ١٩٧٢ ... ص ١٣١ ٠

<sup>(</sup>٤) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ... بغداد ١٩٥٢ ... ص

وقد الصقت نسخ من هذا البيان على أبواب الصحن وأبواب المسجد لهندي والمحلات العامة • فأثار حماساً عاماً في الناس بحيث أصبح المخالف غير قادر على الجهر برأيه (٥) •

## عريضة الى اللول:

عندما وصل خبر قرار رفض الصلح الذي اتخذ في النجيف الى الرؤساء الذين كانوا في جبهات القتال انقسموا بدورهم الى فريقين ، فريق رضي به وأيده تأييداً قوياً ، ويتألف هذا الفريق من الرؤساء الذين كانوا أول من دعا الى الثورة المسلحه وحرض الناس عليها ، فقد تأكيد لديهم انهم هم المقصودون به « المفسدين » الذين ذكرهم ويلسون في رسالته ، وهم الذين سيتحملون الجزاء الذي هدد به ، ولهذا وجدوا من مصلحتهم أن تستمر الثورة سائرة في سيلها ـ وليكن بعدئذ مايكون !

أما الفريق الثاني فقد امتعضوا من كون قرآر الصلح قد اتخسده الاصفهاني وحاشيته في النجف دون أن يرجعوا اليهم يستشيرونهم ، فهسم يرون أنفسهم يعانون ضراوة القتال ويتكبدون خسائره بينها الاصفهاني وحاشيته جالسون على منادرهم في النجف يتجادلون فيما بينهم على منوال ما يفعلون في مسائلهم الفقهية المعهودة ،

حصل شيء من التلاوم والاختلاف بين هذين الفريقين ، ولكنهسم اتفقوا أخيراً على تنظيم مضبطة يوقعون عليها جميعاً ويوجهونها الى الدول الحرة يشرحون فيها حالهم ويضعون اللوم في اندلاع الثورة على ضباط الانكليز ويؤكدون على أنهم لا يطلبون غير الاستقلال والحرية وهسم يرجون من الدول الحرة مساعدتهم في ذلك ، وقد تم تنظيم المضبطة في ١ محرم ١٣٣٩ هـ الموافق له ١٥ ايلول ١٩٢٠ م ، وقد وقع عليها ٧٧ رئيسا وكتب عليها الاصفهاني العبارة التالية : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه الورقة كتبت باملاء زعماء العراق ومشائخ عشائره ، وهم الموقعون عليها الاصفهاني ، محرم سنة ١٣٣٩ ، حرر عن الجانسي شميخ الشمسريعة الاصفهاني ، ،

 <sup>(</sup>٥) فراتي ( المصدر السابق ) \_ ص ١٢٣ •
 - ٣٣٥ \_

ننقل فيما يلي نص المضبطة كاملة لأهميتها ، نقلاً عن نسخة كانت. موجهة الى المفوضية الهولندية في طهران ، ولم نحذف منها سوى كلمات. قليلة لم نستطع قراءتها فوضعنا مكانها نقاطاً :

الى الحكومة الهولندية المفخمة بتوسط سفارتها في طهران •

تحن الأمة العراقية كنا قبل الحرب العامة ننتظم الفرصمة لأن ننال. حريتنا ياستقلالنا التام وحكمنا الذاتي بطريق سلمي واحتجاجات أدبيسة حتى احتلت العراق جيوش الدولة البريطانية فاطمئنينا اليهم بكمال السلم والمودة آملين بنجاح مقاصدنا كما أعلن بذلك أمراء الجيش ، ولما سكنت المحرب اعلنت الدول بعزمهم على تعزية الانسانية وجبران كسرها وتمهيد السلم العام بمبدأ حرية الشعوب وعصبة الأمم ، ابتدأتنا بالبشميرى في المنشورات دولتا بريطانية وفرانسة وبتصميمهما على مساعدتنا في نيلنسسا استقلالنا التام وحكمنا الذاتي والحرية التامة النهائية ، فبقينا منتظرين ذلك حافظين لنظام السلم والأمن وإن أجحفت بنا الاضرار المالية وغيرها بما لـــم تعهده من قبل ، وإذ طال علينا الانتظار وشاهدنا من أمراء الجيش سميهم ضد استقلالنا وحريتنا توجهنا الى المطالبة بحقوقنا الطبيعية المسروعة ومواعد الدولتين مطالبة أدبية قانونية فاستقبلتنا الاضطهادات المغلظة مسن ضبساط الاحتلال بلا سبب سوى ابطال مساعينا في طلب الحقوق المشروعة ، وصاروا يسمون في تضييع حقوقنا وحريتنا بأنواع السعى ومن ذلك أنهم أبرزوا لحماعة من الأعراب أوراقاً بالخط الانكليزي زعموا أنها أوراق ماليـــة زراعية وطلبوا توقيع الاعراب فيها فظهر بعد ذلك انها اعتراف بالوصايسة للانكليز على العراق وضايقوا جماعة منا بالصراحة على هذا الاعتراف م وانتشرت اضطهادات الضباط فينا فحبست جماعة بالحبس القاسي وسوقوا جماعات من ساداتنا وعلمائنا وأشرافنا ورؤساء قبائلنا تسويقاً قاسباً لايعرف فيه أثرهم وهجموا على منازل بعض مشائخ قبائلنا وأحرقوها وما فيهسا فقتلوا بعض الرجال والخيل وحيوانات كثيرة مع أن أصحاب المنازل كانوا غائبين عنها وما السبب في ذلك سوى فكرتنا في المطالبة بحقوقنا ، والبـــلاد والوجدان يشهدان بأن هؤلاء المنكوبين هم من ألزم الناس لخطة السكون

والمحافظة على الأمن العام ، ثم التفت الضباط الى كل من أحسوا منه. بسوق القوة العسكرية فلم يكن لنا ملجاً في حفظ دمائنا وشرفنا ونواميسنا الا أن نكون بدأ واحدة في دفع الاضطهاد العسكري مع محافظتنا على السلم والتباعد عنهم مهما أمكن ولكنهم لا يتركوننا فها نحن نبعد عنهم فيتبعوننا تحبول في آثارنا جيوشهم ومدافعهم وطياراتهم ، نطلب منهم تعجديد السلم وعموم الأمن وتخلية سبيلنا في المطالبة بحقوقنا بالمطالبة الأدبية فلا يجيبون تجيبهم الى الهدنة وشروطها لعلهم يهتدون فيغدرون ، نخلي سبيلهم مسع أسلحتهم وقواهم فيأخذوننا على الغفلة ، وقد جرى في خلال ذلك مـــن كثرة القتل في نسائنا وأطفالنا وقذف القنابل في معابدنا ما يبكي الانسانيـــة والمدنية والنواميس الدينية ، كل ذلك مع سدهم علينا باب المخــــابرات والشكايات الى الحكومات حتى الى حكومة لندن ، وقد بلغنا قريباً انه يمكن وصول شكاياتنا وتظلمنا الى الدول وعصبة الأمم ، فها نحن نهتف بالشكاية والتظلم الى جمعية عصبة الأمم وكل الدول التي نهضت لفك الانسانية من أسر الاستعباد القاسي وانقادها من عداء الظلم الوحشي والتي صممت على تعميم العدل في البشر وتمهيد السلم والامن العام وضمنت دفع الخطر عن الأمم المطالبة بحقوقها ، فان الأمل أكيد بأن مبادىء العدل الحميدة التسمى تكفلت بها الدول المتمدنة لا تسميح أن تهضم حقوق الأمة العراقية مسع كفايتها في الوقوف بنفسها في معترك هذه الحياة بما لديها من الثروة التجارية والزراعية والاستعداد للعمران وما لديها من المنعة والشعور الأدبي والتهيق لزيادة الرقى ومع حيازتها لما فوق كفايتها في الادارة ومن الرجال الذيسن جربهم الامتحان القانوني من الاطباء والضباط والكتــاب والمأموريـــــن والمهندسين ٠٠٠ ويشمه على ذلك ان الادارات الملكية الحالية كلما تدار ادارة كافية ببعض رجال العراقيين ، وفيمن لم يدخل الوظائف أضعاف ممن هم أحسن من الموظفين • فالأمل تداركنا عاجلاً بالأمن من الاضطهاد العسكري وتنخلية سبيلنا ونيلنا استقلالنا الحر وتنظيمنا لأمورنا تنظيمسك

سالماً من الدسائس ٠٠٠ (٦)

كُتبت عدة نسخ من هذه المضبطة لكي ترسل الى ايران حيث تقدم الى سفارات روسيا وأمريكا وفرنسا وهولندا وتركيا والمانيا • وكلسف النسيخ محمد رضا الايرواني بحملها الى ايران • وقد سافر الشيخ محمد رضا الى ايران فعلا ولكنه عند وصوله الى قصر شيرين خاف منها فأخفاها عند رجل يعتمد عليه هنالك • وبقيت العريضة لدى هذا الرجل الى ما بعد انتهاء الثورة • وقد تمكن السيد قاطع عند لجوئه الى ايران ان يستميدها منه ء وقدمها الى السفارات المعنية (٧) ... ولكن بعد فوات الأوان •

#### مقالة شديدة اللهجة:

في ١٧ ايلول ـ أي بعد يومين من كتابة العريضة ـ صدرت جريدة د الفرات ، بعد ما كانت محتجبة وفيها مقالة شديدة اللهنجة للرد علسسى ويلسون بقلم الشيخ باقر الشبيبي ، وهي مقالة طويلة جداً نكتفي بذكس بعض المقتطفات منها ، وهذا نصها :

« هون عليك يا ممثل الدولة الانكليزية ، ان الامة التي ناصبتها العداء وحكمت فيها السيف ، فأرقت دماءها وأزهقت أربواحها ، عداءاً معضاً ، وتحكما صرفاً ، بلا خوف من الحق ، ولا وجل من العدل ، ستقف واياك امام محكمة التاريخ ليعلم من هو المجرم الذي أتلف النفوس وجنى على البشرية بلا رحمة ولا عطف فالويل لمن صبغ الارض بدماء الابرياء •••

« ياممثل الحكومة الانكليزية ، أنت بسياستك الرشيدة ! بسلوكك العجيب ! بحزمك الغريب ! بحصافة رأيك ! برصانة عقلك ! أنت بتدبيرك الحكيم ! أفسدت على حكومتك سياسة أجيال في الشرق كله لا في العراق وحده ، فانت وحدك المسؤول أمام الله وأمام العدل والقانون عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق ، وعن المظالم التي أنزلتها بالامة ، حتى امتسلأت

<sup>(</sup>٦) انظر صورة الوثيقة بالزنكفراف في كتاب فريق المزهر الفرعسون (٦) المسدر السابق ) ـ مقابل ص ٣٨٤ ٠

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ـ ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ٠

فيها دوائر ظلمك ، وغصت بها زوايا جورك ٠٠٠ فيا مسبب مصائب العراق، يا سفاح الانكليز ، لقد جنيت على حكومتك الموقرة جناية ما روى التاريخ نظيرها لسفاح مثلك ٠٠٠

ه يا ممثل الدولة الانكليزية ، أتعزي المقمام الروحانسي ومنسك الرزية ٠٠٠ ان ما نزل بالامة فمن المصاتب التي هيأت أنت أسيابها • فالامة بريئة وأنت المذنب ، ألست الذي سحقت الحقوق ودست القانون ٠٠٠ الله يا حضرة الحاكم العام! كيف تطاولت الى ذلك المقام فتحاملت على عصمته وتحجاوزت على كرامته غاضاً طرفك عما تركته في مهيج المسلمين وأحشاء العراقيين من الجروح التي هيهات أن تلتام ٠٠٠ فويل لكم يا ضياط الاحتلال • أما الرحمة وأينها منكم يا قساة ، الرحمة فضيلة تنحت عسن قلوبكم ، وابتعدت عن ضمائركم • الرحمة احدى مميزات الانسانية التي لاتعرفون معناها • هي اسم عندكم ومسماها ليس عندكم ، وتشهد علسى ذلك قلوبكم بالقسوة ، ونياتكم بطحن العالم ٠٠٠ هلم نقابل بين وحمتنا ورحمتكم فهي عندكم تبعيد الابرياء من العلماء وأولاد الفقراء والزعماء يم وتعذيب المنفيين والاسرى يثنون تمحت القيود الثقيلة والاغلال المؤثرة م قيود لا تصبر عليها أعناق الفهود ، أما عندنا فلطف بالأسير وبر" به ، ونظر الى الاجنبي ملؤ. العطف ، تتفقد شؤونه ونرعى أحواله ٠٠٠ أخسلاق أخذناها من شريعتنا ، وفضائل تلقيناها من مدنيتنا ، فاين مدنيتكم يا أدعياء التمدن ٠٠٠

و أما عدلكم فقد تبيناه منذ تسلمتم أزمة البلاد التي أصبحت تئسن من ظلمكم و فيا حضرة الحاكم العام ، لقد هدمتم هذا الركن بمقالع من السمسياسة التي اهلكت الحرث والنسل ، وأتت على الاخضر واليابس ، فتراب كل منطقة يشهد بأنكم سلبتم الحب حبى من منقساد الطائسر ، واستخرجتم المنح من العظام ، وضاعفتم المخراج أضعافاً علمى الزراع ، فأصبحوا يسألون الناس الحافاً ، وأنتم تسألون فوق الجهد ، وتكلفسون فوق الوسع ، أهذا عدلكم ؟ ! نهم ان السمجون والمنافي والديوان العرفي شهود على عدلكم ، وبراهين على صدقكم ، فاين العدل الذي تزعمون ؟ مهمود على عدلكم ، وبراهين على صدقكم ، فاين العدل الذي تزعمون ؟

أوفيتم بوعد ؟ أو ثبتم على عهد ؟ اين البيانات الرسمية ؟ ايسن القطسوع الدولية ؟ •••

« فيا أيها الحاكم أن الأمة قد اعتمدت في دفاعها على ثلاثة أركان: القومية والوطنية والشريعة الاسلامية • فعندها الثبات ازاء اختراع الآلات، والعناية الآلهية بدل المساعدة الخارجية ، والقناعة عوض الزراعة ، فالأمة صابرة على النزال حتى تنزلوا على حكم الحق ، مستمرة على النضال حتى نسترد الحاكمية • • • ان العرب لم يبذلوا إلى الآن عشر ما أعدو ، ولم يعملوا بعض ما يريدون أن يعملون • فقوتهم في زيادة ، وأعمالهم في نشاط • ها قد جاء الخريف وانتهى موسم الحصاد ، وفرغ العرب من المشاغل الزراعية ، وأقبلوا على الحرب الدفاعية ، بشوق عجيب وميسل قوي ، فازدادت جموعهم أضماف ما كانت • • • فيا أيها الحاكم ان الأمسة عملاً بقواعدها الانسانية واعتماداً على أصول المدنية لا تمتنع عن المفاوضات عملاً بقواعدها الانسانية واعتماداً على أصول المدنية لا تمتنع عن المفاوضات الدولية ، لكنها لاتدخل في المفاوضة معكم الا على الشروط التالية : (١) محبور قناصل الدول في مجلس المفاوضة • وخلاصة القول ان الامة لاتريد الا الاستقلال التام للعراق بحدوده المعروفة ، وهي لاتدخل في المفاوضة الا على تلسك الشروط ، (٨) •

۳۷٤ – ۳٦٤ من ۳٦٤ - ۳۷٤ ۳٤٠ –

# خاتمة القسم الاول

## بين عوامل الانتشيار والانهيسار

لو ألقينا نظرة عامة على ثورة العشرين لوجدنا أنها مرت في مسيرتها عبر مراحل ثلاث: أولاها تتمثل في الأحداث التي مهدت للثورة وهمهي الاحداث التي جرت في بغداد وكربلاء ودير الزور وتلعفر والموسل عوالثانية تتمثل في النورة المسلحة التي انطلقت في الرميثة في الثلائين من حزيران ١٩٢٠ ثم عمت منطقة الفرات الأوسط • أما الثالثة فيتمشل في انتشار الثورة في مناطق العراق الاخرى كديالي والغراف وغيرهما •

تُعد الثورة في منطقة الفرات الأوسط بمثابة العمود الفقري لشورة السرين كلها • ففي هذه المنطقة حصلت الانتصارات الكبرى للثورة ، كما أن هذه المنطقة هي التي تحملت العبء الاكبر من التضحيات في الأنفسس والأموال ، وصمدت للقتال فترة طويلة نسبياً • أما المناطق الأخرى التي انتشرت الثورة فيها بعد ثذ ، فلم تكن ثورتها سوى صدى لثورة الفرات الأوسط • وقد تمكن الانكليز من القضاء عليها بسهولة وفي خلال وقست قصير ـ كما سنأتى اليه في فصول قادمة •

كان شهر تموز ١٩٢٠ شهر اندلاع النورة المسلحة وانتشارها في الفرات الاوسط ، أما شهر آب الذي تلاه فهو الذي انتشرت فيه الشورة الى المناطق الاخرى • وقد يصبح القول ان آب كان شهر النحس على الانكليز في العراق إذ هم وجدوا ان الثورة فيه كادت تمم العراق باسره • ولولا وقوف بعض الشيوخ الكبار الى جانبهم في ساعة المحنة ، لربما صار مصيرهم في العراق كمصيرهم في السودان في اثناء ثورة المهدي المعروفة •

#### عوامل الانتشار:

الواقع ان انتشار الثورة في آب على ذلك النطاق الواسع كان ظاهرة اجتماعية جديرة بالدراسة ، ومن المؤسف أن نرى الكتاب الذين درسوا تورة العشرين لم يعيروا تلك الظاهرة الاهتمام الكافي • فقد ذهبوا في

تفسيرها الى أنها حدثت من جراء « وطنية ، الشعب العراقيي وبغضيه للاستعمار ، واكتفوا بذلك ، وهذا تفسير قد يصلح في مجال التوجيسه للناشئة العجديدة انما هو لا يصلح في مجال البحث العلمي .

تطرقنا في الفصول السابقة بشكل متفرق الى ذكر العوامل التسمي أدت الى انتشار الثورة ، و نحاول الآن اعادة ذكر تلك العوامل بشمكل ترتيبي موجز ، لكي تكون في ذهن القارىء صورة عامة عنها ، وهي كمسا يلسى :

أولاً: عند اندلاع الثورة كانت القوات الانكليزية في العراق ضعيفة ومبعثرة من جراء خطأ اقترفه القائد العام الجنرال هالدين ، فادى ذلك الى تمكن الثوار من نيل انتصارات باهرة على القوات الانكليزية في بدايسة الأمر ، ثم صار كل نصر تناله العشائر الثائرة سبباً في تشجيع عشائر اخرى على الالتحاق بالثورة +

يجب أن لانسى في هذا الصدد ما كان للغشائر من تراث عريسة في ممارسة الحروب ، وقد دهشت القيادة الانكليزية لما وجدت فيهم مسن مقدرة على القتال وبراعة في وضع الخطط الحربية ، يقول هالدين في تعليقه على معارك الرميثة : « من الواضح ان عقولا بارعة كانت تديسس حركاتهم ، انها عقول تعرف جيداً استعمال البندقية ، كما تعرف نقساط الضعف في جيوشنا الحديثة ، وهناك قرائن تدل على حذقهم العظيم في اختيار الزمان والمكان لتهديد تجهيزات الماء لدينا وسكة الحديد وطريق السير ، ومن حسن الحظ ان عتادهم كان محدوداً ، ولما كانت الاطلاقة الواحدة تكلفهم غالياً فانهم لا يعمدون الى التصويب على هدف ما لم يتيقنوا من سداد التصويب ، انهم كغيرهم من أشباء البدائيين أظهروا جرأة عند من سداد التصويب ، انهم كغيرهم من أشباء البدائيين أظهروا جرأة عند تعقيبهم أية قوة منسحبة ، وقد أبدوا مهارة فائقة في اغتنام أية غلطة تقسع في ترتساتنا الحربة ، (۱) ،

<sup>(1)</sup> Haldane (Insurrection In Mesopotamia ) - Edinburgh 1922 - P. 89.

انياً: كانت العشائر العراقية تملك من البنادق والاسلحة الأخسرى مقادير كبيرة جداً حصلوا عليها في الحرب الاولى من جراء ما وقع فيها من كر" وفر بين الجيوش المتحاربة طيلة أربع سنوات و يقول ويلسون فسي مذكراته: وان سكان العراق بوجه عام تمكنوا من تجهيز أنفسهم بمقادير كبيرة من الاسلحة الحديثة وأعندتها بحيث انخفض سعر البندقية مسن طراز (موزر) أو (لي أنفيلد) الى خمس باونات أو أقل من ذلك مع العلم أنه كان قبل الحرب بتراوح بين ٢٠ و ٢٥ باون و ان البنسادق التركية والانكليزية كانت تلقط بالآلاف من ميادين القتال و تسرق من خطوط المواصلات و وقد تراكمت الأعتدة عندهم الى حد لم يحلموا به من خطوط المواصلات وقد تراكمت الأعتدة عندهم الى حد لم يحلموا به من الأسلحة وورد فمن معسكر انكليزي واحد سرقوا أكثر من سبعين صندوقاً و يحتوي كل صندوق منها على ألف خرطوشة وقد فعلوا ذلك تحت أنوف الحراس و(۲) و

أضف الى ذلك ان النقود توافرت لدى العشائر كمثل ما توافرت الاسلحة ، وذلك من جراء التضخم النقدي وارتفاع أسعار الحبوب في عهد الاحتلال • والمعروف عن بعض قادة الثورة كالسيد نور الياسسري وعبدالواحد الحاج سكر أنهم كانوا يملكون أموالا طائلة عند انسدلاع الثورة ، وقد مكنهم ذلك من البذل على الثورة ومن توفير السلاح والطعام للمقاتلين من اتباعهم فترة غير قصيرة من الزمن •

ثالثا: ان الانتصارات التي نالها النوار في الفرات الاوسط وصلت أخبارها الى مختلف أرساء العراق بشكل مضخم مبالغ فيه • وهذا أمس طبيعي في مثل تلك الظروف • فصارت الاشاعات تنتشر بين الناس حول جسامة الغنائم التي فاز بها الثوار ، وألوف الاسرى الذين وقعوا في أيديهم • وأمست هذه الاشاعات حديث المجالس والمقاهي والدواويسن والمضايف في كل مكان •

<sup>(2)</sup> Wilson ( Loyalties ) - London 1986 - Vol. 1, P. 559.

وقد صاحبت هذه الاشاعات اشاعات أخرى مفادها ان جيوشا جرارة قادمة الى العراق لنجدة الثوار ولطرد الانكليز من العراق ، وهي مؤلفة من قوات تركية بقيادة مصطفى كمال باشا ، وقوات عربية بقيادة الشريف عبدالله ، وقوات بلشفية بقيادة المجنرال « فلانسسوف ، • وكان الناس يصدقون بهذه الاشاعات طبعا ، وكثيرا ما تنطلق الهوسات بين الناس على أثر سماعهم اياها • ففي شهر بان مثلا وصل اليها فارس مساءاً وهو مسرع ويصرخ قائلا : « بغداد سقطت » • ولم يكد هذا النبأ ينتشر في البــــلدة حتى انطلقت الهوسات والزغاريد واطلاقات الرصاص تملأ الفضـــاء ، وسهرت البلدة في تلك الليلة وهي في حالة من الهياج والابتهاج لاحد لهما (٣٦) • وحدث مثل هذا في طويريج حين وصل خبر مفاده ان المحمودية سقطت في أيدى الاتراك ، وان القوات الشريفية تتقدم من الرمادي (١) • وحدثني أحد المسنين من أهل الكاظمية : أن اشاعة انتشرت في البسلدة مؤداها أن جيوش الثورة قد احتلت المحمودية وهي قادمة في طريقها الى بغداد ، فخرج الناس الى باب البلدة لاستقبالها وهم يهزجون ويهوسون ، وظلوا كذلك برهة من الوقت حتى ملوا ، ثم عادوا الى بيوتهم آملين أن تأتى الجيوش الفاتحة في اليوم التالي أو بعده ٠

وكانت هناك اشاعات اخرى راجت بين الناس همهي ان الانكليز سيجلون عن العراق قريبا بضغط من عصبة الامم أو امريكا والدول الاخرى وقد بلغت هذه الاشاعات من القوة في بعض الاحيان بحيث اضمطرت الحكومة الى اصدار بيانات رسمية لتكذيبها • ولكن الناس لم يسمدقوا ببيانات الحكومة ، وذلك من جراء ما اعتادوا عليه في حياتهم الماضية مسن الارتياب في كل أمر يصدر من الحكومة • وقد يفسرونه بخلاف مقصود الحكومة منه •

رابعا: كانت بعض العشائر عند انضمامها الى الثورة تبتغي الغسوق

<sup>(8)</sup> Buchanan ( In The Hands of The Arabs ) - London - P. 160.

<sup>(4)</sup> Haldane ( op. cit. ) - P. 185.

بالغنائم والفرهود أكثر من المطالبة بالحرية والاستقلال وهذا أمر طبيعي لاداعي للعجب منه ، فان العشائر التي اعتادت على النهب والسلب خلال مئات السنين يصعب عليها أن تترك هذه العادة تحت تأثير حب « الوطن » ومن الممكن القول ان الاشاعات التي راجت عن وفرة غنائم الشسوار في الفرات الاوسط شجعت عشائر المناطق الاخرى على الاقتداء بهم في الثورة لكي تفوز بمثل ما فازوا به من الغنائم ، ولهذا رأينا بعض العشائر تسمد الى نهب البلدة التي تدخلها في اثناء الثورة ، وقد حصل هذا بوجه خاص في منطقة ديالي ، ولذا أطلق سكان ديالي على ايام الثورة اسم «جهجهون» ويعنون به الفوضى ، ويشروى عن السيد نور الياسري انه عندما بلغته أخبار النهب الذي قامت به عشائر ديالي كتب الى رؤسائهم يؤنبهم على ذلك قائلا :

خامسا: كان العامل الديني من أهم العوامل في انتشار الثورة ، ان لم يكن اهمها جميعا • ونقصد بهذا العامل اتجاء الناس الى اتهام كل من لا يؤيد الثورة بأنه كافر نصراني ، والواقع ان عددا غير قليل من الشيوخ التحقوا بالثورة تحت تأثير هذا العامل اذ هم كانوا يخشسون أن تهبط منزلتهم الاجتماعية من جراء اتهام الناس لهم بالكفر والنصرانية •

ومن الجدير بالذكر ان الانسان بوجه عام لايهتم بالدين كثيرا في حياته اليومية ، فهو قد اعتاد أن يخالف أوامر الدين ونواهيه في كل يوم ولا يبالي ، وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح لدى العشائر اذ أن معظسم قيمهم الاجتماعية مخالفة لتعاليم الدين ، كالعصبية القبلية والثأر والغزو والنهب وفرض الاتاوة وغسل العار والنهوة وما أشبه ، ولكنهم سسرعان ما يستجيبون لنداء الدين حين يكون هذا النداء منسجما مع قيمهم ، أو تكون مخالفته مؤدية الى الحط من سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية ، فالقضية اذن ليست قضية دينية بحثة بقدر ماهي قضية اجتماعية ، وتلك طبيعة الشهر في كل زمان ومكان!

<sup>(5)</sup> Atiyyah ( Iraq ) - Beirut 1973 - P. 846.

#### عوامل الانهياد:

في الوقت الذي كانت فيه عوامل الانتشار تعمل عملها في نشسسر الثورة في مختلف أنحاء العراق ملي نحو ما ذكرناه آنفا م كانت هناك عوامل أخرى مضادة تعمل على اضعاف الثورة وتفكيك صفوفها ، ولا سيما في الفرات الاوسط ، حتى أدت أخيراً الى انهيارها ، وفيما يلي نذكر أهم تلك العوامل :

أولاً: كان انضمام العشائر الى الثورة طوعياً كما لا يبخنى ، ولم تكن هناك قيادة موحدة من شأنها تنظيم العشائر الثائرة في خطة حربية عامة ، ومن الممكن القول ان التنافس الموجود طبيعياً بين رؤساء العشائر كان مانعا من قيام القيادة الموحدة بينهم فهم لاير تضون أن يكون واحدا منهم رئيسا عليهم يأمرهم وينهاهم ،

اعتادت العشائر في حروبها السابقة أن يكون لها مايسمى به «البصيرة»، وهي ان يجتمع رؤساؤهم في مجلس ، فيتبادلون الرأي حول خطة الحرب أو ما ينشأ عنها من مشاكل طارئة ، وهم قد يتوصلون الى رأي موحد فيها ، أو يتنازعون ويتجادلون ، ولاحاجة بنا الى القول ان ، البصيرة ، لم تكن في أيام الثورة كافية لمواجهة قوات منظمة لها قيادة تسير في خططها على أحدث ما ابتكره علم الحرب من قواعد ،

أشار بعض الكتاب الى وجود ما يسمى به و المجلس الحربي الاعلى ، للثورة و وأظن ان هذا من المبالغات التى اعتاد الكتاب أن يأتوا بها لاعلاء شآن الثورة و وقد ذهب كتاب آخرون الى القول بأن المرجع الديني وحاشيته يمكن اعتبارهم المجلس الحسربي الاعلى للثورة ، اذ المعروف، عن الشيرازي في بداية الثورة ، ثم الاصفهاني أخيرا ، انه كان يجمع حاشيته للنظر في قضايا الثورة ومشاكلها ولكننا يبجب أن لاننسى أن يجمع الديني مؤلفة في الغالب من ملائية لايعرفون من فن الحرب شيئا ، ولعل الرجل منهم لم يمسك أي سلاح في يده طيلة حياته و ولهذا شيم لا يفهمون من الحرب سوى ما قرأوه في كتبهم القديمة عن حرب

بدر وأ'حد ، أو حرب الجمل وصفين • يقال ان حاشية الشيرازي اجتمعوا عقب سماعهم خبر اندحار الثوار في الحلة وأخذوا يتداولون في الامر ، ثم وضعوا خطة حربية ظنوا انها الخطة المثلى للانتصار في معركة الحلة، ولما أرسلوها الى الثوار وجدها هؤلاء غير معقولة • فالثوار كانوا يتجابهون الملوت في جبهة القتال بينما كان أصحاب الخطة جالسين على منادرهـــم يتأملون!

ثانيا: ان الاموال الوفيرة التي كانت لدى بعض رؤساء العشائر لم تبق على حالها طبعا ، فهي لابد أن تتناقص شيئاً فشيئاً بمرور الايام ، ولم يكن هناك مصدر خارجي يمدهم بالاموال كما اتضاع أخيرا ، والواقع ان بعض الرؤساء نفد لديهتم المال الى حد لم يستطيعوا اطعام المحاربين من اتباعهم ، ولكي يتصور القارىء حالة هؤلاء الرؤساء ننقل فيما يلي رسالة لاحدهم بعثها الى السيد هبةالدين الشهرستاني في كربلاء يشكو فيها حاله ويطلب منه المساعدة او الاذن بالانسحاب من القتال ، وهذا هو نص الرسالة :

لحضرة هيبة الدين السيد محمد على الشهرستاني دام ظله العالي .

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • المبدي نعرض لخدمتكم من خصوص السيد عباس السيد علوان قد أرسلناه لطرفكم وهو طارش من طرفنا نرجو من احسانكم ومن مساعدتكم ومن همتكم أن تلاحظون المساعي وتدفعون لنا اكراما ومساعدة مصرفا لأجل المجاهدين أو تعطون لنا رخصة بارجاع الوطن ـ يقصد العودة الى قريته ـ بحيث لنا ثلاثة أشهر بالحربية مشغولين والآن قد خلصت خرجيتنا واذا أردنا نستقرض مسسن الناس ما يقرضونا وبقينا من غير مصارف لا يحفى عليكم وبصير معلوم •

شعلان الحبر رئیس عشیرة آل ابراهیم<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>٦) فريق المزهر المفرعون ( الحقائق الناصعة ) ـ بغداد ١٩٥٢ ـ ص ٢٠٠٠ . • ٤٠٣

عندما انتهت الثورة وجاء فعمل الى العراق ذكر لبعض قادة الثورة أنه حينما كان ملكا في سوريا أرسل مبلغا كبيرا من المال لمساعدة الثواد وقد اختلف الرواة في تحديد المبلغ الذى ذكره فيصل ، فالسيد علوان الياسري يقول انه سبعون ألف ليرة ، وعبدالواحد الحاج سكر يقول انه ملاتون ألف ، والسيد محسن أبو طبيخ يقول انه عشرون ألف ، ولكنهم أجمعوا على ان المبلغ لم يصل الى الثوار لان الاشتخاص الذين كلفوا بايصال المبلغ وضعوه في جيوبهم ، ويقول عبدالواحد انه يعرف أسماءهم غير أنه لم يعجد حاجة الى ذكرها (٧) ،

ثالثا: نفدت أسلحة النوار وأعتدتهم كمثل مانفدت أموالهم وقد نسط تهريب الاسلحة الى الثوار من الكويت ومن مناطق العراق الذي لم تشترك في الثورة ، ولكن أسعارها كانت عالية جدا ولم يتمكن بعض الثوار من الحصول عليها لقلة مالديهم من نقود و يقول الشيخ محسد المخالصي في مذكراته: انهم كانوا في الايام الاخيرة من الثورة يشترون الخرطوشة من الرساس بروبية واحدة في بعض الاحيان و وذكر أيضا: ان المحاربين في جبهة القتال لم يكن يصيب الواحد منهم في اليوم كلسه سوى رغيف واحد من الخبر وقليل من التمر (۸)

كان في النجف والكوفة وكربلاء صياقلة لديهم معامىك صغيرة يتعاطون فيها اصلاح الاسلحة النارية وملء الخراطيش ، أشهرهم ، اسطه كديمي ، • وكان هؤلاء في أيام الثورة يعملون فوق طاقاتهم لاصلاح بنادق النوار ومل خراطيشهم ، ولكنهم لم يكن في مقدورهم مهما بذلوا من جهود أن يسدوا حاجة الثوار الى الاسلحة والاعتدة تجاه القوات الانكليزية التي لاتنفد أسلحتها وأعتدتها •

رابعا \_ كانت مناطق الثورة مفتوحة لاعوان الانكليز وجواسيسهم يجولون فيها بلا رقابة • ويصدق هذا بوجه خاص على منطقة الفـــرات

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ـ ص ٧٠٤، ٥٥٦، ٥٨٧٠

<sup>(</sup>٨) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصى المخطوطة •

الاوسط لوجود العتبات المقدسة فيها ، فقد كان الاعوان والجواسيس يأتون اليها بحجة « الزيارة » • يقول علي البازركان : أنه رأى في النجف أناسا جاؤوا اليها باسم الزيادة ولكن قصدهم كان لاخذ المعلومات عن أحسوال الثورة (٩) •

ولم يكن الاعوان والجواسيس يكتفون بنقل المعلومات عن الثورة الى الانكليز ، بل كانوا علاوة على ذلك يبثون الاشاعات الانهزامية في صفوف الثوار ، حيث يبالغون مثلا بذكر ضعامة الجيوش التي يعدها الانكليز لسحق الثورة ، أو يهمسون في آذان بعض المترددين من رؤساء العشائر يعدونهم على النجاة قبل فوات الأوان!

خامسا : كانت خسائر الثوار في الرجال كثيرة جدا يصعب تحملها مدة طويلة • قد ر الجنرال هالدين خسائر الثوار عقب انتهاء الثورة ب ٨٤٥٠ رجل بين قتيل وجريح ، وذكر هالدين انه استند في تقديره هذا على عدد القتلى الذين 'عثر على جثنهم ، وعلى التقارير الواردة مسن مختلف المصادر ، وعلى سجلات الدفن في كربلاء والنجف (١٠) •

لاحاجة بنا الى القول ان معظم هذه العضائر كانت من نصيب الفرات الاوسط ، ومن نصيب عشائره بوجه خاص ، وهي في الواقع تمثل نسبة عالية من مجموع أفراد العشائر ، يروي شاهد عيان انه مر باحدى القرى القريبة من الحلة عقب المعركة التي جرت هنالك فوجد أكثر أهلها قد لبسوا السواد حزنا على من فقدوا في المعركة من أقاربهم وأهليهم ، ويمكن أن نقول مثل هذا عن الكثير من القرى التي شارك أهلها في الثورة في الفرات الاوسط ،

سادسا : كان بعض رؤساء العشائر الذين التحقوا بالثورة انها فعلـوا ذلك مرغمين تحت تأثير ضغط الرأي العـام ، إذ هم كانوا يخشــون أن

<sup>•</sup> ٢٠٠ صلى البازركان ( الوقائع الحقيقية ) سـ بغداد ١٩٥٤ ــ ص ٢٠٠ (٩) (10) Haldane ( op. cit. ) - P. 381.

تلصق بهم تهمة « الكفر » كما رأينا • وقد ظل هؤلاء الى جانب الثورة في مرحلة انتصارها وانتشارها » وربما أبدوا من الحماس في تأييدها اكثر من غيرهم • غير انهم ما كادوا يلمحون فيها بوادر الضعف والانكسار حتمل بدأوا يبدلون موقفهم ويدعون الى « الحكمة » و « التعقل » والى القاء السلاح قبل فوات الاوان •

وقد اشتد نشاط هؤلاء عقب المحاولة التي قام بها ويلسون في عرض الصلح على الثوار ، فقد أخذوا يعلنون انتقادهم لموقف الرفض السذي المحذه الاصفهاني وحاشيته ، وأعربوا عن رأيهم بأنها فرصة يبجب اغتنامها لانقاذ الثورة من هزيمة محققة ، وان سد الباب نهائياً تجاه المفاوضة مسح الانكليز أمر بعيد عن الحكمة ، وقالوا ان الرافضين المتكثين على وسائدهم في النجف لا يجوز لهم أن يبتوا في أمور الذين يعانسون ضراوة القتسال ويتكبدون الخسائر الفادحة فيه ، وقد كان لنشاط هؤلاء الانهزاميين أثره في تشيعل همم الثوار وفي شق صفوفهم ،

#### \* \* \*

- الملاحظ بوجه عام أن تورة العشرين صعدت بسرعة ثم هبطت بسرعة و وسبب ذلك أنه لم تلجأ الى حرب العصابات على نحو ما فعلت أخواتها في الجزائر وكوبا وفيتنام ، بل هي اعتمدت في حربها على المجابهة العسكرية المباشرة ، وقد ساعدتها الظروف في البداية على الانتصار ، ولكنه انتصار لم يدم طويلاً ، وليس من طبيعته أن يدوم طويلاً ،
- ان المسائر في هذا العصر لايمكن أن تنجح في حرب طويلة تجاه جيش منظم لديه المدافع والمصفحات والطائرات ، فان هي نجحت مرة على سبيل الصدفة فليس في مقدورها ان تنجح في كل مرة ، ولهذا فان القوات الانكليزية لم تكد تصل اليها النجدات من الهند حتى بدأت تنزل الضربات القاصمة بالثورة ، وتمكنت من القضاء عليها في خسلال وقست قصير ،

- و يواجهنا هنا سؤال: هل كان في مقدور ثورة العشرين أن تلجأ الى حرب العصابات؟ لكي تحبب على هذا السؤال يجب أن تعلم أن هناك شروطا يجب توفرها في حرب العصابات لكي تنجع ، أهمها اثنان: أولهما وجود مكامن للثوار يصعب على العدو الوصول اليها كالجبال أو الغابات ، والثاني ورود مساعدات متواصلة الى الثوار من مصادر خارجية او داخلية ، يبدو أن ثورة العشرين لم يكن في استطاعتها توفير هذين الشرطين .
- من الاقوال المنسوبة الى نابليون: « الهزيمة يتيمة أما النصر غله ألف أب ، وهذا قول يصدق على ثورة العشرين كما يصدق على غيرها من احداث التاريخ فان كل فريق من الذين ساهموا في الثورة حاول أن ينسب الفضل في انتصارها الى نفسه > أما هزيمتها فقد حاول كل منهم أن يتنصل من مسؤوليتها وأن يضع اللوم فيها على غيره •
- الواقع ان ثورة العشرين في انتصارها وهزيمتها لم تعضم لارادة أحد من البشر ، بل هي جرت تبعاً للظروف التي أحاطت بها ، ان الانسان في معظم أحداث التاريخ يعجري وفق. ما تملي عديه ظروفه كأنه الريشة في مهب الريح بينما هو يحسب انه كان في ذلك حراً معتارا ،

انتهى القسم الأول من الجزء الخامس ، ويليه القسم الناني
 قريباً ــ د ان شاء الله ، !

فهرس القسيم الاول

| سل                                    | ية الف | الصغم | لغمىل                                  | ية ا | الصله |
|---------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------|------|-------|
| نشاط ابن الشيرازي                     | ۱۳     | 197   | مقدمة                                  |      | ٣     |
| وتغيسه                                |        |       | حول تعليل الثورة                       | 1    | ٧     |
| انطلاق شرارة الشورة                   | ١٤     | 710   | من أسباب الثورة                        | ۲    | 17    |
| محاولات ومكايدات                      | 10     | 779   | دور الموجهين                           | ٣    | ٣٣    |
| انتشار الثورة فـــي<br>الغرات الاوسىط | 17     | 707   | دعايات من الخارج                       | ٤    | ٤٥    |
|                                       | w      | 777   | ثلاث شخصيات                            | ٥    | ••    |
| عشسائر بني حجيم<br>تواصل القتال       | 1 🔻    | 144   | الاستفتاء                              | ٦    | ٦٧    |
| أحداث كربلاء في عهد<br>الثورة         | ۱۸     | 797   | نشاة الحركة الوطنية<br>في بغداد        | ٧    | 95    |
| أحداث النجيف فسي<br>عهد الثورة        | 11     | 4.1   | نشأة الحركة الوطنية<br>في كربلاء       |      | 1.4   |
| أحداث الكوفة فــــي<br>عهد الثورة     | ۲٠     | 419   | الفرات الاوسىط وفكرة<br>الثورة المسلحة | 1    | 114   |
| ويلسون يعرض الصلح                     | ۲۱     | 441   | أحداث دير الزور                        | 1.   | 14-   |
| خاتمة القسيم الاول                    |        | 481   | واقعة تلعفر                            | 11   | ١٤٨   |
| بين عوامل الانتشار<br>والانهيار       |        |       | أحداث رمضان فـــي<br>بغداد             | ۱۲   | 177   |

\* \* \*

وقعت في هذا القسم بعض الاخطاء الطبعية التي نامل من القباري ان يصبحنها بنفسه ٠

> رقم الايداع في الكتبة الوطنية ٤٢٧ لسنة ١٩٧٧ عدد النسخ = ١٢٠٠٠٠ نسخة

# SOCIAL ASPECTS Of IRAQI MODERN HISTORY

Dr. ALI WARDI

EMERITUS PROFESSOR OF SOCIOLOGY IN THE UNIVERSITY OF BAGRIDAD

> PART ONE Baghdad 1977

لضخامة الجزء الخامس جعلناه قسمين ، فالقسم الاول وهو الذي بين يدي القارىء يبحث في ممهدات الشورة ثم اندلاعها في الفرات الاوسط ، اما القسم الثاني الذي نأمل ان يصدر قريبا فهو يبحث في انتشار الثورة في مناطق ديالي وكردستان والغراف وغيرها ، ثم انهيارها اخيرا ، مع بعض المناقشات والملاحق .

To: www.al-mostafa.com